

طبعت جديدة منقحت ومزيدة

نَقُدِيمُ العَلَامَة مُحَدِّنُ إِلِيْرِيمُ حَيْثِ لِ الْعُمَرِانِي

حَالَيفَ (<u>رُقِيجِ مُرلِوَّة بِنَّهِ عَ</u>َلَمُ مُنَا مُرلِطَى إِثْرَاقِ







محفوظٽ جميع جھوٰق

طبعة جديدة منقحة ومزيدة

۲٠٠٨

رقم الإيداع ١٣٤٦٢/ ٢٠٠٣

الترقيم الدولي 0-210-331-210



### النَّخِيَّ لَاقِنَّا بَيْنِ الطَّيْعِ وَالنَّطِيعِ الصَّ

#### تقديم فضيلت العلامت

Ø

الحَـمْدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى مَنْ لا نَـبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَـحْبِـهِ

وَبَعْدُ، فَهَذَا كَتَابُ «الأَخْلاقِ» الَّذِي دَبَّجَهُ يَرَاعُ وَلَذِي العَلاَّمَة الْفَاضلِ التَّقِي (٢٠ فَيْصَل بْن عَبْده قَائد الحَاشِدِي، مِنْ أَحْسَنِ مَا أُخْرِجَ لِلنَّاسِ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي أَلِفَت فِي الأَخْلاقِ، وَلا عَجَب؛ فَالْمُؤلِّفُ قَدْ سَبَقَ أَنْ أَخْرَجَ لَنَا عِـدَّةً كُتُّبِ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلاَّ كِتَابِ «طريقنا لِلْقُلُوبِ» وَكِـتَابِ «تُحْفَةُ الخَطِيبِ» لَكَفَاهُ فَخْرًا ، وَلاسَيَّـمَا وَهُوَ لازَالَ في عُنْفُوانِ السَّبَابِ، وَلازَالَ مُسْتَـعِدًا لإخْرَاجَ مَا هُوَ أَكْثُـرُ مِنْ هَذَهِ الثَّلاثة المُؤلِّفاتَ الَّتِي زَادَ إعْجَابِي بِهَـا، إعْجَابًا جَعَلَنِي لَا أَمْلِكُ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُ الْقَلَمَ وعَملْتُ لكُلُّ وَاحِدَ مِنْهَا تَقْدَيًا صَغِيرًا مُتُوَاضِعًا سَاتُلاً منَ الله أَنْ يُسهلَ طَبْعها وَنَشْرِها؛ لِيَنْتَفِعَ بِهَا الصَّغِيرُ وَالكَبِيرُ، والعَالِمُ والجَاهلُ، إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وبِالإِجَابَةِ جَدِير، وحَسْبِيَ اللهُ ونعْمَ الوكيل نِعْمَ المَوْلَى وَنَعْمَ النَّصيرِ .

مُجِيَّرِين إلسِّكَادِ بِالْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ لِلسِّعِلَةِ فِي الْمُعْرِلُونِي

<sup>(</sup>١) هو حَفَيدُ شيخ الإسلام الشَّوكَانِيَ بالتَّلْمَدَةِ، والمُّفْتِي في إذاعة صنعاء. (٢) هَذَا مِن حُسْنِ ظَنَّ الشَّيْخ بِي، فأسْأَلُ مِنَ الله – سُبْحَانُهُ وتَعَالَى – أَنْ يوصلنا إلى هذه المنزلة بمنّه



Ø

# مُقتكلِّمْت

إِنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ، ونستعينُهُ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله مِنْ شُرُورِ أَنفُسنَا، وسيِّئات أَعْمَالنَا، مَنْ يَهْدده اللهُ فَلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْللْ فَلا هَاديَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقَ تَعْشَقُهَا القُلُوبُ، وتهفو إليها النُّفُوسُ، فهي صفة من صفات الأنبياء، والصَّلِيقين، والصَّالحين، بها تُنالُ الدَّرَجَاتُ، وتُرْفَعُ المَقَامَاتُ، وَقَدْ بعثَ اللهُ نبينا محمَّدًا - يَثَالِى البَّمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ وَصَالحَهَا، فَكَانَ يَدْعُو النَّاسَ بِلِسَانِ مَقَالِهِ، وَيَدْعُوهُم - أَيْضًا - بِأَخْلاقِهِ، وكريمٍ فِعَالِهِ.

قَالَ الشَّاعِ ُ:

خُلُقٌ كَانٌ الشَّمْسَ تَحْسُدُهُ على ﴿ وَهُ وَ كَـرَمِ الطَّبَاعِ، وزِينةِ الأوصافِ ضَمِبَتْ لَهُ الدُّنِيا الثُّنَاءَ، فكُلِّمًا ﴿ وَهُ وَ ذَكَرُوهُ جَـادَ النَّاسُ بالإِتْحَافِ ( ) وَ

فَمَنْ رُزِقَ الأَخْلاقَ ترأَسَ وَسَادَ، وأَحَبَّهُ العِبَادُ، وفُتِحَتْ لَهُ القُلُوبُ؛ لأنَّه صَاحَبُ أخلاق.

قال شاعرُ النِّيلِ حافظُ بنُ إبراهيمَ:

فإذا رُزِقْتَ خَليهَ قُ<sup>(۱)</sup> محمودة وه فَقَد اصْطَفَاكَ مُقَسمُ الأرزَاقِ فَانَا رُوقْتَ خَليهَ قَدُ اللهُ الأرزَاقِ فَانَا اللهُ اللهُ اللهُ وذا وهو عِلمٌ وذَاكَ مَكَارِمُ الأخْسطةُ وَاللهُ اللهُ

(١) الإتحاف: الإهداء.

(٢) الحَلَيْقَة: الخُلُق، والجمعُ خلائقُ.

والْمَالُ إِنْ لَمْ تَدَّخِرِهُ مُ حَصَّنَّنَا وه و بالعِلْم، كان نهايةَ الإممالاَقِ ('' والعِلْمُ إِنْ ثَمْ تَكُنَّنِفْهُ شَمَائِلٌ ( ٥٥ ه تُعْلَيْه كان مَطيَّةَ الإخْفَاق لا تَحْ سَ بَنَّ العِلْمَ يَنْفَعُ وَحْدَهُ مِنْ هُ عَ وَحْدَهُ مِنْ مَا لِم يُتَ وَجُ رَبُّهُ " بِخَ لاقِ

وَلِمَا لَكَارِمِ الأَخْـلاق مِنْ مَكَانَةٍ عَظيـمَةٍ، وَمَنْزِلَةٍ عَـاليَـةٍ مِنَ الدِّينِ ـ بَلْ هي الدِّينُ كُلُّهُ -؛ فَقَدْ حَاوَلْتُ فَي هَذَهِ الصَّفَحَاتَ الآتِيَةَ أَنْ أُسَلِّطُ الضَّوءَ عَلَى مَكَارِمِ الأخلاقِ فِي ضَوْءِ الْكِتَـابِ وَالسَّنَّةِ، مُستَرْشِدًا بِفَهْمَ سَلْفنا الصَّـالِح، وَمَنْ تَبِعَهُمُّ بإِحْسَانِ، مُذَكِّرًا نَفْسِي أَوَّلاً، وإِخْوَانِي المُسلِمِينَ ثانيًا بِهِذِهِ العِبَادَةِ الْمَبارَكَةِ في الدُّنْيَا

وَكِمَا بِي هَذَا مِنَ الْكِتَـابِ وَالسُّنَّةِ مُـفَتُـبَسٌ، وَفِيهِ لِـمَنْ رَامَ الأخـلاقَ نِعْمَ الْمُلْتَمَسَ، وَلَنْ أَتَحَدَّثَ عَنْهُ، فَهُوَ أَوْلَى بَالْحَدِيثِ عَنْ نَفْسِهِ.

وأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُحَسِّنَ أَخْلاقَنَا، ويُوقِّقَنا لَكارِمِ الأخْلاقِ في أَقْوَالِنَا، وأَفْعَالِنَا، ونيَّاتِنا، إنَّه نِعْمَ الموْلَى، ونِعْمَ النَّصِيرُ.

وَصَلَّى اللهُ وبارك على نبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثيرًا، وَالحَمْدُ لله ربِّ العَالمين.

<sup>(</sup>١)الإملاق: الفقر، يُقَال: أَمْلَقَ الرَّجُلُ: إذا افتقر.

<sup>(</sup>٢)الشَّماثل: الأخلاق، مُفردها شمَّالٌ - بالكسر -. (٣)رَّبُّهُ: صاحبُهُ، والجمعُ أربابٌ.

<sup>(</sup>٤) بِخَلاقٍ - بفتح الحاءِ - : أيْ بنصيبٍ مِنَ الخَيْرِ وَالصَّلاحِ وَمَكارِمِ الاخْلاقِ.

<sup>(</sup>٥) أجواهُر الأدبُ (صَ٤٩٥).

# تعريف الأخلاف

النَّخُلاقُ: السَّجَايا والطِّباع.

قَالَ ابْنُ الأَثير:

«الحُلُقُ \_ بِضَمِّ اللاَّمِ وَسُكُونِهَا \_: الدِّيْنُ، والطَّبْعُ، والسَّجيَّـةُ، وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّهُ صُورَةُ الإِنْسَانِ الْبَاطِنَةُ، وهِيَ نَفْسُهُ وَأَوْصَافُهُ ۗ (١)

وقَالَ ابْنُ منظورٍ:

«وفي التَّنزيل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ (سورة القلم:٤). والجَمْعُ أَخْلاقٌ، لا تُكَسَّرُ ۖ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَالخُلقُ: السَّجَيَّةُ ۗ ".

وَقَالَ . أَيْضًا .:

«الخُلُقُ \_ بضم اللاَّم وسكونها \_: هُوَ اللَّيْنُ، وَالطَّبْعُ، وَالسَّجَّيَّهُ".

وَقَالَ القَسْطَلانيُّ:

«اعْلَمْ أَنَّ الأَخْلاقَ جَمْعُ خُلُقِ بِضَمِّ الحَاءِ واللاَّم، وَيَجوزُ إِسْكَانها (خُلْق).

(۱) «النِّهاية» (۲/ ۷۰).

(٢) لا تُكَسَّرُ: أي لا تُجمعُ جَمْعَ تكسيرٍ.

(٣) «لسان العرب» (١٠/ ٨٦ - ٨٧).

(٤) المرجع السابق.

قَالَ الرَّاغِبُ:

الخَلْقُ وَالحُلْقُ - بالفَتْح وَبِالضَّمِّ - في الأصْلِ بمعنىً وَاحِد كَالشَّرْبِ وَالشَّرْبِ، وَلَشَّرْب، وَكَنْ خُصَّ الخَلْقُ الَّذِي بِالْفَتْح ِبالْهَــيْئَات وَالصَّورِ اللَّدْرَكـةَ بِالْبَصَرِ، وَخُصَّ الَّذِي بِالْفَتْح ِبالْهَــيْئَات وَالصَّورِ اللَّدْرَكـةَ بِالْبَصِيرَةِ» (١٠ . بالضَّمِّ بالقوى والسَّجَايا المُدْرَكَةَ بِالْبَصِيرَةِ» (١٠ .

#### وَقَالَ الجَاحِظُ:

"الحُلقُ: هُوَ حالُ النَّفْس، بِهَـا يَفْعَلُ الإِنْسَانُ أَفْعَالَهُ بِلا رَوِيَّة، وَلا اخْـتِيَار، وَالحُلقُ قَـدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ النَّاسِ غَـريزَةً وطَبْـعًا، وفِي بَعْـضِـهِمْ لا يكُونُ إِلَّا إِبالرَّيَاضَةِ وَالاجْتِهَادِ» (٢).



<sup>(</sup>١) «شرح المواهب اللدنِيَّة» (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) "تهذيب الأخلاق" (ص١٢).

# الأخْلاقُ بينَ الطَّبِع والتَّطَبُّع

<u>K</u>

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في حَقِيقَةِ الأَخْلاقِ، فَلَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهَا طَبَائِعُ، جُبِلَ الإنْسَانُ عَلَى النَّــحَلِّي َّبِهَا، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهَــا اكْتِسَــاْبٌ، يَكْتَسِبهَــاً الإنْسَانُ بِالْمُمَارَسَة، والدُّرْبَة، وَالْمُونَة.

والصُّواَبُ أَنَّ منْهَا مَا هُوَ طَبْعٌ، يَتَفَضَّلُ اللهُ – عزَّ وجلَّ – عَلَى بعْضِ خَلْقِهِ، فَيَجْبِلَهُمْ عَلَيْهَا، ويَطْبَعُهُمْ بِهَا مِنْ غَيْرِ كَسْبِ مِنْهُمْ، وَلا جَهْدٍ، وَمَنْ لَمْ يُؤْتِهِ فَهُوَ مُكَلَّفٌ بِمُجَاهَدَة نَفْسِهِ، وَحَمْلِهَا عَلَى مَكَارِمُ الْأَخْلاقِ، فَإِنَّ النَّفْسَ قَابِلَةٌ لِذَلِّكَ.

قَالَ أَبِو ذُؤَيْبِ الهُذَليُّ:

والنَّفْسُ راغبةٌ إذا رَغَّبْتَهَا ٥٥٥ وإذا تُردُّ إلى قَلِيلِ تَـقُنُعُ

ومَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَخْـلاقَ الفَاصْلَةَ تَكُونُ طَبْعًا، وَتَكُونُ تَطَبُّعًا ـ قَوْلُ النَّبِيّ ـ عَيْكُمْ - لأشَجَّ عَبْد القَيْسِ: «إنَّ فِيكَ لَحْلُقَيْنِ، يُحبِّهُمَا اللَّهُ؛ الحلِّمُ، والأنَاةُه. قال: «يا رسولُ اللهِ، اهما خُلُقَانِ تَخَلُّقْتُ بهما، أم جَبَلَني اللهُ عليهما ؟،. قَالَ: «بَلْ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِمَا ». قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَبَلَتِي عَلَى خُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ ورسولُهُ " .

. قَالَ الشَّيخُ مُحمَّدُ بُنُ صَالحِ العُثيمين ـ يرحمهُ اللهُ ـ في شَرْحِهِ لِهِذَا الحَديثِ: «فَهَــذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَخْلاقَ الحمــيدةَ تَكُونُ طَبْعًا، وَتَـكُونُ تَطَبُّعًا، وَلَكِن

<sup>(</sup>١) «عُيونُ الأخبار» (٢/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داودُ (٥٢٢٥)، وأحمدُ (٢٠٦/٤)، وأخرج شَطْرُهُ الأوَّل مسلمُ (١٧)، والتَّرمذيُّ (٢٠١١) عن ابن عبَّاسٍ.

الطَّبْعَ - بِلاشَكَّ - أَحْسَنُ مِنَ التَّطَبُّعِ؛ لأَنَّ الخُلُقَ الحَسَنَ إِذَا كَانَ طَبِيعِيًّا صَارَ سَجِيَّةً للإِنْسَانِ، وَطَبِيعَةً لَهُ، لا يَحْتَـاجُ فِي للإِنْسَـانِ، وَطَبِيعَـةً لَهُ، لا يَحْتَـاجُ فِي السِّنْدَعَائِهُ إِلَى تَكَلَّفُ، وَلا يَحْتَـاجُ فِي اسْتَدْعَائِهُ إِلَى عَنَاء وَمَشْقَة، وَلَكِنْ هَذَا فَضْلُ اللهِ يُوْتِيه مَنْ يَشَاء، وَمَنْ حُرِمَ هَذَا - أَيْ مَنْ حُرِمَ الخُلُقَ عَـنْ سَبِيلِ الطَّبْعِ - فَاإِنَّه يُمكنه أَنْ يَنَالَهُ عَنْ سَبِيلِ التَّطَبُّعِ، وَذَلِكَ بِالمُرُونَةِ والمُمارَسَةِ»(١).

وَقَالَ - أَيْضًا -:

«وَهُنَا مَسْأَلَةٌ: وهِيَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، رَجُلٌ جُبِلَ عَلَى خُلُقٍ حَمِيدٍ، وَرَجُلٌ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ، فأَيُّهُمَا أَعْلَى مَنْزِلَةٌ مِنَ الآخَرِ؟.

وَنَقُولُ جَوَابًا عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ: إِنَّهُ لا شَكَّ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي جُبِلَ عَلَى الخُلُقِ الحَسَنِ فِيه ؟ الحَسَنِ أَكْمَلُ مِنْ حَيْثُ وَجُودِ هَذَا الخُلُقِ الحَسَنِ فِيه ؟ لاَنَّهُ لا يَحْتَاجُ إِلَى عَنَاء ولا إِلَى مَشْعَةً فِي اسْتِدْعَائِهِ، ولا يفُوته في بَعْضِ الأَمَّاكِنِ والمواطنِ، إِذْ أَنَّ حُسْنَ الحُلُقِ فِيه سَجِيَّةٌ وَطَبْعٌ، فَفَي أَيِّ وقت تَلْقَاهُ تَجِده حَسَنَ الحُلُقِ، وعَلَى أَيٍّ حَالً تَلْقَاهُ تَجَده حَسَنَ الحُلُقِ، وعَلَى أَيٍّ حَالً تَلْقَاهُ تَجَده حَسَنَ الحُلُقِ، وعَلَى أَيٍّ حَالً تَلْقَاهُ تَجَده حَسَنَ الحُلُقِ، وعَلَى أَيِّ حَالً تَلْقَاهُ تَجَده حَسَنَ الحُلُقِ،

وَأَمَّا الآخَرُ الَّذِي يُجَاهِدُ نَفْسَهُ، ويُروِّضُهَا علَى حُسْنِ الحُلُقِ ـ فَلا شَكَّ اَنَّه يُؤْجَرُ على ذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ مُجَاهَاةٍ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الجِهَةِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ كَمَالَ الْحُلُقِ أَنْقَصَ يَكثيرِ مِنَ الرَّجُلِّ الأُوَّلِ.

فإذا رُزِقَ الإنْسَانُ الحُلُقَين جَمِيعًا طَبْعًا وتطبُّعًا، كَانَ ذَلِكَ أَكْمَلَ»(٣٠.

<sup>(</sup>١) "مكارم الأخلاق" لابن عثيمين (ص١٣).

<sup>(</sup>٢) المرجعُ السَّابقِ (ص١٤).

# أهمية الأخلاق

- ١ ـ انَّها امتثالٌ لأمرِ الله ِ سبحانه وتعالى -.
  - ٢ ـ أنَّها طاعةٌ لرسولِ الله ﷺ .
- ٣ ـ أنَّها سببٌ لمحبَّة ِ الله ِ سبحانه وتعالى .
  - عُ ـ انَّها سببٌ لحبَّة ِ رسول الله ﷺ -.
- ٥ ـ انَّها أعظمُ سبب لدخولِ الجنَّة بِعُدَ تقوى الله ِ تعالى .
  - ٦ . أنَّ كمالَ الدُّين . بَعْدَ التَّوحيد . في حُسْنِ الخُلُقِ.
    - ٧ ـ انَّها الثقلُ شَيْءٍ في الميزانِ.
      - ٨ ـ أنَّها عبادةُ عظيمةُ .
      - ٩ . حصولُ الخَيْريَّة ِ
    - ١٠ ـ انَّها مِنْ خَيْرِ اعمالِ العبادِ.
    - ١١ ـ انَّها سببٌ لتعمير الدِّيارِ، وزيادةِ الأعمارِ.
      - ١٢ ـ انَّها مِنْ اَعْمَالِ اهلِ الجنَّةِ.
      - ١٣ ـ انَّها سَبَبُ في تَأْيِيدِ اللَّهِ وِنَصْرِهِ.

# أهَميَّةُ الأخْلاق

K

#### ا . أنَّها امتثالٌ لأمرِ اللهِ - سبحانه وتعالى -:

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (سورة الأعراف: ١٩٩).

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبُيرِ - وَلَيْ -: «أَمرَ اللهُ نبيَّهُ - عِلْ - أَنْ يَأْخُذَ الْعَضُوَ مِنْ (١) أَخْلاق النَّاسِ» .

#### ٢ ـ أنَّهَا طَاعَةٌ لرسول الله - ﷺ -:

عَنْ أَبِي ذَرٌّ وَمُعَاذٍ - رَفِينَ - قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عِيَّكُمْ ا -: ﴿وَخَالِقِ النَّاسَ

#### ٣ . انَّها سببٌ لمحبَّةِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وِتَعَالَى - :

عَنْ أُسَامَةً بْنِ شَـريك - رَائِن - قال: قال رسول الله - يُرَاكِ ا -: ﴿ اَحَبُّ عِبادِ اللهِ إلى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، ".

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٦٦٣)، و (٤٦٤٤).

#### \$ ـ أنَّها سببٌ لمحبَّة رسول الله - علي - :

عَنْ جَابِر بْن عَبِد الله - وَلِيُّك - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَيَّاكُمْ -: «إنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إليَّ، وَأَقْرَبِكُمْ منِّيَ مَجُّلساً يَوْمَ القيامةِ - أَحَاسنِكُمْ اخلاَقًا، <sup>(١)</sup>.

#### ٥ ـ أنَّها أعظمُ سبب لدخولِ الجنَّة بَعْدَ تقوى الله - تعالى -:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَلِيْكِ - قَالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ - يَثِيُّ - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، قَالَ: «تَقُوَى الله، وحُسُنُ الخُلُقِ» (٢).

#### 7 ـ أنَّ كمال الدِّين - بَعْدَ التَّوحيدِ - في حُسْنِ الخُلُقِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيَّكُمْ -: «أَكْمَلُ الْمُؤْمنين إيمانا أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، (").

وَيَقُولُ ابنُ القَسِّمِ - يرحمه اللهُ -: «الدينُ كُلُهُ خُلُقٌ، قَمَنْ زاد عليك في الخُلُقِ، زاد عليك في الدينِ (١٠)

#### ٧ ـ انَّها أثقلُ شيءٍ في الميزانِ:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء - وَلَيْ اللهِ عَالَ : قَالَ رسُولُ الله - عَالِي اللهِ - : «مَا مِنْ شَيْءِ أشقلُ في ميزَانِ الْعبدِ المؤمنَ يوْمَ القيامَة مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، (٥)

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذيُّ (٢٠١٨)، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٢٠١/١)، و«صحبح التَّرغيب والتَّرهيب» (٢/ ٢١٥).

والرهبية ١/١٠/ ١٠). (٢) رواه الشّرمذيُّ (٤٠٠٤)، وابن مساجَة (٢٤٤٦)، وأحــمــدُ (٢/ ٤٤٢,٣٩٢,٢٩١)، والبخــاريُّ في «الادب المفرد» (٤٤٢)، وحسنَ إسنادَهُ الشّيخُ سليمٌ الهلاليُّ في كتابه «مكارم الانحلاق» (ص.٥). (٣) رواه أبو داودُ (٢٨٨٤)، والتّرصذيُّ (١١٦٢)، وصحّـحه الالبــانيُّ في «صحــيح الجامع» (١/ ١٢٢٠)

و١٢٣٢)، و«الصَّحيحة» (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) «مدارج السَّالكين» (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داودَ (٤٧٩٩)، والتّرمـذيُّ (٢٠٠٢) و (٢٠٠٣)، وصحّحـه الالبانيُّ في «صحـيح الجامع» (٢/ ٥٧٢١)، و «الصَّحيحة» (٥٧٢١).

#### ٨ ـ أنَّهَا عبَادةٌ عَظيمَةٌ:

عَنْ عَائشَةَ - رَطِي عَالَتْ: قَالَ رسولُ الله - عَلَي الله عَالَم العبدَ لَيَبُلُغُ بحُسْنِ (١) خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائمِ القائمِ»

#### ٩ ـ حصولُ الخيريَّة:

عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عَـمْرُو - رَفِينَ - قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ - عَيْكُ -: «إنَّ مِنْ خْيَارِكُمْ أَحَاسَنِكُمْ أَخُلاقًا» ·

#### ١٠ . أنَّها منْ خَيْر أعمال العباد:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شريك - وَعِنْ - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - عَلِيْكُم - فقيلَ لَه: يا رَسولَ الله، ما خيرُ ما أُعْطِيَ الإِنسَّانُ؟، قَالَ: ﴿خُلُقٌ حَسَنٌ ۗ (٢) ۖ

وَقَالَ رَسولُ الله -عِينِ مِنْ الله عَلَيْ مَا الله عَلَى خَصَلَتَيْنِ، هما اخضُ على -الظُّهُرِ، واثقلُ في الميزانِ مِنْ غَيْرِهِمِا ؟». قَالَ: «بَلَى؛ يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «عليك بحُسْن الخُلُقِ، وطُولُ الصَّمَّتِ؛ قوالذي نَفْسُ محمَّد بيدهِ، ما عَمِلَ الخَلاثِقُ بِمِثْلِهِمًا ۗ . ۖ

#### ١١ ـ انَّها سببٌ لتعمير الدُّيار، وزيادةِ الأعمار:

عَنْ عَائشَةَ - وَاللَّهِ - قَـالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - عَيْكِ -: «صِلَةُ الرَّحِم، وحُسُنُ (°) الخُلُق، وحُسُنُ الجِوَارِ ـ يُعَمِّرُنَ الدِّيارَ، ويَزِدْنَ في الأعمارِ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٤٧٩٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع» (١/ ١٦٢٠)، و«الصَّحيحة» (٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٥٥٩) و (٣٧٥٩) و (٢٠٢٩) و (٦٠٣٥)، ومسلمٌ (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفــرد» (٢٩١)، وأحمدُ في «المسند» (٢٧٨/٤)، وابن ماجَهَ (٣٤٣٦)، وهو صحِيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البزَّازِ في «كشف الاستــار» (٤/ ٢٢٠) عن أنس، وأبو الشَّيخ عن أبي ذرٌّ وأبي الدَّرْدَاءِ، وحسَّنه الألبانيُّ في اصحيح الجامع، (٢/ ٤٠٤)، وهو في الصَّحيحة، (١٩٣٨). (٥) رواه أحمدُ (١/ ١٩٥٩)، وصحَّعه الالبانيُّ في اصحيح الجامع، (٢٧٦٧/٣)، واالصَّحيحة، (١٩٥).

#### ١٢ ـ أنَّها مِنْ أعمال أهل الجنَّة:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ - وَلِيُّ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - رَبِّ اللهِ عَلَى (أَنَا زعيم (أَ) ببيتٍ فِي رَبَضٌ ('') الجَنَّةِ لِّنَ تَرَكَ المِرَاءَ ''') وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً، وَببيتٍ فِي وَسَط الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَدْبِ، وإِنْ كَانَ مَازِحًا، وببيتٍ في أعلى الجنَّةِ لَمِنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، ﴿ . . .

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَلِحْ اللَّهِ عَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - يَلِهُ - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجنَّةَ، فَقَالَ: «تَقُوَّى اللَّهِ، وَحُسُنُ الخُلُقِ، . وسِئْلِ عَنْ أَكِثْرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فقال: «الْفُمُ، والْفُرْجُ» .

#### ١٣ ـ أَنَّهَا سببٌ في تأييد الله ونَصْره:

وَصَفَتْ خديجةُ بنتُ خُويَلد - وَلِيْظ - رسُولَ الله - يَالِث الله عَنْدَمَا أَخْبَرَهَا بَنْزُول الوَحْي، ويقولُ: ﴿لَقَدْ خَشِيْتُ على نفسي، . فَقَالَتْ: ﴿كَلَّا، ابشرْ فُواللَّهِ، لا يُخْزِيكَ اللهُ ابداً - ثُمَّ ذكرت سبب ذلك بقولها - والله الله الله الله الله عبر وتصدق الحديث وتحمل الْكُلُّ ، وتَكُسِبُ الْمَعْدُومُ ، وتَقْرِي الضَّيْفُ ، وتُعِينُ عَلَى نَوانْبِ الْحَقُّ . . الْكُلُّ ، وتَعْينُ عَلَى نَوانْبِ الْحَقُّ . .

<sup>(</sup>١) زعيمٌ: ضامنٌ، وكفيلٌ، والجمعُ زُعَمَاء.

<sup>(</sup>٢) رَيْضُ الجنَّةِ - بفتحتين -: أدناها. ورَبَضُ المدينةِ: ما حُولُهَا، والجمعُ: أَرْبَاضٌ، وربُوضٌ.

 <sup>(</sup>٣) المِرَاء: أصله مِنْ مربتُ النَّاقةَ: إذا استخرجتُ ما في ضَرْعِها، وهو المنازعةُ في القـولِ والعَمَلِ بقصدِ الباطلِ، فإذا كان بقصدِ الحقُّ فهو جدالٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داودَ (٤٠٠٠)، وحسَّنه الأُلبانيُّ في "صحيح الجامع" (١/ ١٤٦٤)، و«الصَّحيحة» (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) الكُلّ - بالفتح - : العِيال. وتحسملُ الكُلُّ: أي عن صاحب العَيْلَةِ والفَاقَةِ، فَتُسعطيه ما يُريعُهُ مِن ثِقَلِ

<sup>(</sup>٧) تَكْسَبُ المُعَدُومُ: تُبَادِرُ إلى إعطاء الفقير، فتكسبُ حسَنتَهُ قبل غيسرك. سُمِّيَ الفقيرُ معدومًا؛ لأنّ حياته

<sup>(</sup>٨) تَقَرِّي الضَّيْثُ: تُكُرِّمُهُ في تَقديم قرَاهُ، وإحسان مَأْوَاهُ. (٩) رواه البخاريُّ (٣)، و (٤٩٥٣)، ُو (٢٩٨٢)، ُومسلمٌ (١٦٠).

قَالَ النَّوويُّ - يرحمه اللهُ -:

«قَالَ العُلَمَاءُ - وَلَيْهِ -: مَعْنَى كلام خديجةَ - وَلَيْهَا- أَنَّكَ لا يُصيبُكَ مكروهٌ؛ لما جَعَلَ اللهُ فيكَ منْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وكَـرَمِ الشَّمَائِلِ، وذَكَـرَتْ ضُرُوبًا ( ) مِنْ ذلك، وفي هَذَا دلالَةٌ على أَنَّ مَكَارِمَ الاُخْلاقِ، وخِصَالَ الخيرِ سَبَبُ السَّلامةِ مِنْ مَصَارِعِ السُّوْءِ»".

إِنَّ البَسِرِيَّةَ يَوْمَ مَسِبُ عَثِرَ أَحْسَمَ اللَّهِ مَاللَّهِ لَهَا، فَسَدُّلُ حَالَهَا بَلْ كَرَّمَ الإنسانَ حِينَ اخْتَارَ مِنْ ١٥٥٥ خَيْرِ البَّرِيَّةِ نَجْمَهَا وهِلاَلْهَا ووصَفَ ابنُ الدَّغِنَة أبا بكرِ الصِّدِّيقَ بِمِثْلِ مَـا وَصَفَتْ به حـــديجةُ - وَلِشُّطَ-رسُولَ اللهِ - عَيْشِهِ - مِنْ مَكَارِمٌ الأُخْلاقِ.

عَنْ عَائشَةَ - رَاضي - قَالَتْ: ﴿ خَرَجَ أَبُو بَكُرِ مُهَاجِراً نَحُو َ ارضِ الحَبَشَةِ، حتَّى بلغ بَرْكَ الغِمَادِ، لَقِيَهُ أبْنُ الدَّغْنِةِ. وهو سيندُ القَارَةِ . فقال: أين تريد يا أبا بَكْرٍ٩٠.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ٱخْرُجَني قَوْمي، هَاريدُ أَنْ ٱسِيْحَ هِي الأرضرِ (<sup>(٣)</sup>، وٱعْبُدَ ريُّي.

قال ابنُ الدُّغَنَة: إنَّك تَكْسِبُ المَعْدُوْمَ، وتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْري الضَّيْفَ، وتُعيْنُ على نَوائبِ الحقُّ؛ فَأَنَا لِك جَارٌ ۖ ؛ ارْجِعْ واعْبُدُ رَبُّكَ ببلدكِ. فَرَجَعَ، ( ^ )

قَالَ الحَافظُ ابنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -:

«وفي مُوَافَقَةٍ وَصْـف ابْنِ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ بمثلِ مـا وَصَفَتْ بِهِ حَدِيجَةُ النَّبِيَّ - يَرْكُ مُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَظَيمَ فَضْلَ أَبِي بَكْرٍ، واتَّصَافِهِ بالصِّفَاتِ الْبَالِغَةِ في أنواع الكَمَال»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضُرُوبِياً: جَمْعُ ضَرَبِ - بالفَتَح - وَهُوَ الصَّنْفُ والنَّوعُ، وَيُجْمَعُ - أيضًا - علَى أَضرُب، وٱضرابٍ.

<sup>(</sup>٢) «شرح مسلم» (٢/ ٢٠). (٣) سَاحَ فِي الأَرْضِ يسبِعُ سَبِّحًا وسَيُّوحًا وسَيِاحَةٌ وَسَيَحَانًا: أَيْ ذَهَبَ. (٤) جَــَارُ: أَي مُجِيرٌ، أَمنعُ مَنْ يُؤذيك. (٥) رواه البخاريُ ر . (٥) رواه البخاريُّ (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) «الفتح» (٧/ · ٦٤).

وقَالَ - أيضاً -:

"وَمَنْ أَعْظَمِ مِنَاقِبِهِ" أَيْ أَبِي بَكْرٍ - وَاللَّهِ - أَنَّ أَبْنَ الدَّعْنَـةِ سَيِّـدَ القَـارَة وَصَفَهُ بِنَظِيـرٍ مَا وَصَفَتُ بِهِ خَدِيجَةُ النَّبِيَّ - يَرْاللِّهِ - لَمَـا بُعِثَ، فَتَوَارَدَا عَلَى نَعْت واحد مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَـوَاطَا عَلَى ذَلكَ، وَهَذَا غَايَةٌ فِي مَدْحِهِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - يَرْاللِّهِ أَ مُنْذُ نَشَأَ كَانَتُ أَكْمَلُ الصِّفَاتِ»(``.

أبو بَكْرِ والشَّدُوُ الجميلُ بكَ ابْتُكِرِ ﴿ وَهِ مَ وَذِكْرَاكَ قَدْ طَافَتْ عَلَى البَّدوِ والحَضَر هُمَامٌ (" كَانًا الشَّمسَ أَصْغَتُ لفَضْلُهِ ﴿ وَ ﴿ وَحَنَّتُ لَهُ الجَوْزَا ۚ وَشَيَّعَهُ القَّمَـرُ تَفَــرَّدَ بالعَلْيـَــاءِ عَنْ كُلُّ فــاضل 🚙 مناقبُهُ زَانَتْ رَبِيْعـةُ 🌣 أو مُـضَـرُ 🗥

<sup>(</sup>١) المناقبُ: جمعُ مَنْقَبَةٍ - بوزنِ المُترَبَّةِ - وهِيَ الفَصْيِلَةُ.

ر ) «الإصابة» (٤/٤). (٢)

 <sup>(</sup>٣) والإصابة (٤/٤ ).
 (٣) الهمَامُ: السيَّدُ الشَّجاعُ، أو المَلكُ العظيمُ الهميَّةِ.
 (٤) الجَوْفَاءُ: بُرْجٌ فِي السماء.
 (٥) رَبِيعة: قبيلةٌ عربيةٌ، كانت مع قبيلة مُفسَرَ من أقوى القبائلِ في الجاهليَّة، رَحَلَتْ مِنَ اليَمَنِ إلى شمَالِ الجزيرة العربيّة، ثمَّ إلى شمال بلاد الفُرات.
 (١) مُضَرَّدَ قبيلةٌ عربيةٌ، كانت ديارُهُم فيما بين النَّهرين على الفُرات، كان رسولُ اللهِ - ﷺ - منها مِنْ بَنِي النَّفْرِ بْنِ كِنَانَة.

# أهباب اكتهاب مكارم الأخلاق ٢ ـ العقيدة الصّحيحة. ٣ ـ العقيدة الصّحيحة. ٤ ـ النّظرُ في كتاب الله - تعالى - . ٢ ـ اللّماءُ . ٢ ـ اللّماءُ . ٨ ـ الرّفقة الصّالحة. ٩ ـ المحاسبة . ١ ـ المحاسبة . ١ ـ الاستفادة من الآخرين . ١١ ـ النّظرُ في عواقب سُوْء الخُلُق.



# أَهْبابُ اكتمابِ مكارِم الأخلاقِ الأخلاقِ الاخْلاصُ

Ø

إِنَّ لإِخْلاصِ الْعَمَلِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا في مَكَارِمِ الأَخْلاق؛ فَهُوَ يَمُدُّ قَلْبَ صَاحِبِهِ بَقُـوَّة، تَجُعله يُنْهَضُ للمَكارِمِ ابتَـغَاءَ وجْـه الله، غَيْـرَ مُّتَظَرِ مِنْ أَحَـد جزاءً وَلَا شَكُورًا، يَشْرَحُ صَدْرَهُ للْحِلْمِ، والعَفْوِ، ومَعَالِيَ الأَخْلاقِ امْتِثَالًا لأَمْرِ اللهِ، وَطَلَبَا لرضَاهُ، والفَوْرِ بنعيم الآخَرَة.

ومَنْ تَكُنِ العَلْيَاءُ هِمِّ ةَ نَفْ سِهِ ٥٥٥ فَكُلُّ الذَّي يَلْقَاهُ هِيْهَا مُحَبَّبُ (') فَهُوَ إِنْ أَعْطَى فَعَطَاؤُهُ لله، وَإِنْ مَنَعَ فَمنْعُهُ لله، وَإِنْ أَحَبَّ فَحُبُّهُ لله، وَإِنْ أَبْغَضَ فَبُغْضُهُ لله، وإِنْ صِبرَ فَصَبْرُهُ لله، وَإِنْ غَضَبَ فَغَضَبُهُ لله، وَهَكَذَا فِي شَأْنِهِ كُلَّهِ.

قَالَ اللهُ حَسُبُ حَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٦٦٣) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُولُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (سورة الانعام: ١٦٢-١٦٣).

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ البَاهِلِيِّ - رَفَاقِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «مَنْ احبً للهِ، وَأَبْغَضَ للهِ، ومَنَعَ للهِ ـ فَقَدِ اسْتَكُمْلَ الإيمانُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) «جواهر الأدب» (ص٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه آبو داود (٤٦٨١) بإسناد حَسَن، وله شاهـد عند التُرمـذيُّ (٢٥٢١)، وأحمـد (٣/ ٤٤٠) من حديث مُعَـاذ الجُهُنيُّ بزيادة: وَانْضَعُ قُله، وقد صحَّحه الألبانيُّ في "صحـيح الجامع" (٢/ ٥٩٦٥)، والصَّحيحة أ ٨٥٠)

قَالَ الإمامُ أبو طاهر السلَّفيُّ:

واعلَمُ بِأَنَّ الأجـرَ ليس بحـاصلِ ٥٥٥ إلاَّ إذا كـانتُ لَهُ صِـفَـتَـانِ لابُدُّ مِنْ اِخْسلاصِبِهِ وِنقَسائِهِ هِ ق وَخُلُوهِ مِنْ سسسائِر الأَدْرَانِ (`` وكذا متابعةُ الرَّسولِ فحكمها هه من نصِّ بحُكْم نبِينا العَسدْنَانِ

(١) الأَدْران : جمع دَرَن - بفتحتين - وهو الوَسَخُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

# العبلم

Ø

العلْمُ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الأَخْلاقِ، فَهُو يُشْمِرُ التَّدَيُّنَ الصَّحِيحَ، فَكُمْ مِنْ آيَة فِي كَتَابِ اللهِ تَقَرَوُهَا، فَتُرَقِّقُ قَلْبَكَ لله، والإحسان، والرَّحمة، والحنانَ!، وكُمُ مِنْ حَدَيث تَتَخَلَّقُ بِهِ مَعَ النَّاسِ، يَجْلِبُ لكَ مَحَبَّةَ اللهِ، ثُمَّ مَحبَّةَ النَّاسِ، فعيش سعيدًا!.

قَالَ عَبْده مُحَمَّد العماد:

الْجَهُلُ جِسُرٌ لِلْمَذَمَّةِ وَالْخَنَا ٥٥٥ وَالْعِلْمُ جِسْرُ مَكَارِمِ الْأَخْسِلاقِ فَيَامُ الْمُسْرِفَ؛ فَالنَّهُ ٥٥٥ يُنْجِيكَ مِنْ ذَلَلٍ وَمِنْ الْخُضَاقِ

قَالَ ابنُ القَيِّمِ ـ يرحمه اللهُ ـ:

«كُلُّ مَا كَانَ فِي الْقُرآنِ مِنْ مَدْجٍ لِلْعَبْدِ فَهُوَ مِنْ ثَمَرَةِ الْعِلْمِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَمَّ لَلْعَبْدُ فَهُوَ مِنْ ثَمَرَةِ الجَهَالِ».

وَقَالَ \_ أَيْضًا \_:

"وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ إِلاَّ القُرْبُ مِنْ رَبِّ العَالمِينَ، والالتحَاقُ بِعَالَمِ المَلائِكَة، وَصُحْبَةُ المَلاِ الْأَعْلَى - لَكَفَى بِهَ شَرَفًا وفَضْلاً، فَكَيْفَ وَعِزُّ الدُّنْيَا والآخِرَةِ مَنُوطٌ "أَبِهِ، مَشْرُوطٌ بِحُصُولِهِ؟!» ".

ليس الأَصَمُّ ولا الأَعْمَى سِوَى رَجُلُ وه وه لم يَهْدهِ الهاديانِ: السَّمْعُ والبَصَرُ فَاجْعَلْ صديقَكَ عِلْمًا تستقيمُ بِهِ وه و فـــانَهُ النُّونُ لا يَنْأَى بِهِ خَطَرُ

<sup>(</sup>١) مَنُوطٌ: مُعَلَّقٌ.

<sup>(</sup>٢) «مفتاح دار السَّعادة» (١٠٨/١).

وَالْعِلْمُ المَقْصُودُ هُنَا هُوَ عِلْمُ الكِتَابِ والسُّنَّة بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ، فَأَجَلُّ العُلُومِ - كَمَا قَالَ ابْنُ حَـزْم يرحمُهُ اللهُ -: «مَا قَرَّبُكَ مِنْ خَالِقِكَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وَمَا أَعَانَكَ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى رِضَاهُ (١).

#### وقَالَ - أيضاً - في بيانِ ما للعلْم مِنْ أهميَّةٍ في الأَخْلاقِ:

«مَنْفَعَةُ العِلْمِ في اسْتِعْمَالِ الفَـضَائلِ عظيمةٌ، وهُوَ أَنَّهُ يُعَلِّمُ حُسْنَ الفَضَائلِ، فَيَأْتِيها -وَلَوْ فَيَ النَّدْرَةِ- وَيُعَلِّمُ قُبْحَ الرَّذَاتِلِ، فَيَجْننِها -وَلَوْ فِي النَّدْرَةِ-، ويُسْمَعُ النَّنَاءَ الحَسَنَ، فَيَرْغَبُ فِي مِثْلِهِ، والثَّنَاءَ الرَّدِيَّ، فَيَنْفِرُ مِنْهُ، فَعَلَى هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ للعِلْمِ حِصَّةٌ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ، وَللْجَهْلِ حَصَّةٌ فِي كُلِّ رِذَيلَة.

وَلا يَأْتِي الْفَضَاثِلَ مَنْ لَمْ يَشَعَلُّم الْعِلْمَ إلاَّ صَافِيَ الطُّبْعِ جِدًا، فَاضِلَ التَّرْكِيبِ، وَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ خُصَّ بِهَا النَّبِيُّونَ ـ عليهمُ السَّلَام ـ؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالَى- عَلَّمَهُمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ، دُونَ أَنْ يَتَعَلَّمُوهُ مِنَ النَّاسِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ غِمَارِ العَامَّةِ (٢) مَنْ يَجْرِي مِنَ الاعْتِدَالِ، وَحَميد الأَخْلاق إلى مَا لَا يَتَقَدَّمُهُ فِيهِ حَكِيمٌ عَالِمٌ رَائِضٌ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ قَلِيلٌ جَدًّا، وَرَأَيْتُ مِمَّن طَالَعَ الْعُلُومَ، وعَـرَفَ عُهُودَ الأَنْسِياء - عَلَيْـهِمُ السَّلام -، وَوَصَايَا الْحُـكَمَاءُ، وَهُوَ لأَ يتقــدَّمُهُ فِي خُبْثِ السِّيـرَةِ، وفَسَادِ العَلانيَـةِ وَالسَّرِيرَةِ - شِرَارُ الحَلْقِ، وَهَذَا كَـشِيرٌ جلاً، فَعَلَمْتُ أَنَّهَا مَوَاهِبُ، وَحِرْمَانٌ مِنَ اللهِ – تَعَالَى –»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الأخلاق والسِّير» (ص٨٩).

 <sup>(</sup>۲) غِمَار: جَمعُ غَمْرٍ - بالفُتح - وَهُوَ الكَثِيرُ. وَغِمَار العامَّةِ: جماعتهم ولفيفهم .
 (۳) والاخلاق والسَّير؟ (ص ۹۲ – ۹۳).

وأَخيراً قَالَ إبراهيمُ الألبيريُّ - يحثُّ وَلَدَهُ على طَلَبِ الْعِلْمِ -:

جَعَلْتَ المَالَ فَوْقَ العِلْم جَهُلاً ٥٥٥ لَعَمْرُكَ، في القضييَّة مِما عَدَلْتُا وبَيْنَهُ مَا - بنصُ الوَحْيِ - بَوْنٌ " هه سَــتَـعْلَمُــهُ إِذَا طَهُ قَــرَأْتَا"

لَئِنْ رَفَعَ الغَنِيُّ لِوَاءً" مسال ٥٥٥ لأنْتَ لِوَاءَ عِلْمِكَ قَدْ رَفَعْتَا

لَئِنْ جَلَسَ الغَنِيُّ عَلَى الحَشَايَا ( \*) وه ه الأَنْتَ عَلَى الكَوَاكِبِ قَدْ جَلَسْتَا

وإنْ رَكِبُ الجِيَادَ مُ سَوِّماتٍ (٥) وهو الأنتَ مَنَاهِجَ التَّقُوي رَكِبْتَا

ومهما افْتَضَّ ٱبْكارَ الغَوَاني (٦) هـ ه فَكَمْ بِكْرِ مِنَ الحِكَم افْتَضَضْتًا

وليس يَضُرُّكَ الإِقْـتَـارُ ۖ شَيْئُنا وَهِ هِ إِذَا مِنا أَنْتَ رَبُّكَ قَندُ عَسَرَفْ تَنا ۚ (^^

<sup>(</sup>١) بَوْنَ ؛ فَرْقُ وَتَفَاوتٌ فِي الفَصْلِ وَالْمَرِيَّةِ. (٢) يريد قوله - تعالي -: ﴿ وَقُل زُبْ رَوْنِي عِلْماً ﴾ (سورة طه:١١٤). (٣) اللَّوَاءُ: العَلَمُ والرَّايَةِ، وجمعه أَلُوبِةٌ .

<sup>(</sup>١) أَلْفُوانَسُ، جَمَعَ عُتَانِيِّهِ، وهي المرأة الجميلة، سُميِّتْ غانيـة لاستغناقها بـحسنها وجمــالها عَنِ الحُلِيُّ

<sup>(</sup>٧) الإقتارُ : الفقرُ وضيقُ المعيشة، يُقَالُ: أَقْتُرَ الرَّجُلُ: أي افْتَقَرَ.

<sup>(</sup>٨) «عشرون قصيدةً في الزُّهد» (ص٤٨).

# العَقِيدَةُ الصَّحِيحَةُ

Ø

العَقسيدَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ أَصْلُ الأَخْلاقِ وَمَصْدَرُهَا، فَإِذَا ثَبَتَتْ وَاسْتَـقَرَّتْ أَثْمَرَت الأَخْلاقِ الطَّبَيَةُ.

فَالاعْتَقَادُ الصَّحِيحُ يَحْمِلُ عَلَى مَحَاسِنِ الأَخْلاقِ، وَالاعْتَقَادُ الفَاسدُ يحْمِلُ عَلَى مَسَاوَيُ الأَخْلاقِ، وَالاعْتَقَادُ الفَاسدُ يحْمِلُ عَلَى مَسَاوَيُ الأَخْلاقِ، فَإِذَا اعْتَقَدَ الشَّخْصُ أَنَّ هُنَاكَ جَنَّةً وَنَارًا، عَمِلَ لَـمَا يكُونُ سَبَبًا لِدُخُولِهِ النَّارَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الصَّحَابَةَ وَثَلَيْهُ - كَانُوا قَبْلَ البَعْثَةِ كَسَائِرِ كَثْمِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ مَّنْ يَتَّصِفُونَ بِالشَّدَّةَ، والْقَسُوةِ، والْقَسُوةِ، والْقَسُوةِ، والْفَسُوةِ، والنَّسُوةُ، والْفَسُوةِ، والْفَسُوةِ، والْفَسُوةِ، والْفَسُوةِ، والْفَسُوةِ، والْفَسُودَةِ، واللَّهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَلَاقِ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَلَاقِ، وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونِهُ وَالْفَالُونَةُ وَالْمُالُونَةُ وَلَالْمُونَةُ وَالْفَالُونِهُ وَالْمُلْوَالُونُ وَالْمَالَةُ وَلَالَهُ وَالْمُلْوَالُونُ وَالْفُولَةِ وَالْمُعْدُمُ وَصَالَعُونَ وَالْمُنْ وَالْمُونَالُونَةُ وَلَالْمُونَالِهُ وَالْمُولُونِهُ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُنْوَالَعُلُونَ وَالْمُنْفُونَ وَالْمُؤْلُونَالَعُولُونَا وَالْمُؤْلُونَالُونَالَعُونَا وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونَالُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونَالُونُ وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونَالُونُ وَالْمُؤْلُونَالُونَالُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونَالُونَا وَالْمُؤْلُونَالُونَالُونَالِمُؤْلُونَالُونَالُونَالِهُ وَلَالْمُؤْلُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالِونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُونَالُول

جَزَاهُمُ اللهُ عَنْ دِيْنِ الرَّسولِ فَمَا هُوهُ أَحْلَى مَاثْرَهُمْ فِي سَائِفِ الحِقَبِ ('') لولا لطائفُ صُنْعِ اللهِ مَا نَبَـتَتْ هُوهُ تِلْكَ الْكَارِمُ فِي لَحْم، ولا عَصب

فَالعَـقيـدَةُ الصَّحـيحَـةُ هِي الأَسَاسُ التي انطلَقَ مِنْهَـا الرُّسُلُ -صَلَواتُ الله عليهم- لإصْلاح سُلُوكِ النَّاسِ، وتَقْوِيمِ أَخْلاقِـهِمْ، فَالتَّغْييرُ لابُدَّ أَنْ يَكُونَ ـ أُوَّلاً وَقَبْلَ كُلِّ شَيءٍ ـ تغيـيرًا عَقِيديّاً، مبنيّـاً عَلَى الاعْتِقادِ الصَّحِيحِ في الله -سُبْحانَه وتَعَالى-، وتوحيده، ومَعْرِفَة أَسْمَائِه وَصِفَاتِه، وآثارها في الكونِ والحياة.

<sup>(</sup>١) الحِقَبُ: جمعُ حقَبُة، وهي مُدَّةٌ مبهمة طويلةٌ من الزَّمن.

تَأَمَّلُ فِي نَبِّ الرَّارِضِ، وانْظُرُ هُ هُ الى آثارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ ''' عُيُونٌ مِنْ لُجَيْرِ ''' شاخِصَاتٌ هُ هُ بأُحْدَاقِ '' هَيَ الدَّهَبُ السَّبِيْكُ '''

عَلَى قَصْبِ الزَّبُرُجُ دِ شَاهِدِاتٌ وَهِ هَ بِأَنَّ اللَّهُ لَيُسَ لَهُ شَصِيلُكُ

فَالإِصْلاحُ مَبْدَوُهُ مِنَ القَلْبِ، وَكَلَلِكَ الفَسَادُ، ثُمَّ يَتَسِعُ لِيَـشْمَلَ إراداتِ الإِنْسَانُ وأفعَالِهِ.

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ - وَإِنْ فِي اللَّهِ عَلَىٰ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ - عِنْكُمْ - يَقُولُ: ﴿أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْفُقَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُهُ، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلاَ وهي القَلْبُ ( • ) .

#### قَالَ الغَزَاليُّ - يرحمه اللهُ -:

«آدَابُ الظَّواهِ عُنُوانُ آدَابِ البَواطِنِ، وحَركَاتُ الجَوارِحِ ثَمَراتُ الخَواطِرِ، والأَعْمَالُ نَتِيجَةُ الأَخْلَقِ، وَالأَدَابُ رَشَحُ المَعَارِف، وَسَرَاثُو الْقُلُوبِ هِي مَغَارِسُ الأَفْعَالِ وَمَنَابِعُهَا، وَأَنُوارُ السَّرائرِ<sup>(۱)</sup> هِي النَّي تُشُرِقُ عَلَى الظَّواهِر، فَتُزيَّنُها وتُجَلِّها، وتُبَدَّل المحاسنَ بمكارهِها ومَساويها، ومَن لم يخشع قلبُهُ، لم تَخشعُ جَوارِحُهُ، ومَنْ لَم يكُنْ صَدْرُهُ مِشْكَاةً (۱). الأَنْوارِ الإلهِيَّة، لم يُفض على ظاهرِهِ جَمالَ الآدَابِ النَّبُويَة» (۱).

<sup>(</sup>١)اللُّجَيْنُ: المَالكُ. (٢)اللُّجَيْنُ: الفَضَّةُ.

<sup>(</sup>٣)احداق: جُمع حَدَقَةً، وهي سواد العين الأعظم، وتجمع - أيضًا ً - على حَدَقٍ، وحِدَاقٍ.

<sup>(</sup>٤)السبيك: المُذَاب.

<sup>(</sup>٥)رواه البخاريُّ (٥٢)، ومسلمٌ (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٦)السَّرائر: القلوب، مفردها سريرةٌ.

<sup>(</sup>٧)١٤شكَاة: فجوةٌ في الجدار، لا تصلُ فتحته إلى الطَّرَفِ الثَّاني منه، شُبَّهَ الصَّدْرَ بها.

<sup>(</sup>٨)«الإحياء» (٢/ ٣٥٧).

وَدَعْنِي - أَخِي - أَضْرِبُ لِكَ مِثَالاً، وهُوَ الإِيمانُ بالقَدَر خَيْرِه وَشَرَّه، فَهُوَ رُكُنٌّ مِنْ أَركانَ الإِيمانُ الظَّمَّانِينَةَ، وَالرَّاحَةَ النَّفْسِيَّةَ مِنْ أَركانَ الإِيمانُ، وهُو يُورَّتُ كُلَّ خُلُقِ حَمِيد، وَيبعثُ الظَّمَّانِينَةَ، وَالرَّاحَةَ النَّفْسِيَّةَ بَمَا يجري عَلَيْهِ مَنْ أَفْدَارِ الله، فَلا يَقْلَقُ بَفَـوَاتٍ مَحْبُوب، أَوْ حُصُول مَكْرُوه؛ لأَنَّ بِعَدر الله اللهِ اللهِ عَمَالَةً . ذلك بَقَدر الله اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوات والأرض، وهُو كَاثِنٌ لا مَحَالَةً .

يَقُولُ اللهُ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى - في ذلك: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ (٣٣) لكَيْلاً تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرُخُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فِخُورِ ﴾ (سورة الحديد: ٢٢-٢٣).

فَمنْ ثَمَرَات الإيمان بالقَدَرَ الصَّبرُ والثَّباتُ.

عَنْ صُهُيْبِ - ثِطْقُ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - يَالِّ -: «عَجَبَا لأمرِ المؤمنِ ا، إنَّ أَمَابَتُهُ سَرَاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خيراً أَمُرهُ كُلُهُ لَهُ خيرٌ، وَليسَ ذلكَ لأَحَد إلاَّ للمؤمنِ، إنْ أَصَابَتُهُ سَرَاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خيراً لَهُ، (١٠) لَهُ، وإنْ أصابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فكان خيراً لهُ، (١٠)

وَشَأْنُ البَشَرِ الصُّعودُ والنُّزولُ.

عَنْ أَنسٍ - وَقَقُه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: ، مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ السُنْبُلَةِ، تميلُ أحيانًا، وتَقُومُ أحيانًا، "

وَمِنْ ثَمَرَاتِ الإيمانِ بالقَـدَرَ ـ أَيْضًا ـ أَنْ يقـولَ المرءُ الحَقَّ، لا يخافُ في الله لَوُمُةَ لَاثِم، وَيُعنَكُو المُنكَرَ، ويُقرَّ المعـروف، فيحـبُّهُ اللهُ، ثُمَّ يُحبُّـهُ النَّاسُ؛ لاَنَّهَ استقـرَّ فِي قَلْبِهِ قُولُ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ قُلُ لُن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا ﴾ (سورة النوبة: ٥١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يُعْلَى، والضَّدياء، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجـامع» (٢/ ٥٨٤٥)، و«الصَّحيحة» (٢٢٨٨).

قَالَ رَسُولُ الله - عَلَيْكُم -: «لا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنَّ يقول بحقُّ إذا عَلِمَهُ،. أو شَهِدَهُ، أو سَمِعَهُ - " •

وإذا عَلَمَ المرُّ أَنَّ الأَرْزَاقَ مُـقَدَّرَةٌ ` ، فَلا يَحْملهُ اسْتَبْطَاءُ رزْقــه أَنْ يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيةَ الله ، بَلْ لا يَطْلبه إلاَّ مِنْ حَلالِ، فلا يَظْلمُ، ولا يَسْرِقُ، وَلا يَغِشُّ، ولا يَخُونُهُ، َ ولاَ يُخْلفُ الوَعْدَ، ولاَ يسومُ عَلَى سَوْمُ أَخِيهِ، ولا يَبْيعُ عَلَى بَيْعُ أخيهِ

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الباهليِّ - وَطِينِهِ - أَنَّ رَسُولَ الله - عَيَّكِ اللهِ : «إِنَّ رُوْحَ القُدُس نَفَتَ في رُوعي "" أَنَّ نَفْسًا لِن تموتَ حتَّى تسـتكملَ أَجَلَهَا، وتَسـتُوعِبَ رزقَهَا، فاتَّقـوا اللَّهَ، وأَجْمِلُواْ فِي الطَّلَبِ، ولا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمُ استبطاءُ الرِّزقِ أَنْ يَطْلُبُهُ بمعصيةِ اللهِ؛ فإن (١) الله - تعالى - لا يُنَالُ ما عِنْدَهُ إلا بطاعتِهِ،

وَمَا أَجمل مَا قالَهُ الإِمَامُ إِسماعيلُ المقري \_ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّافعيَّةِ \_ في قصيدةٍ لَهُ وعظيَّة بليغة، فَقَالَ ـ وأَجَادَ ـ:

تقولُ مَعَ العِصْيَانِ: ربِّيَ غَافِرٌ ١٥٥٥ صَدَقْتَ، ولكِنْ غافِرٌ بالمُشِيئَةِ ورَبُّكَ رِزَّاقٌ كها هو غَافِرٌ هِ وَ فَلِمَ لَمْ تُصَدِّقُ فيهما بالسُّويَّةِ ١٩ فإنَّك تَرْجُو العَفْوَ مِنْ غَيْرِ توبة مِن ولست براجي الرزق إلاَّ بحسيلَة إ عَلَى انَّهُ بِالرِّزْقِ كَ فَلَ نَفْ سَـهُ ٥٠٥ لِكُلُّ، وَلَمْ يَكُفُلُ لِكُلُّ بِجِنَّةٍ (٥٠

<sup>(</sup>١) «السِّلسلة الصَّحيحة» (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلــمُ (٢٦٦٣) من حديث عبد الله بن مسعود حراث موفوعًــا أنَّ النَّبيَّ - عَلِيُّ - قال لامُّ حبيبةً: ولقد سالتِ اللهَ لاجالِ مَصْرُوبِهِ، وإيام مَعْدُودةِ، وارزاق مُقَسُومَة، لَنْ يُعَجِلُ شيئاً قَبلُ حِلْهِ، او يؤخُّر شيئاً عَنْ حِلِهِ. ومعنى حَلَّه: أي نزوله.

<sup>(</sup>٣) الرُّرِع – بضمُّ الرَّاءِ – : القَلْب والعقل. (٤) رواه أبو نُعَيِّم في (الحلمية)، وصحَّحه الالبانيُّ في (صحيح الجامع) (١/ ٢٠٨٥). (٥) وإيثار الحقُّ عَلَى الحَلْقِ؛ (ص٢٥٨).

وإذا عَلِمَ أَنَّ خَزَائِنَ كُلِّ شَيْءٍ بِيَكَنْهِ (١)، تواضَعَ للهِ، وَلَمْ يَسْتَكُبْرِ عَلَى الحَلْقِ، وَكُمْ يُنْزِلْ حَاجَتَهُ بهمْ، وَلَمْ يُذلُّ نُفْسَهُ، وَلَمْ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ اللهُ. إذا المَرْءُ لَمْ يَقْنُعْ بِعَسِيْشِ، فَاإِنَّهُ ٥٥٥ - وإنْ كَانَ ذَا مَالٍ - مِنَ الفَقْرِ مُوْقَرْ إذا كان فَضْلُ النَّاسِ يُغْنيك بَيْنَهُمُ ﴿ وَهِ ۞ فَأَنْتَ بِفَضْلُ اللَّهِ أَغْنَى وَأَيْسَـرْ ۖ ۖ إِذَا وإذا عَلَمَ أَنَّ النُّنُوبَ مُقَدَّرةٌ علَى العباد (أ)، وكَذَلِكَ الابتلاء \_ لم يُعيِّر الَّذين أَخطئُواْ خَطَأً غَيْرَ مُتَعَمَّدٍ، وَلَنْ يَشْمَتَ بَمَنَ ابْتَلاهُ اللهُ.

قَالَ الْعَلاءُ بْنُ قرضَةَ:

إذا مسا الدُّهْرُ جُسرُّ عَلَى أُنَاسِ ٥٥٥ حُسوَادِثُهُ (٥) أَنَاخَ بِآخَسرِيْنَا فقلْ للشَّامِتِينَ بنا: أَفِيْقُواْ وهو سَيَلْقَى الشَّامِتُون<sup>(١)</sup> كما لَقيْنا<sup>(۱)</sup> وإذا أَيْقَنَت المرأةُ أنَّ لَها مَا قُدِّر لها، حَسُنَتْ أخـلاقها، ولَمْ تَسَأَلْ رَوْجَـهَا طلاقَ ضَرَّتها (^).

<sup>(</sup>١) قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَإِنْ مَن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَاتِهُ وَمَا نَنْزِلُهُ إِلاَّ بِقَدَرَ مُثْلُومِ﴾ (سورة الحجر: ٢١). وقال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَلِلّهِ خَزَالُنُ السُّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورة المنافقر: ٧٧). (٢) الوقرُ - بحسر الواو -: الحملُ، يُقال: أُوقَرَتِ النَّخَلَةُ: أي كَثَرُ حَمْلُهَا.

<sup>(</sup>٣) "رُوضَة العقلاء" (ص١٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاريُّ (٩٤٠٩) و (٤٧٣٦) و (٤٧٣٨) و (٦٦١٤) و (٧٥١٥)، ومسلمٌ (٢٦٥٢)، من حديث أبي هريرة - وفت قال: قال رسول الله - يولين الله عنه الم وموسى، فقال موسى: يا ادم، الله بكارم، وخط لك الم انت ابونا، انت خَيْبتَنَا، وأخْرَجنَنا مِنَ الجنّدِ، فقال له ادم؛ انت موسى، اصطفاك الله بكارم، وخط لك بيدهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرُهُ اللَّهُ قَبَلُ أَنْ يَخْلُقُني باربِعِينَ سَنَةَ ١٤٠. فقال النبيُّ - يُرَا الله عَبْ ادمُ بهديو الموسى ... موسى، فحجَّ أدمُ موسى، . (٥) حوادث الدخر: نوازكُ ومصائبُ والمفرد حادثة . (٦) الشماتة : الفرح ببلية العدرُ وحزَّه، وبابه سَلَم.

<sup>(</sup>٧) «الآداب الشرعية» (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٨) أخـرج البخـاريُّ ـ واللَّفظ له ـ (١٢٤٠) و (٢٧٢٣) و (٥١٥٢) و (٦٠٠١)، ومسلمٌ (١٤١٣) من حــديث أبي هريرة - رُئِق - مرفوعًا أنَّ النَّبيَّ - عَلِيُّكُم - قــال: ﴿ لا يَحِلُ لامــراةِ تســالُ طلاقَ أخْـتهــهَا؛ لتَستُفُرغَ صَبَّحْفَتُهَا، فإنَّما لها ما قُدُرُّ لَهَا،.

قَالَ ابْنُ الزُّبْيَرِ - وَلِيْنِيْهِ -:

هَوُنْ عَلَيْكَ؛ فِإِنَّ الأُمُ وُرُ ٥٥٥ بِكُفُّ الإلِهِ مَ قَادِيْرُهَا فليس بآتيك مُنْهِ يُّهَا ٥٥٥ ولا قاصر عَنْكَ مَامُ وَرُهَا (١)

وإذا واعد المرءُ رَجُلاً، وجَلَسَ بانتظاره، فحالَ بينَهُ وبينَ الوَفاء حائِلٌ خَارِجَ إِرَادَته، وجَاءَ يَشْكُو عُذْرَهُ إِلَى أخِيهِ، فَمَنْ كَانَ مُؤْمنًا بالقَدَرِ فَسَيَرُضَى، ويُسلِّم أَنَّهُ ما فَاتَهُ شَيْءٌ كَـنَبَهُ اللهُ لهُ، فَحينَنذ سَيقُلُّ عِتَابَهُ ولَوْمَهُ، وتَثْرِيبُهُ عَلَى أخيه، وَسَلُم وَسَيطيِّبُ خَاطرَهُ، ويُطمئنُ قلبَه علَى مَا قَدْ فَاتَ، وهكذا في سَائِرِ أبوابِ الإيمان .

هِيَ الْمَقَادِيرُ فَلَمُنْيِ أَوْفَ نَرُ وَهِ ٥ إِنْ كُنْتُ أَخْطَأْتُ فَمَا أَخْطَأَ القَدَرُ (")
وإنما ذكرنا هنا مثالاً واحدًا ليتّضح البيان.

قَالَ أَبُو الحَسَن التُّهَامِيُّ - يَرْثِي وَلَدَهُ الصَّغِير-:

بَيْنَا تَرَى الإنسانَ فيها مُخْيِراً هُ وَ الْفَيْتَهُ خَبَراً مِنَ الأَخْبَارِ طُيِعَتْ عَلَى كَ دَرِ، وانت تُريدُهَا هُ وَ صَـفْوا مَنَ الأقدارِ والأَكْدارِ والأَكْدارِ والأَكْدارِ والأَكْدارِ والأَكْدارِ والمُكَنْفُ الأَيَّامِ ضِدَّ طَبِّاعِهَا هُ وَمُتَظَلِّبٌ فِي المَاءِ جَددُوَةَ (اللهُ اللهُ المَاءِ جَددُوَةَ (اللهُ اللهُ الل



<sup>(</sup>۱) «روضة العقلاء» (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين» (١٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «الآداب الشّرعيّة» (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) الجدوة – بتثليث الجيم – : الجَمْرَةُ، والجمعُ جُذَى – بتثليث الجيم –.

# النَّظَرُ في كتابِ اللهِ - تَعَالَى -

كتابُ اللهِ \_ سُبُّحَانَهُ وتَعَالَى \_ جَمَعَ مكارِمَ الأُخْلاقِ خَيْرَ جَمْعٍ، وَنَظَمَهَا خَيْرَ نَظْمٍ، مَا فَرَّطَ اللهُ فيه مِنْ شَيْءٍ.

قَالَ اللهُ - سُسبْحَانَهُ وتعالى -: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (سورة الإسراء:٩). وقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ لَا يَأْتِيهِ النَّاطِلُ مِنْ لَبَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (سورة نصلت:٤١-٤٢).

فَمَنْ أَرَادَ مَكَـارِمَ الأخْلاقِ، فَلْيَعْتَمِــدْ عَلَى كَتــابِ الله، وسُنَّـة رســولِ الله -عَيِّالِثْنِم -، ويُحَاوِلُ جاهدًا أَنْ يَتَخَلَّقَ بَاخْلاقِ القــرآن، فَقَدَّ كَانَ خُلُقُ رسولِ اللهِ -عَيِّلِثْنِم - القُرْآنَ، كَمَا وصَفَتْهُ بذلكَ زَوْجُهُ عَائِشَةُ بنتُ الصَّدِّيْقِ - وَشِيْعُ - .

عَنْ سَعْد بنِ هَشَامٍ قَالَ: قُلْتُ: «يا أُمَّ المُؤمنينَ، ٱنْبئيني عَنْ خُلُق رسول اللهِ عَنْ خُلُق رسول الله عَلَه. قالت: «قَالَ خُلُقَ نبيُ الله عِلَه عَلَى الله عَلَه عَنْ الله عَلَه عَنْ الله عَلَه عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ اللهُ الله عَلَا الله عَلَا اللهُ الله عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ

قَالَ الإمامُ ابنُ حَزْمٍ - يرحمه اللهُ -:

"مَنْ جَهِلَ معرفةَ الفَضَائلِ، فليعتــمدْ على مَا أَمَرَهُ اللهُ ُ –تعــالى– ورسولُهُ– عَيُّاتِينٍ ا اللهِ عَلَى جَميع الفَضَائلِ (٢٠٪ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) «الأخلاق والسّير» (ص١٧٦).

وَقَالَ الإِمَامُ السَّلْفِيُّ صَـدَيق حَسن خان - يرحمه اللهُ - بَعْـدَ ذكرِ جُمْلَةٍ مِنَ الكُتُب الَّتي سَارُ فيها أصحابها لاكتساب مكارم الأخلاق:

" وقَدْ قَـضَتِ الشَّريعةُ المُصطفـوِيَّةُ حَقَّ علم الأخلاقِ، فَلَمْ تَدَعْ لأحدِ مَـقَالاً يَقُولُهُ، وَكَلامًا يَتَكلَّمُ بِهِ، فالكِتَابُ والسُّنَّةُ يَكُفْسِيَان \_ لَمِنْ يُرِيْدُ إِدْرَاكَ هَذَاً العِلْمِ، والتَّحلِّي بِهِ عَنْ تِلْكَ الْكُتُبُ الْمُشَارِ إليها، فإنَّ الْصَبَّاحَ يُغُنِّي عَنِ المصْبَاحِ»('' .

سَمِعْ تُكَ - يا قرآنُ - واللَّيلُ واجِمٌ (٢٠ هـ ٥ صَرَيْتُ 'تَهُذُّ الكُوْنَ، سُبْحَانَ مَنْ أَسْرَى ا فَتَحْنَا بِكَ الدُّنْيا، فَأَشْرَقَ نُورُهَا وَهِ وَ فَسَلُ دُوْلَةَ الأَخْبَارِ يَرْمَوْكَ أو بَدْراً



<sup>(</sup>۱) قابجد العلوم، (۲/۳۷). (۲) واجمً: هادئٌ صامتٌ، وبَاللهُ وعَدَ. (۳) سَرَيْتُ: مِنَ السُّرَى، وهو السَّيْرُ لَيْلاً.

# التَّأسِّي بالنَّبِيِّ عَلِيَّةٍ

النَّبيُّ -عَالِينًا - هُوَ الأُسْوَةُ الحَـسنَةُ، الَّذي أَمَرَنَا اللهُ بالتَّـاسِّي بِهِ في أَقْوَالِهِ، وأَفْعَاله، وأَحْوَاله.

قَالَ اللهُ - تَبَــارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمِن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمُ الآخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٢١).

فهَــذهِ الآيَةُ تُؤكِّدُ اتَّبَاعَ النَّبِيِّ - يَالِّلُهِمْ - والاقــتداءَ بِهِ، واعتــبارِ ذَلِكَ الأصلُ الَّذِي يَجِبُ للإنْسَانِ أَنْ يَنْطلقَ منه لتَصْحِيحِ أَخْلاقِهِ، وتقويم سُلُوكِهِ.

وقَد امْـتَنَّ اللهُ علَى عبدهِ وخليـلِهِ - ﷺ - بِمكارِمِ الأخلاقِ، وجَمَعَ فـيه أَشْتاتَ الفَـضَائلِ بتَمَامِـهَا، وأَبعَدَهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، ثُمَّ أَنْنَى علَيْـهِ، ونَوَّهَ بذكْرِ مَا يَتَحلَّى بِهِ مِنْ مُكَارِمِ الأَخْلاقِ.

قالَ اللهُ - سُبُحَانَهُ وتَعَالى-: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظيم ﴾ (سورة القلم: ٤).

وَوَصَفَتُهُ زُوجُهُ خديجةُ بنتُ خُرِيلًا - وَالله بناصُولِ مكارم الأخلاقِ عِنْدُمَا أَخْبِرَهَا بنزولِ الوحْي علَيْه، ويقولُ: ﴿ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي، . فَقَالَتُ: «كَالَّهُ أَبْشِرُ عَلَى نَفْسِي، . فَقَالَتُ: «كَالَّهُ أَبْشِرُ فُولِللهِ، لا يُخْزِيكَ اللهُ أَبِداً؛ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَصَدُقُ الحديثَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَقْري الضَّفَّةُ، وتَعْيِنُ على نَوَائِبِ الحَقِّ، ( ) .

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

ووصفَتْهُ زوجُهُ عائشةُ بنتُ الصِّدِّيقِ - وَلَيْهَا- بِأَنَّهُ كَانَ خُلُقُهُ القُرآنُ.

عَنْ سَعْد بنِ هِشَامِ قَالَ: قُلْتُ: «يَا أُمَّ المؤمنينَ، أَنْبَئينِي عَنْ خُلُقِ رسولِ اللهِ عِيْ - .. قالتْ: «فَإِنَّ خُلُقَ نِبِيُ اللهِ - ﷺ - كان قالتْ: «فَإِنَّ خُلُقَ نِبِيُ اللهِ - ﷺ - كان القرآنَ (۱).

كَــيْفَ تَرْقَى رُقِــيَّكَ الأَوْلِيَــاءُ؟ وهو يَا سَـمَـاءُ ما طَاوَلَتُهَا سَـمَـاءُ اللَّهِ السَـمَـاءُ النَّمِـ اللَّمَــاءُ النَّمِـ اللَّمَــاءُ حَنَّ جِــنْعُ إليْكُ وَهُوَ جَــمَـا لا فَحَــيَـبُ أَنْ يَجُمُدَ الأَحْـيَـاءُلا حَنَّ جِــيبُ أَنْ يَجُمُدَ الأَحْـيَـاءُلا

فَانظُرْ إلى مَا وَصَفَنَهُ بِهِ نِسَاؤُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إليه - عَلَيْكُمْ - مِنْ أُصُولِ مَكَارِمِ الآخلاق، وَصَفَتْهُ خَدَيجةُ وذلك قَبْلَ نزولِ القرآن، ووَصَفَتْهُ عائشةُ بِانَّهُ كَانَ خُلُقُهُ القُرْآنُ؛ لآنَّهُ يحتوي على جميع الفضائل التي سَارَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - عَلِيُّ اللهِ عَيْنَ مَا سِيرةٍ، وقَامَ بها خَيْرَ قِيَامٍ.

يا مُدعَيَ حُبُ أَحْمَد، لا تُخَالِفُهُ وه فَالخُلْفُ يُحْرَمُ فِي دُنْيا المُحبُينا أَرَاكَ تَأْخِدُ شَيئًا مِنْ شريعتِهِ وه وتترك البعض تدوينا وتهوينا خُدنُها جَمِيعًا فَوْزَا تَفُوزُهِ وه وَ وَلا طَريحا وَاسْلُكُ سَبِيلُ الشَّياطينا فَعَلَيْنَا بالتَّاسِي برسُولِ اللهِ عَيَّاتُهُ ، وطَاعَتِه، وإِدَامَة النَّظَرِ في سيرتِه عَيَّاتُهُ النَّاسُ مِنها مكارم الأخلاق، فَفَي ذلك عزُّ الدُّيا وشَرَفُ الآخَرة .

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) لَمَلَّ أحسن كتابٍ في السَّيرة النبويَّة - من وجهة نظري - هو فزاد المعاد في هَدْي خيسر العباد، للإمام ابن قيِّم الجوزيَّة، وقد طُبم مـوخرًا طبعة رائعة في ستة مجلَّدات بتحـقيق شعيب الارناؤوط، فلو باع المرء ما يقتنيه من ملبوس، ومركوب، وأثاث، واشترى هذا الكتاب - ما كان ذلك كثيرًا!.

قَالَ ابنُ حَزْم - يرحمه اللهُ -:

«مَنْ أَرَادَ خَيْرَ الدُّنيا والآخِرَةِ، وحكْمَةَ الدُّنيا، وعَدْلَ السَّيرَةِ، والاحتواءَ على مَحَاسِنِ الاخلاقِ كلّها، واسْتَحْقَاقَ الفضَائلِ بأَسْرِهَا - فَلْيَقْتَدَ بمحمَّد رَسُول الله - عَيَّكُمْ -، وَلَيْسَتَعْمِلْ أخلاقَ لُهُ وَسِيرَهُ ما أمكنه، أعَانَنَا اللهُ عَلَى الاتِّسَاء به بمنّه، آمين (۱).

إذا كان هذا الجيلُ أتباعَ نَهُ جِهِ

وقَدْ حَكَمُواْ السَّاداتِ <sup>(۲)</sup> في البَدُو والحَضَرُ

فَقُلُّ: كيف كان المُصْطفى وهو رَمْزُهُمُ

مَعَ نُوْرِهِ لا تُذْكَ رُ الشَّ مُسُ وَالقَ مَ لِهُ الْ



<sup>(</sup>١) «الأخلاق والسُّيرَ» (ص٩١).

<sup>(</sup>٢) الساً دات: جمع سيَّد.

#### . الدُّعَـاء

Ø

الدُّعَاءُ سَبَبٌ عَظِيمٌ لنيلِ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، فَمَنْ أَرَادَ مَكَارِمَ الأخلاقِ فَعَلَيْهِ بالدُّعَاء، فَهُوَ أَشْرَفُ وَأَكْرُمُ شَيْءٍ عِنْدَ اللهِ -سبحانه-.

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَاللَّهِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْكُم - قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرِمَ عَلَى اللهِ (١) منَ الدُّعاء» .

والمُسلِمُ دَعْوتُهُ مُسْتَجَابَةٌ، فقـد أَمَرَ اللهُ - تبارك وتعالى - بــالدُّعاءِ، وَوَعَدَ بالإِجَابَة.

قَالَ اللهُ حَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (سورة غافر: ٦٠).

وَعَنْ أَبِي سَعِيد الخُدُرِيِّ - وَظِيْهِ - أَنَّ النَّبِيِّ - عِلَيْكُمْ - قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو اللهَ بَدَعُوةِ، لِيس فَيها أَثْمُ، ولا قطيعةُ رَحِمِ - إلاَّ أعطاهُ بها إحدى ثلاثِ خِصَالِ: إمَّا أَنْ يُعَجَّلُ له دعوتَهُ، أو يَسُرُفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا، قالوا: «يل رسولَ اللهِ، إذَا نُكْثِرَ، قال: «اللهُ أَكْثُرُ، ").

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمـذيُّ (٣٣٧٠)، وابن ماجَـه (٣٨٢٩)، وأحمدُ (٣٦٢/٢)، وحـسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٩٢/٢).

رَّ ) رواه أحمدُ في «المسند»، وصحَحه الحاكم واللَّهيُّ، ووافقهما الألبانيُّ، انظر «شرح الـعقـيدة الطَّحاويَّة» بتحقيقه، (٢٥٦)، وقد رواه التَّرمذيُّ (٢٠٤٤) من حديث أبي هريسرة، إلاَّ أنَّه قال في الطَّحاديَّة: . ووما أنْ يُحْفَرُ مَنْهُ مَنْ ذَوْيُو بِشَعْرَما دَعَا، . وهو منكرٌ بهذا اللَّفظ، قـاله الألبانيُّ -وقد خرَّجه في «الضَّعيفة» (٤٤٨٣) - وذكر تحته ما صحَّ منه كحديث أبي سعيد هذا .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلَيْكَ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلِيكُم - قَالَ: ولا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْد، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثِم، أو قطيعة رَحِم، مَا لَمْ يَسْتعُجِلْ، قيل: «يا رسول الله، ما الاستعجالُ؛». قال: «يقولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وقَدْ دَعَوْتُ، فلم أَرَ يستجيبُ لي، فَيَسْتُحْسِرُ عندَ ذلك، ويدَعُ الدُّعاءَ» .

وَعَنْ سَلْمَانَ الـفَارِسِيِّ - وَلِيُّك - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْظِيُّم -: ﴿إِنَّ رَبُّكُمْ حَيِيٌّ كريمٌ، يَسْتَحِيي مِنْ عَبْدِهِ إذا رَفَعَ يَدَيْهِ إليه أَنْ يُرِدُّهُمُا صِفْراً "".

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - عِيْكُمْ - كَثْيَرَ الضَّرَاعَة إلى ربِّه أَنْ يَرْزُقُهُ حُسْنَ الخُلُقِ، فكانَ يَقُولُ في دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ مِنْ صلاةِ اللَّيلِ: «اللَّهُمَّ، اهدني لأحسنر الأخلاق، لا يهدي لأحْسَنِهَا إِلاَّ أنت، واصْرِفْ عنِّي سيئِّهَا، لا يَصْرِفُ عنِّي سَيِّئَهَا إلاَّ أنت. ``.

وورد أنَّه - يَتِكُ - كان يدعو بهـؤلاء: «اللَّهُمَّ، جَنَبْني مُنْكَرَاتِ الأخـلاق، (٥) والأعمال، والأهواء، والأدواء»

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٧٣٥)، وهو عند البخاريُّ بلفظ: «يُستَجابُ لأحَدِكُمُ ما لم يَعْجَلُ يقول: دَعُوتُ فَلَمْ يُستَجَبُ تعالى -: ﴿لاَ يَسْتَكُبُورُنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (سورة الانبياء :١٩). أي لاَ ينقطعون عنهما. وفيه طلب دوام الدُّعاء، وعدم استبطاء الإجابة، وهذا لا ينافي الدُّعـاء بتعجيل الطَّلَب، فـقد صحَّ عن النَّبيِّ – ﷺ - في حديث الاستسقاء قولُهُ: معاجلاً غَيْرَرَائِثِهِ صحيحٌ رواه ابن ماجَّهُ (١٢٦٩). وقوله: مفير رائش: أي غير آجل. والاستعجال المنهيُّ عنه هو المذكور في الحديث، وهو قوله: «مَهُونَ، فلم يُسْتَجُبُ

لي. (٢) صفراً : فارغةً .

<sup>(</sup>۱) تطبيعو، مارك. (٣) رواه أبو داود (١٤٨٨)، والتَّرمذيُّ (٣٥٥٦)، وابن مــاجَهُ (٣٨٦٥)، وصحَّحه الالبــانيُّ في "صحيح الجامع» (۱/ ۱۷۵۷). (٤) رواه مسلمٌ (۷۷۱).

<sup>(</sup>٥) رواه التّرمذيُّ (٣٥٩١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٢/١)، وابن حبَّانَ في «الصَّحيح» (٢٤٢٢) عن عمَّ زياد بن عِلاقةُ قُطْبَةَ بن مالكِ، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٢٩٨/١).

فأكثرْ - أُخِي الحبيب - في كُلِّ وَقْت وَحِينَ مِنَ الدُّعَاءِ والضَّرَاعَةِ إلى رَبِّكَ أَنْ يَهْدِيَكَ لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ، وَلاسِيَّمَا في اللَّيلِ؛ عَلَّكَ أَنْ تُصَادِفَ سَاعةَ الإجابةِ، والتَّي تتأكَّد في ثُلُثِ اللَّيلِ الآخرِ وَقْتِ النُّزُولِ الإِلَهِيِّ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا.

عَنْ جَابِرٍ - وَقُ حَى اللَّهِ لِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ - يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيلِ لَسَاعَةَ، لا يُوَافِقُهُ ا رَجُلٌ مسلمٌ يسألُ اللهَ خيرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنيا والآخرةِ، إلا أعطاهُ إيَّاهُ، وذلك كُلَّ ليلةٍ، (').

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَظِيْف - أَنَّ رَسُولَ الله - عِيْثُ - قَالَ: «يَنُزِلُ رَبُنًا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كُلَّ لِيلة إلى السَّماء الدُّنيا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَنْ يَدْعُوني فَاسْتَجِيبَ لَهُ\*، ومَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيهُ\*، ومَنْ يَستَغَفْرُني فَأَغْفِرَ لَهُ، ('').

قُلْتُ: يَا لَيْلُ، هَلْ بِجَـوْفِكَ سِـرٌ هه عَـامِـرُ بِالحـديثِ والأَسْـرَارِ؟ قَالَ: لَمْ ٱلْقَ في حياتي حديثًا هه كحديثِ الأحبابِ في الأَسْحَارِ

وَللهِ درُّ الإمامُ الشَّافِعِيِّ القَائلِ :

أَتَهُ إِلَا الدُّعَ اءِ وَتَزُدُرِيهِ ٥٥٥ وَمَا تَدْرِي بِمَا صَنَعَ الدُّعَاءُ١٩ سِهَامُ اللَّيْلُولا تُخْطِي "، وَلَكِنْ ٥٥٥ لَهَا أَمَد "، وَلِلأَمَدِ انْقِضَاءُ"،

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١١٤٥) و (٦٣٢١) و(٧٤٩٤)، ومسلمٌ (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) لا تخطي: لا تُخطئ، فَخُفَّفَت الهَمزَة تسهيلاً.

<sup>(</sup>٤) الأمَد – بفتحتين -: الغاية والنهاية، جمعُه آماد.

<sup>(</sup>٥) «ديوان الشَّافعيِّ» (ص٢٣).

المفسِّرين.

## العُمَلُ الصَّالحُ

العَمَلُ الصَّالحُ هُوَ الأَسَاسُ الَّذِي يَقُومُ عليه علْمُ الأَخْلاقِ، والسَّبُ الأَعْظَمُ لتيسيرِ الأُمُورِ، والحُصُولِ عَلَى البركاتِ فِي الأَخْلاقِ، والأَعْمَالِ، والأَعْمَارِ، فالمُتَدِيِّنُ تَديُّنًا صَحِيحًا يَجْنَهَدُ فِي الْعَمَلِ بَطَاعَةِ اللهِ، وَيَجْنَبُ مَعَاصِيه، وَيَتَقَرَّبُ إِنَّ الأَخْلاقَ أعظمها أجراً، وأيسرها إلى اللهِ بالعِبَادَاتِ ومِنْهَا الاخلاقُ، بَلْ إِنَّ الأَخْلاقَ أعظمها أجراً، وأيسرها

مؤنةً، وأحمدها عاقبةً. قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ (سورة مريم: ٩٦). أيْ: مَودَّة فِي قُلُـ وبِ عَبَادِهِ عَلَى قَــُولُ كشيرٍ مِنَ

قَالَ عبدُ الرَّحْمن بن ناصرِ السَّعْديّ . يرحمه اللهُ . في تفسيرِ هَذهِ الآية:

"هَذَا مِنْ نَعَمِه على عبَاده، الَّذِينَ جَمَعُوا بِينَ الإيمانِ والعملِ الصَّالح، أَنْ وَعَدَهُمْ أَنَّه يَجْعَلَ لَهُمْ وُدَّا هُ أَيْ: مَحَبَّة وَوِدادًا فِي قُلُوبِ أُولِيَاتُه، وأهلِ السَّمَاء والأَرْضِ، وإذَا كَانَ لَهُمْ فِي القُلُوبِ وُدِّ، تيسَّرَ لهم كَثيرٌ مِنْ أُمُّورِهم، وحَصَلَ لَهُمْ مِنَ الخِيرَات، والدَّعَوات، والإَرْشَاد، والقَبُول، والإمَامَة مَا حَصَل، ولِهِذَا وَرَدَ فَي الحَديثُ الصَّحيحِ: ﴿إِنَّ اللهَ إذا أحبً عبداً، نادى جبريل: إنِّي أحبُ فُلانا فَأحيهُ، فَيُحبِهُ مُجبريلُ، ثُمَّ يُنادي فِي أهل السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحبِهُ فُلانا فَأحبِهُوهُ، فيحبُهُ أهل السَّمَاء؛ إنَّ اللهَ يُحبِهُ فُلانا فَأحبِهُوهُ، فيحبُهُ أهل السَّمَاء؛ أنَّ اللهَ يُحبِهُ فُلانا فَأحبُوهُ، فيحبُهُ أهل السَّمَاء؛ ثَمَّ يُونِهُ فَي الأَرْضُ، (١)

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٢٠٩) و (٦٠٤٠) و (٧٤٨٥)، ومسلمٌ (٢٦٣٧) عن أبي هريرة.

وإنَّما جَعَلَ اللهُ لهم وُدًّا؛ لأنَّهم ودُّوه، فودَّدهم إلى أولياته وأحْبابه"``. قَالَ الأَلْبيرِيُّ:

كَـمَـا الطَّاعـات تُبُـدِلُكَ الدَّراري ٥٣٥ وتجـعلُكَ القــريبَ، وإنْ بَعُـــدُنَّا وتنشـرُ عَنْكَ فِي الدُّنيا جِمِيلاً ١٥٥٥ وتَلْقَى البِرُّ فيها حيثُ شِئْتًا وتمشي في مَنَاكِ بِهَا " عـزيزًا ٥٥٥ وتَجنّي الحَمنُدُ فيما قَدْ غَرَسُتًا ""

فَالإيمانُ باللهِ، والعَــمَلُ الصَّالحُ يبعـثانِ على مكارمِ الأخْــلاقِ، وهُمَا النَّظامُ الدَّاخِليُّ الذي يُقُوِّمُ أخلاقَ المرء ويُوجِّهُهَا.

وإنِّي لَيُثْنِينْنِ عَنِ الجَهُلِ والخَنَا<sup>(1)</sup> 📲 ٥ وعَنْ شَتْم ذي القُربْي - خلائقُ أربعُ: حَـيَـاءٌ، وإســلامٌ، وتقــوى، وطاعــةٌ ه■ه لريِّي، ومَـــثلي مَنْ يضــرُ وينفعْ

وَقَدْ تَجِدُ المتديِّنَ تَدَيُّنًا صحيحًا \_ إذا كَانَ على عَقيدة صَحيحَة \_ لا يصدُرُ منهُ ما يَثْلُمُ مُرُوءَته، ويَشْيْنُ أخلاف في أغْلَب الأحْيان، أَلَّا تَرَىَ أَنَّ المُتديِّنَ إذا عَمَلَ مَا يَخُوٰمُ مُرُوءَتَهُ اتَّجَهَتْ إِلَيْهِ الأَنْظَـاَّرُ، واَسْتَغْرَبَ اَلنَّاسُ أَنْ يَصْدُرَ ذلكَ مِنْهُ، أمَّا غيرُ المتديِّنِ فكما قيلَ: «الشَّيءُ مِنْ مَعْدينِهِ لا يُسْتَغْرَبُه.

ولله درُّ أبى الْعتَاهيَة الْقَائل:

ئيس دُنْيا إلاَّ بدينِ، ولَيْسَ الدُّ عَهِ مَ يِنُ إلاَّ مَكارِمَ الأَخَالِقُوِ

<sup>(</sup>١) اتيسير الكريم الرَّحْمَن ا (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٢) مناكب الدُّنيا : أرجاؤها ونواحيها، والمفردُ مَنْكبٌ

 <sup>(</sup>٣) اعشرون قصيدة في الزَّهد؛ (ص٥٥).
 (٤) الخَنا : الفُحْس في النَّطق.

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٧٥٠ - ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) «جامع العلوم والحكم» (ص٣٩٩).

وقالَ ابنُ حَزْم - يرحمه اللهُ - : ﴿ لا مُرُوءَةَ لَنْ لا دينَ له ﴾ (١)

وقسال-أيضًا-: "ثِقْ بالمتسديِّنِ، وإنْ كَسانَ علىي غَيْسِ دِيسنِكَ، ولا تَثْقَىْ بالْمُسْتَخِفِّ، وإِنْ أَظْهَرَ أَنَّه عَلَى دِينِكَ ۗ (٢).

(١) «الأخلاق والسِّير» (ص٨٠).

(٢) المرجع السابق (ص١٠٠). وهنا فائدةٌ تناسب هذا المقام:

سُئِلَ ابن عثيمين . يرحمه الله.: «يورد كثيرٌ من النَّاسِ أنَّ اهلَ الغربِ أحسن أخلاقًا منَّا في تعاملهم، وبيحهم، وشسرائهم، بينمــا تجـد الغشَّ، والكـذِبَ، وإنفــاق السَّلْعَــةِ بالحَـلِفِ الكاذبِ منتــشــرًا بين صفوفنا ـ نحن المسلمين ــ؟!».

فقال، أهم لا يفعلون ذلك لأنّهم كاملو الانحلاق؛ لكن لانّهم أصحاب مادّة، ويرون من أكبر الدّعاية لتنمية أموالهم أن يُحسنوا المعاملة من أجل أن يجذبوا الاعداد الكبيرة، وإلا فهُم كما وصفهم الله حترً وجلَّ بقوله: ﴿ وَإِنَّ فَهُمُ كِمَا وصفهم الله عَزْ وَجلَّ مِنْ الْمِينَ فِيهَا أَوْلَكُ هُمْ شَرُ البَرِيَّةِ ﴾ (سورة البيّة: ١٠). ولا أظن أحدًا أصدق وصفهم الله بالله عن وجلَّ المكافرين، فإنّهم شَرُّ البَرِيَّة، وكيف يُرجَى يوجد فيهم من الصّدق، والبيان، والنُّصح في بعض المعاملات - إنَّما هو مقصودٌ لغيره عندهم، وهو يوجد فيهم من الصّدق، والبيان، والنُّصح في بعض المعاملات - إنَّما هو مقصودٌ لغيره عندهم، وهو الحصول على المادة والكسب، وإلاَّ فمن رأى ظلمهم، وعَشَسمهم، واستطالتَهُمْ عَلَى الحَلَى في مواطن كثيرة - عرف مصداق قوله - تعالى -: ﴿ وَلَوْلَكُ هُمْ شَرُّ البَرِيَةِ ﴾. وأمَّا بالنسبة لما وقع من كثير من الغشّ والكذب والحيانة في المعاملات، إلى أنْ قال: ﴿ فلابُدُ أَنْ نُبِينَ للنَّاس أنَّ مِنْ كثيرٍ من الغشّ والكنون العقص الحُلِيّ هو ناقصُ الدّين؛ فكال المؤمنين ايمانا الحَلْقي، ولذلك فإنَّ تاثيرً وعَلَى هذا فكلُ مَن كان ناقص الحُلْقِ فهو ناقصُ الدّين؛ فكمالُ الدّين بكمال الحُلْقِ؛ ولذلك فإنَّ تاثيرً وعَلَى هذا فكلُ مَن كان ناقص الحُلْقِ الى الاسلام وإلى الدّين - أكبرُ من تاثير ذي الدّيانة السَيِّغِ الحُلْقِ، فإذاً ولَّقَى من كان قوياً في العبادة إلى كمال الحُلْقِ، كان ذلك أحسن واكملَّ، عن كتاب ﴿ مكارم الاخلاق﴾ لابن عشيمين (ص - ٥-٥) باختصار.

وقصد ابن حَزْم - يرحمه الله - أنَّ هناكَ أُمَـمًا عندها قِيمٌ موروثة، تُعـنَّيها بَقَا الخيـر منْ دينها، دَلَّ علَى ذلك عَـرَبُ الجاهليَّة، كانوا منْ أَحْسَنِ الأُمَمِ أَخْلاقًا؛ لأنَّ عندهم بَعْضَ مكارم الأخلاق، وهـيَ التِّي وَرثُوها مِنْ شريعة إبراهيم - عِيه -، وكانوا قد ضلُّوا بالكُفْرِ عَنْ كثير منها، فَبَعَثَ اللهُ نبينًا محمَّدًا - عَلَيْتُ -؛ لِيُتَمَّمَ مَعاسنَها، ويُبيئنَ ما ضَلُّوا عَنْهُ، وَمَا قضَى بِهِ في شَرْعِهِ، فكَانَ في مُسْتَهلً دعوته إلى التَّوجيد يأمُرُ بمكارم الأخلاق.

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَاللَّهِ - عَـنِ النَّبِيِّ - عَلَيْكُمْ - أَنَّهُ فَـالَ: «إِنَّمَـا بُعِـثْتُ لأَتَمُمْ مَكَارِمُ ـ وفي روايةٍ: صَالحَ ـ الأخلاقِ

وقال أبو ذرِّ لأخيه لَّا بلغه مَبْعَثُ النَّبِيِّ - عَيَّكُمْ ا : «اركِبْ إلى هذا الوادي، واسْمَعْ مِنْ قولهِ». فَرَجَعَ فقَالَ: «رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأخلاقِ، (٢)

وإذا بَحَـثَتَ عَنِ التَّـقِيُّ وَجَـدُتُهُ ٥٥٥ رَجُـلاً يُصَـدَّقُ قَـوْلُهُ بِفِعَـالِ وإذا اتَّقَى اللهَ امْ رُوُّ وأَطَاعَـهُ ٥٥٥ فَـيَـدَاهُ بَيْنَ مَكَارِمٍ ومَـعَـالِ وإذا اتَّقَى اللهَ امْ رُوُّ وأَطَاعَـهُ ٥٥٥ تَاجَـانِ: تاجُ سَكِينَةً وجَـمَـالِ وإذا تَنَاسَـبَتِ الرُّجَـالُ فَـمَـا أَزَى ٥٥٥ نَسَبًا يَكُونُ كَصَالِح الأَعْمَالِ (٣)



<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ في «المسند» (٣١٨/٢)، والبخاريِّ في «الأدب المفرد» (٢٧٣)، والحاكم في «المستدرك» (٦١٣٢)، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبيُّ، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع» (٢٣٤٩/١)، و«الصَّعيحة» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٨٢٢) و(٣٨٦١)، ومسلمٌ (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) «روضة العُقلاء» (ص٢٩).

## الرُّفْقَةُ الصَّالحةُ

الرُّفْقَةُ الصَّالحَةُ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ الْمعينةِ على محاسنِ الاخلاقِ؛ وذلكَ لأنَّ الطَّبْعَ لِصٌّ يَسْوِقُ مِنَ الطَّبْعِ الخيرَ والشَّرَّ، فَمَنْ كَانَ جليسُّهُ صَالحًا، اسْتَفَادَ منهُ صَلاحًا وَأَخُلاقًا، وَيُؤيِّدُ ذَلَكَ قُولُ النَّبِيِّ - عَرَّكِيُّ -: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الجليسِ الصَّالَحِ، وجليسِ السُّوءِ كحاملِ المِسْكِ، ونافخ الكِّيرِ (١) . فحاملُ المسكِ إمَّا أَنْ يُحُدْيكُ (٢) . وإمَّا أَنْ تَبْتَاعَ منه "" ، وإمَّا أَنْ تجدَ منه ريحًا طيبُةَ، ونافخُ الكِيْرِ إمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثيابَكَ، وإمَّا أَنْ تجدَ ريحًا خبيثةً، (٤)

وقولُهُ عَلَيْكُمْ -: «الرَّجلُ عَلَى دينِ خَليلِهِ (٥)؛ فَلْيَنْظَرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَاللُ، (٦). ومعْنَى الحديثِ أنَّ الإنْسَانَ في الدِّينِ والأخــلاقِ على قَدْرٍ مَنْ يُصَــاحِبُ، فلينظرُ مَنْ يُصَـاحب، فإنْ صَاحبَ الصَّـالحين صَارَ منهم، وإنْ صَـاحبَ سوَاهم صار مثلهم، كما قيل:

عَنِ الْمُرْءِ لا تَسْأَلُ وَسَلُ عَنْ قَرِينِهِ ٥٥٥ فَكُلُ قَرِينِ بِالْمَصَارِنِ يَقْتَدِي وَصَاحِبُ أُولِي التَّقْوَى تَنَلُ مِنْ تُقَاهُمُ وَلا تَصْحَبِ الأَرْدَى فَتَرْدَى مَعَ الرّدي (``

<sup>(</sup>۱) الكير - بكسر الكاف -: رِقٌ ينفخ فيه الحداًدُ. (۲) يُحديك: يُعطيك بدون بيع.

<sup>(</sup>٣) يجديد بسبب جدر بي. (٣) تبتاع منه : تشتري منه . (٤) رواه البخاريُّ (١٠١١) و (٥٣٣٤)، ومسلمٌ ـ واللَّفظ لَهُ ـ (٢٦٢٨) عن أبي موسى الأشْمَريُّ. (٥) الخليل: هو الذي أحبَّك، وتحبُّه حبًّا جمًّا، حتَّى يتخلُّل حبُّه جميعَ البَدَنِ، كما قال بشُارٌ:

قَصداً تَخَلَّلْتَ مَصِسْلَكَ الرُّوح مني وهو وَلِذَا سُصِيَّ الخليلُ خَلِيْسِلاً (٦) رواه أبو داودَ (٤٨٣٣)ٍ، والتَّرمـذيُّ (٢٣٧٨)، عن أبي هريرةَ، وحسَّنه الالبانيُّ في "صحـيح الجامع» (١/ ٣٥٤٥)، وِ الصحَّديحةَ ١١ (٩٢٧).

<sup>(</sup>٧) «الآداب الشَّرعيَّة» (٤/ ٢٢٥).

وقديمًا قيل: «قُلُ لي: مَنْ تُصاحِبُه، أُخْبِرُكَ مَنْ أنت».

وفي ذلك يقولُ الشاعرُ:

انت في النَّاسِ تُقَـــاسُ هُ ۞ بالذِّي اخْــتَــرْتَ خَلِيْــالا ف اصْ حَبِالأَخْ يَارَتَعْلُ هُ ۞ وتَنَلُ ذِكْ رَا جَ مِ يُ لِأَنْ

فَتَبِيَّنَ مَمَّا سَبَقَ أَنَّ أَثَرَ الصَّديق في صَديقه خَطيرٌ وكَبيرٌ، ومِنْ ثَمَّ كَانَ لِزَامًا عَلَى الإنسَانَ أَنْ يَنْتَقِي أَصْدِقَاءُهُ، وأَنْ يَخْتَبِرَ مَعْدِنَهُمْ، حَـنَّى يَأْنُسَ إِلَى أَصَالَتِهِ، فلا يُصاحبَ إلاَّ قُرَناءَ الخير؛ لأنَّهُمْ يُعينُونَهُ على أَدَاءِ الوَاجِبَاتِ، وحِفْظِ الحَقُوقِ، ويُبْعَـدُونَهُ عَنِ السُّوءِ، وافْـتَرَافِ الْأَثَامِ، وبالجُــمُلَةِ فَهُمْ يقَودُونَهُ إلــي النَّجَاحِ في الدُّنْيَا، والفَلاَحِ في الْأُخْرَىَ، فَهُو - وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ عَــمَلَهُمْ - وَاحِدٌ منهم بِمَحَبَّةٍ وَصَدَاقَته لَهُمْ.

فعَنِ ابنِ مَسْعُودِ - وَلَيْكِ - قَــالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ - عَلِيْكِ ا -، فَقَالَ: «يا رسولَ اللهِ، كَيْفَ تقولُ في رجل إحبَّ قومًا ، ولم يلحقُ بهم ؟ ، . فقال رسولُ اللهِ - عَيْنِهِمْ -: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحبً» .

أمًّا قُـرَنَاءُ السُّوءِ فَـإِنَّهُمْ يكونونَ وَبَالاً عَلَيْهِ، وَهَلْ مَنَعَ أَبًا طَالِب منَ التَّلفُظ بكَلَمَةِ التَّوحيد الَّتِي بَها نَجَاتُهُ وَفَلاحُهُ \_ إلاَّ الرُّفقَةُ السَّيَّةُ؟!.

إِنَّ رُفَقَاءَ السُّوءِ يَضَعُونَ رَفِيقَهُمْ - دَائِمًا - على شَفَا(ً" جُرُف(ً الْ هَارِ، وسُرْعَانَ ما ينهارُ به - والعيَاذُ باللهِ!- فَي نَارٍ جَهَنَّمَ، فيقْرعُ حينَها سِنَّ النَّدَمِ، ولاتَ سَاعَةَ مَّنْدَمٍ، وَصَدَقَ اللهُ الــقائلَ: ﴿ وَيَوْمُ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ

<sup>(</sup>۱) «نفح الطيب» (۱۷/۸). (۲) رواه البخاريُّ (۱۱۲۸) و (۲۱۲۹)، ومسلمُّ (۲۲٤٠). (۳) شَفَا كُلُّ شَيْءٍ: حَرِقُهُ وطرَقُهُ. (٤) الجُرُف – بضمُّ الرَّاءِ وسكونها – : ما تَجَرَّقُتُهُ السُّيُّولُ واكَلَّتُهُ مِنَ الأرضِ.

الرَّسُولِ سَبِيلاً (٣٧) يَا وَيُلْتَىٰ لَيْسَي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً (٣٦) لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ (سورة الفرقان:٢٧-٢٩).

وهناك ستُّ صِفَات ذَكَرَهَا أَهْ لُ العِلْمِ، يَنْبَغِي تَوَافُرُها فيمَنْ تُؤثر صُحْبَتُهُ ومَحَبَّتُهُ:

اوَّلها - أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا، فَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - وَالْشِي - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - عَلِيُّ اللهِ يَفُولُ: «لا تُصاحِبُ إلاَّ مؤمنًا، ولا يأْكُلُ طَعَامَكَ إلاَّ تقيَّ، (۱).

ثانيها - أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوِي العُقُولِ الرَّاجِحَة، فالْعَقْـلُ رأسُ المال، ولا خَيْرَ في صُحْـبَة الأَحْمَقِ. لأَنَّ الأَحْـمَقَ يُورَدُ نَفْسَهُ وَغَيْـرَهُ مَوَاطِنَ الهَلاكَ والفَـسَاد، في صُحْـبَة الأَحْمَق. لأَنفَ الأَسْبَاب، وشَـرَّ ويغضَبُ لأَنفَ الأَسْبَاب، وشَـرَّ الأَصدقَاء مَنْ تَكَلَّفَ لَكَ، وأَحْرَجَكَ إلى اعْتَذارٍ، وأَلْجَأَكَ إلى مُدَارَاة.

قَالَ الشَّاعِرُ:

لا تَيْأَسَنَّ مِنَ اللَّبِيبِ " وإنْ جَفَا " ق و و و قطع حِبَالَكَ مِنْ حِبَالِ الأَحْمَقِ فَ عَدَاوةٌ مِنْ عاقلِ مُ تَجَمَّلِ ق و أَوْلَى وأَسْلَمُ مِنْ صَدَاقَةٍ أَخُرَقٍ (" فَعَدَاوةٌ مِنْ عَاقلِ مُ تَجَمَّلِ ق و أَوْلَى وأَسْلَمُ مِنْ صَدَاقَةٍ أَخُرَقٍ ("

قَالَ ابنُ القَيِّم - يرحمُهُ اللهُ - في سِياقِ كَلامِهِ عَـمَّنْ مخالطَتُهُ كَالدَّاءِ عَلَى اخْتِلافِ مَرَاتِبِهِ وَأَنْوَاعِهِ، وقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ -:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٤٨٣٢)، والنَّرِمذيُّ (٢٣٩٥)، وحسَّنه الالبانيُّ في "صحبح الجامع" (٢/ ٧٣٤١).

<sup>(</sup>٢) اللَّبيب: العاقل، والجمعُ أَلِّبَّاءُ.

<sup>(</sup>٣) جَفَا : هَجَرَ .

<sup>(</sup>٤) «جواهر الأدب» (ص٧٢٣).

"وَمَنْهُمْ مَنْ مُخَالَطَتُهُ حُمَّى الرُّوح، وهُوَ الشَّقِيلُ البَغيضُ العَقْلُ الَّذِي لا يُحسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فيفيدَكَ، ولا يحسِنُ أَنْ يُنْصِتَ فيستفيدَ مِنْكَ، ولا يعرِفُ نفْسَهُ فيضعُها في مَنْزِلَتِهَا، بَلْ إِنْ تَكَلَّمُ فكلامُهُ كالعَصَا تَنْزِلُ على قُلُوبِ السَّامِعِينَ مَعَ إِعْجَابِهِ بِكلامِه، وَفَرَحه به، فهُوَ يُحَدَّثُ مِن فِيهِ كلَّما تحدَّث، ويظنُّ أَنَّهُ مِسكٌ يَطِيبُ بِهِ المجلِسُ، وإِنْ سَكَتَ فائقلُ مِنْ نصفْ الرَّحَى (العظيمة اللّي لا يُطاقُ حَمْلُها، ولا جَرُّها على الأَرْض».

ويذكر عن الشَّافعيِّ - رَحمَـهُ اللهُ - أنَّه قال: «ما جَلَسَ إلى جانبي ثقيلٌ إلاَّ وجدتُ الجانبَ الذي هو فيه أُنْزِلَ من الجانبِ الآخرِ» .

قَالَ الشَّاعرُ:

لَكُلُّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسُ ـــ تَطَبُّنِهِ ٥٥، إلاَّ الحَمَاقَةَ أَعْيَتُ مَنْ يُداويها (٣)

ثالثها - أنْ يكُونَ حَسَنَ الخُلُقِ، طَيِّبَ السَّمْتُ أَ، فَلا خَيْرَ في صُحْبَةٍ مَنْ يَغْلَبَه الغَضَبُ، أو أَطَاعَ هَوَاهُ، ولَمْ يَتَهَذَّبُ بَالْاَخْلاقِ الفَاضَبُ، أو الكَذبُ، أو البُخْلُ، أو أَطَاعَ هَوَاهُ، ولَمْ يَتَهَذَّبُ بالاَخْلاقِ الفَاضَلَة؛ لأنَّ أَخْلاقِهُ سُرْعَانَ مَا تَنتَقْلُ إلَى مَنْ يُصَاحِبَهُ، فَلِلْعَدُوى قَانُونُهَا الَّذِي يَسْرِي في الأَجْسَامِ.

<sup>(</sup>١) الرَّحى: حجر الطَّاحون، جمعها أرْحَاءٌ، وَرُحيٌّ.

<sup>(</sup>٢) «التفسير القيِّم» (ص٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٧٢٣).

<sup>(</sup>٤) السَّمْت: الهيئة والمظهر.

قَالَ صالحُ بنُ عبد القُدُّوسِ:

واحسندَرْ مُسؤَاخساةَ الدَّنيُّ؛ فسإنَّهُ هه يعُدي كما يعُدي الصَّحيحَ الأَجْرَبُ واخترْ صديقك، واصْطَفيْه تَفَاخُراً هه إنَّ القسرينَ إلى المُقسارِن يُنْسَبُ ودَع الكَدُوبَ، ولا يَكُنْ لَكُ صاحبًا هه إنَّ الكَدوبَ لَبِنْسَ خِلاً يُصْحَبُ "
وقَالَ الشَّافِعيُّ . يرحمه الله .:

صَافِ الكِرَامَ، فخيرُ مَنْ صَافَيْتَهُ وهِ مَنْ كَان ذا أَدَب، وكان ظَرِيفًا واحدرُ مُسؤَخَاةَ اللَّنسيم؛ فإنَّهُ وه يَبُدي القبيحَ، ويُنْكِرُ المُعْروفا (\*\*)
وقال الضا:

اجعلُ قَرينَكَ مَنْ رَضِيتُ فِعَالَهُ هُوه واحدْرْ مُـقَارَبَةَ اللَّئِيمِ الشَّائِنِ · كَمْ مَنْ قَدرينِ شائنِ لقرينِهِ <sup>(1)</sup> هُوه ومُهَجُزُ<sup>(°)</sup> منْهُ لَكُلُ مُحَاسِن <sup>(°)</sup>

رابعها - ألاَّ يكُونَ حَريصًا عَلَى الدُّنيا؛ لأنَّ صُحْبةَ الحَريصِ على الدُّنيا تُورَّثُ الحُرْصَ؛ لأنَّ الطُبَع مَـجبُولةٌ على التَّسَبُّه والافتداء، فالطَّبع - كَـما سبق - لصِّ يَسْوَق مِنَ الطَّبع الحيرَ والشَّـر، وسرَقتهُ للشَّرِّ أكثرُ وأَسْرَعُ مِنْ سَـرِقته للْخَيْرِ، ألا ترى - مثلاً - أَنَّ غَيْر اللَّكَ مِنْ سُرْعَانَ مَا تَنتقلُ إليه عَدْوَى التَّدَخينِ مِنَ المُصابِ بِهَا إذا جَالَسَهُ، ويَنْدُرُ أَنْ يقعَ العكسُ.

<sup>(</sup>١) الخلُّ - بالكسر - : الصَّديق.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٧١٩).

<sup>(</sup>٤) شائن: اسم فاعل من شَانَ يَشِينُ، وشائن لقرينه: أي يَحُطُّ من قَدْر صاحبه.

<sup>(</sup>٥) مُهَجُن: مُقَبِّح.

<sup>(</sup>٦) «جواهر الأدب» (ص٧٢٠).

فَعَلَى المرْءِ أَنْ يَتْرُكَ مُجَالَسَةَ طُلاَّبِ الدُّنيا، ويُجَالِسَ الزُّهَّادَ والعُلَمَاءَ، فَهَؤُلاءِ مُخَالَطَتهُمْ \_ كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّم \_ كَالغذَاء.

قَالَ حكيمٌ لابنه: «يا بُنيَّ، جَالِسِ العُلَماءَ، وزَاحِمْ لهُمْ برُكْبَتِكَ؛ فإنَّ الْقُلُوبَ لَتَحْيَا بِالحَكْمَةِ، كَمَا تَحْيَا الأَرْضُ الْمِيَّةُ بِوَابِلِ المَطَرِ».

خامسها \_ أنْ يكُونَ عَدْلاً غيرَ فاسق؛ لثلاًّ يَجُـرَّك إلى فِسْقِه، فَقَدْ قيلَ: "وَدَّ صَاحِبُ الفِسْقِ والمَعْصِيَةِ لو فَسَقَ النَّاسُ جميعًا؛ لئلاَّ يُصْبِحَ نَشَازًا بَيْنَهُمْ».

ولأنَّ صُحْمَةَ الفَاسِقِ تُهَـوَّنُ أَمْرَ المَعْصِيَّةِ عَلَى النَّفْسِ، وتُبْطِلُ نُفْرَةَ القَلْبِ عَنْهَا، وَمَنْ لا يخَافُ اللَّهَ َلا تُــوْمَنُ غائلتُهُ ۚ (أَ) ولا يُوثَقُ بَصَدَاقَـته؛ لأنَّهُ يَتَغَـيَّرُ بتَغَيُّر الأَغْرَاضِ والأَحْوَال .

سادسها \_ أَنْ يَكُونَ غَيرَ مُبْتَدعٍ؛ لِثلاَّ يُلْقِي عَليكَ الشُّبَهَ، فيتشرَّبها قلبُكَ، والقُلوبُ \_ كَمَا يقولُ العُلَمَاءُ \_ ضَعَيِفَةٌ، والشُّبَهُ خَطَّافةٌ.

وَهَذِهِ الصَّفَّةُ مِنْ أَهَمَّ الصَّفاتِ في الصَّديقِ؛ فَإِنَّ في مُخَالَطَةِ المبتدعِ الهُلْكَ كُلَّهُ.

قَالَ ابنُ القيِّم \_ يرحمُهُ اللهُ \_ فيمَنْ مخالطته الهُلْكُ كُلُّهُ: «ومُخالطَتُهُ بِمَنْزِلَةِ السُّمِّ، فَإِن اتَّفَقَ لَآكِلِهِ ترِياقٌ (٢)، وإلاَّ فَأَحْسَنَ اللهُ فِيهِ الْـعَزَاءَ، ومَا أَكْثَرَ هذا الضَّرْبَ فَي النَّاسِ ـ لَا كَــُثَّرَهُمُ اللهُ! ـ وهُمْ أَهْلُ البِدَعِ والضَّــلاَلَةِ، الصَّادُّونَ عَنْ سُنَّةِ رسُولِ اللهِ - عَلِيْكُ - ويَـبْغُونَهَـا عِوجًـا، فَيجُـعَلُونَ الْبِدْعَـةَ سُنَّةً، والسُّنَّةَ بدْعَةً، والمعروفَ مُنْكَرًا، والمُنكَرَ مَعْرُوفًا!.

<sup>(</sup>١) الغائلة : الشُّرُّ والدَّاهية ، جمعها غَوَاثل . (٢) الثَرْيَاقُ - بكسر التَّاءِ - : دواءُ السُّمُومِ .

إِنْ جَرَّدْتَ التَّـوْحيدَ بينهم قـالوا: تَنَقَّصْتَ جَنابَ الأوْليَـاء والصَّالحين، وإنْ جَـرَّدُتَ المتابِعَـة لرَسُـول اللهُ - عَيَّكِيُّم - قَالُوا: أَهْدَرْتَ الأثمَّــةَ المتبـوعينَ، وإنْ وَصَفْتَ اللهَ بما وَصَفَ بِهُ نَفْسُهُ، وَبَمَا وَصَفَهُ به رسولُهُ من غَيْر غُلُوٌّ ولا تَقْصيرَ ــ قالــوا: أَنْتَ منَ المُشَبِّ هَيْنَ، وإنْ أَمَــرْتَ بمَا أَمَــرَ اللهُ به ورَسُولُهُ منَ المعْــرُوَفّ، ونَهَــيْتَ عَمَّا نَــهَى اللهُ عنه ورسولُهُ مِنَ المُنكَر ــ قــالوا: أَنْتَ منَ المُفتــونين، وإَن اتَّسِعتَ السُّنَّةَ، وترَكْتَ مَا خَالَفَهَا، قَـالُوا: أَنْتَ مِنْ أَهلِ البِـدَعِ الْمُصِلِّينَ، وإن انْقَطَعَتَ إلى اللهِ – تعالى –، وَخَلَّيْتَ بــينهم وبَيْنَ جَيفةِ الدُّنْيَــا ـ قالواً: أَنْتَ مَنَ الْمُلَبِّسينَ، وإنْ تركْتَ مَا أنتَ عَلَيْه، واتَّـبعْـتَ أهواءَهُم، فأنت عندَ الله مَن الخاسرين، وعنْدَهُم منَ الْمُنَافقينَ.

فَالْحَزْمُ كُلُّ الْحَـزْم التماسُ مرضاة الله – تعالى – ورســوله بإغْضابهم، وألاَّ تشتــغِلَ بِأَعْتابِهِمْ، ولاً باسْــتِعْتــابِهِمْ، ولاَ تُبالِيَ بِذَمَّــهِم ولا بُغَضَهِم؛ فَــَابَّه عَيْنُ كَمَالكَ، كَمَا قَالَ:

وإذا أتَتْكَ مَــــذَمَّـــتي مِنْ ناقِص ٥٥٥ فَـهِيَ الشَّـهَــادَةُ لي بأنِّي فَــاضِلُ

وقال آخـرُ:

وقد زادني حُــبًــا لنفــسي أنَّني 📲 ٥ بغيضٌ إلى كُلُ امْرِيءٍ غَيْرِ طَائِلِ (١) (١)

فَعَلَيْكَ \_ أُخي الحبيب \_ أَنْ تُراعِيَ هَذِهِ الصِّفَاتِ السِّتَّ فِيمَنْ تَتَّخِذَهُ صَديقًا، ولا تَتَسَاهَلُ في واحدَة منْهَا.

<sup>(</sup>۱) رَجُلُ غير طائلُرِ: حقيرٌ حسيسٌ. (۲) «التَّفسير القيِّمُّ» (ص ٦٣٠ - ١٣١).

قَالَ أبو سلَّيمانَ الدَّارانيُّ - يرحمه اللهُ - :

«لا تَصْحَبْ إلاَّ أَحَـدَ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ تَرْتَفِقُ بِهِ في أَمرِ دُنْسَاكَ، أو رَجُلٍ تزيدُ معه، وتنتفعُ به في أمر آخرتكَ، والاشتغالُ بغير هَذَيْنِ حُمْقٌ كَبيرٌ».

وَقَالَ ابنُ المُقَضَّعِ :

«عَلَى الْعَاقل ألاَّ يُخَادنَ (١)، ولا يُصَاحِبَ، ولا يُجَاوِرَ مِنَ النَّاسِ مَا اسْتَطَاعَ، إِلاَّ ذَا فَضْل في العلَّم، والدَّينِ، والاخْلاق؛ فيـاْخُدُ عَنْهُ، أو مُوَافِقًا لَهُ عَلَى إِصْلاحِ ذَلكَ؛ فَـيُؤيَّدُ مَا عِنْدَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ؛ فَإِنَّ الخِـصَالَ على بيض كالمستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل والمؤيّدين، وليسَ لذي الفَضْلِ قَرِيبٌ ولا حَمِيمٌ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِمَّنْ وافقَهُ عَلَى صَالِح الخِصَالِ، فَزَادهُ وَتَبَتّهُ؛ الفَضْلِ قَرِيبٌ ولا حَمِيمٌ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِمَّنْ وافقَهُ عَلَى صَالِح الخِصَالِ، فَزَادهُ وَتَبَتّهُ؛ ولذلكَ زَعَمَ بَعْضُ الأَوَّلٰينَ أنَّ صُحُبَّةً بليدٍ نَشَا مَعَ العُلَمَاءِ أَحَبُّ إليهم مِنْ صُحْبَةٍ لَبيب نَشأَ مَعَ الجُهَّال»(").

وقَالَ ابنُ حَزْم - يرحمهُ اللهُ -:

«مَنْ طَلَبَ الفَضَائِلَ لَمْ يُسَايِرْ إلاَّ أَهْلَهَا، وَلَمْ يُرافِقْ فِي تلك الطَّرِيقِ إلاَّ أَكْرَمَ صَدِيقٍ مِنْ أَهْلِ المواسَاةِ، والبِسِّرِ، والصِّدْقِ، وحُسْنِ العِشْرةِ، والصَّبْرِ، والوفاءِ، والأَمَانَّةَ ، والحَلِّم، وصَفَاء اَلضَّمَاثِر، وصَحَّة المودَّة. وَمَنْ طلبَ الجَاهَ، والمالَ، واللَّذَات، لَمْ يُسَايِرْ إلاَّ أَمْسَالَ الكلَابِ الكَلِبَةِ (أَنَّ مَلْقَالِبِ الخَلِبَةِ (أَنَّ مُرَافَقُ في تلكَ الطَّرْيقِ إلاَّ كُلَّ عَدُوٍّ في المعتقدِ، خَبيَثِ الطَّبيعَةِ<sup>، (``</sup>.

<sup>(</sup>١) يُخَادن : يُصادق .

<sup>(</sup>٢) البُّرُ: الطَّاعَة، والصَّلاح، والصَّدَّق، وقد يُحرَادُ به الاخلاقُ كما في الحديث: «البرُّ: حُسُنُ الخُلْقِ. رواه مسلمٌ (٢٥٥٣) عَنِ النَّواس بن سمعانَ الأنصاريِّ.

مسلم (١٩٥١) عن العواس بن صمحات . صدري. (٣) الألاب الصَّلِية : هي التَّي أُصيبتُ بداء الكَلْب، وهو السُّعَار. (٤) المَكَلَّب الصَّلِيَة : هي التَّي أُصيبتُ بداء الكَلْب، وهو السُّعَار. (٥) الثمال، الخَلِيَة : هي المخادعة التي تسلك سلوكَ المكرِ والخديعة؛ لِتَظْفُرَ بحاجتها.

<sup>(</sup>٦) «الأخلاق والسيّر» (ص٩٢).

وَمَا أَجُمُلَ ما قَالَهُ أمن الدُّن:

عَلَيْكَ باربابِ الصُّدُورِ، فَمَنْ غَمَداً ١٥٥٥ جليسَما لأرباب الصُّدُورِ تَصَدرًا وإيَّاك أَنْ تُرْضَى بصُحْبِ فِ ساقط وه و فَتَنْحُطَّ قَدْرًا مِنْ عُلاَكَ، وتُحْقَرَا

ولعلَّ مِنْ أَجْمَلِ الوَصَايا في اخْتِيَارِ الرَّفيقِ الصَّالِحِ وَصِيَّة عَلْقَـمَةَ لابْنِهِ، حيثُ قَالَ فيها:

اليا بُنيَّ، إذا عَرَضَتْ لَكَ إلى صُعْبَة الرِّجَال حَاجَةٌ، فَاصْحَبْ مَنْ إِذَا خَدَمْتُهُ صَانَك (١) ، وَإِنْ صَحِبْتَهُ زَانَك (٢) ، وإِنْ قَعَدَتْ بِكَ مُؤْنَة (٢ مَانَكَ)، اصْحَبْ مَنْ إذا مَدَدْتَ يَدَكَ بِخَيْرٍ مَدَّهَا، وإِنْ رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّها، وإِنْ زَأَى سَيَشَةً سَدَّهَا، اصْحَبْ مَنْ إِذَا سَــَالْتُـهُ أَعْطَاكَ، وإنْ سَكَتَّ ابْـتَـدَاكَ، وإنْ نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ (أَ وَاسَــاكَ، اصْــُحَبْ مَنْ إِذَا قُلْتَ صَــدَّقَ قَـوْلَكَ، وَإِنْ حَــاوَلْتَ أَمْـرًا آزَرَكَ، وإنْ تَنَازَعْتُمَا آثَرَكَ».

ثُمَّ قَـالَ:

إِنَّ أَخَــاكَ الحَقُّ مَنْ كــان مَـعَكُ عه و مِمَنْ يَضُــرُّ نَفْ سَــهُ لِيَنْفَعَكُ ومَنْ إذا رَيْبُ الزَّمْانِ (٥) صَدَعُكُ (٦) هـ هُ تَتَ فِيكَ شَمْلُهُ لَيَجُ مَعَكُ

<sup>(</sup>١) صانك: حفظك.

<sup>(</sup>٢) زَانَكَ : احترمك وقدَّرك.

<sup>.</sup> ر ـــ . . عرص ومدر... (٣) مُؤَلَفَة : حاجة ، وتجمع على مُؤَنَّ كَحُجَّة وحُجَج. (٤) نازلة : مُصيبة ، وتجمع على نَوَارُل. (٥) رَئِيْهُ الرَّمَان : حوادث الدَّهْرِ ومَصَائِبُهُ.

<sup>(</sup>٦) التَّصدُّع؛ التَّشقُّق، والمراد تَأثير حوَادث الدَّهر وإصابتها للمرء.

## المُحَاسَبَةُ

Ø

لابُدَّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُحَـاسَبَةِ نَفْسِهِ، وإيقَافِهَا عِنْدَ عُيُوبِهَا، فَــإِنْ وَقَعَتْ في سيِّيْ الأَخْلاقِ النَّخُلاقِ، وَأَنْ يَجْعَلَ ذلكَ وَقُتَ اخْتِلائِهِ بِنَفْسِهِ في اللَّيلِ؛ لأنَّ اللَّيلَ أَرْوَحُ للخَاطِرِ، وأَجْمَعُ لِلْفِكْرِ.

إنَّ زَكَاةَ النَّفْسِ وطَهَارَتَهَا مَوْقوفٌ على مُحاسَبِتِهَا، فلا تَزْكُو، ولا تَطْهُر، ولا تَطْهُر، ولا تصلُحُ البَّنَةَ إلا بمُحَاسَبَتها.

قَالَ عبده محمَّد العماد:

وَحَاسِبِ النَّفْسُ تَطْفُرُ بِاسْتِقَامَتِهَا ٥٥٥ وَعَدْلُوالسَّيْسُ وَقَبْلُ العَضُ والنَّدَمِ

وعلى المَرءِ أَنْ يَصْدُقَ في مُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ، وَلا يَلْتَمِسَ لها الأعدارَ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسِيْءَ الظَّنَّ بها؛ فإنَّ ذلك يُمكِّنُهُ مِنْ إمَاطَةِ اللَّتَام عَنْ مَسَاوِيهَا وَعُيُوبِهَا.

يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ - يرحمه اللهُ - :

«وأمَّا سُوءُ الظَّنَّ بالنَّفْسِ فَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ؛ لأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بالنَّفْسِ يَمنَّعُ مِن كَمَالِ التَّـفتيشِ، ويُلبِّسُ عَلَيْهِ، فَيَرَى المَساوئَ مَحَاسِنَ، والْعُيُوبَ كَـمالاً، فَإِنَّ الْمُحبُّ يَرَى مَسَاوئَ مَحْبُوبه وَعُيُوبَهُ كَذَلكَ.

فَعَيْنُ الرُّضا عَنْ كُلُّ عَيْبٍ كَلِيلُةٌ ٥٥٥ كما أنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبُدي الْسَاوِيا

وَلَا يُسِيءُ الظَّنَّ بِنَفْسِهِ إِلاًّ مَنْ عَرَفَهَا، وَمَنْ أَحْسَنَ ظنَّهُ بِـنَفْسِهِ، فَـهُوَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِنَفْسه»(١).

والمرءُ حَظُّهُ مِنَ المُحَاسَبَةِ بِقَدْرِ حَظِّهِ مِنْ نُورِ الحِـكْمَةِ الَّذِي نَوَّرَ اللهُ بِهِ قُلُوبَ أَتْبَاعِ رُسُلِهِ \_ صلوَاتُ اللهِ وسلَّامُهُ عَليهم \_.

يقولُ ابنُ القيِّم - أيضاً - :

«ونورُ الحِكْمَةِ هاهُنَا هُوَ العِلْمُ، الَّذِي يُمَـيِّـزُ بِهِ الْعَبْـدُ بَيْنَ الحَقِّ والبَـاطِلِ، والهُدَى والضَّلَالِ، والضَّارِّ والنَّافِع، والكَامِلِ والنَّاقِصَ، والخَيْرِ والشَّرِّ، ويُبْصِرُ بَه مَرَاتِبَ الأَعْمَالِ، رَاجِعَهَا وَمَرْجُوعَها، ومَقْبُولَهَا وَمَرْدُودَهَا، وَكُلَّمَا كَانَ حَظُّهُ منْ هذا النَّورِ أَقْوَى، كَانَ حظُّهُ مِنَ الْمُحَاسَبَةِ أَكْمَلَ وأَتَمَّ (٢٠).

وَمِنْ جميلِ مَا قِيلَ في المُحاسَبةِ قولُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - ﴿ اللَّهِ - :

«حَاسِبُواْ أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُواْ، وتَزَيَّنُواْ لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ، وإنَّمَا يَخِفْ الحِسَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنيا، (٣)

ويُرْوَى عن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ قوله:

«لا يكونُ العَبْدُ تَقِيّاً حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ، كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ، مِنْ أينَ مَطْعَمُهُ ومَلْبَسُهُ؟

<sup>(</sup>۱) «تهذیب مَدَارج السَّالکین» (ص۱۷۷–۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ١٧٧).

<sup>َ</sup> عَلَى السَّرِمَذِيُّ (٢٤٥٩) موقوفًا على عُمَرَ، انظر "تحفة الأحوذيُّ (٧/١٥٥). (٤) "سنن التَّرمَذيُّ (٢٤٥٩).

ومُحَاسَبَةُ المرءِ لِنَفْسِهِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ البرَاءَةِ مِنَ النَّفَاقِ، والتَّرقِّي في مَعَالِي الأَخْلاق.

قَالَ إبراهيمُ التَّيميُّ:

«مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلي إِلاَّ خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّبًا»(''.

وقَالَ ابنُ أبى مُلَيْكَةَ:

«أَدْرَكُتُ ثلاثينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - يَاتِّكِيمُ - كُلُّهُمْ يخافُ النَّفَاقَ على نَفْسِهِ»<sup>(١)</sup>.

وتعليقًا عليه نقلَ الحافظُ ابنُ حجرٍ عَنِ ابن بطَّال - يرحمهم اللهُ - قوله:

﴿إِنَّهُمْ خَافُوا؛ لاَنَّهُمْ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ، حَتَّى رَأُواْ مِنَ التَّـغييرِ مَا لَمْ يَعْهَدُوهُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى إِنْكَارِهِ، فَخَافُوا أَنْ يَكُونُوا دَاهَنُوا بِالسُّكُوتِ ۗ (\*).

قَـالُ الشاعـرُ:

هي النَّفْسُ، إنْ أنت سَامَ حُنَّهَا ٥٥٥ رَمَتْ بَكَ أَقْصَى مَهَاوِي الخَديْعُهُ ف إنْ شِئْتَ فَ وَزَّا فناقضِ هُوَاها ٥◙٥ وإنْ واصَلَتُكَ أَجُّرِها القَطيِّعَـهُ ۖ وقال ابن الْمُقَضَّع:

«ليَحْسُنْ تعاهُدُكَ لنفسكَ، بمَا تَكُونُ به للخير أَهْلاً؛ فَإِنَّك إِنْ فعلْتَ ذلكَ، أَتَاكَ الْخَيرُ يَطْلُبُكَ، كَمَا يَطْلُبُ الْمَاءُ السَّيلَ إلى الحُدُورَةِ <sup>(٥)</sup> . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في «الإيمان»، بابُ خَوْفِ المؤمنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ، وهَوَ لا يَشْعُرُ. (٢) التخريج السابق. (٣)

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١١١/١). (٤) «نفح الطيب» (٧/٣٦٢).

 <sup>(</sup>٥) الحُدُورة : المنخفض من الأرض.

<sup>(</sup>٦) «الأدب الصّغير، والأدب الكبير» (ص ٢٠).

وَقَالَ - أيضاً -:

"وَعَلَى العَاقِلِ أَنْ يُحْصِيَ عَلَى نَفْسِهِ مَسَاوِيهَا في الدِّينِ، وفي الأخلاقِ، وَفِي الأَخلاقِ، وَفِي الأَخلاقِ، وَفِي الأَخلاقِ، وَفِي الأَدَاب، فَمَّ يُكشُرَ عَرْضَهُ عَلَى نَفْسِه، ويُكَلِّفَها إِصْلاَحِ الْحَلَّةِ، ويُوظِّفُ ذَلكَ عَلَيْهَا تَوْظِيْفًا مِنْ إِصْلاحِ الْحَلَّةِ، وَالشَّهْرِ. وَالْحَلَّالِ فِي اليَوْم، أو الجُمعةِ، أو الشَّهْرِ.

فَكُلَّمَا أَصْلَحَ شَـيْئًا مَحَـاهُ، وَكُلَّمَا نَظَرَ إلى مَحْـوِ اسْتَبْشَـرَ، وَكُلَّمَا نَظَرَ إلى ثَابِتِ اكْتَأَبَ (').

وأخيراً يقولُ أبو الفَتْحِ البُسْتِيُّ:

يا خَادِمَ الجِسْمُ؛ كُمْ تَسْعَى لخِدُمُتِهِ؟١ ٥٥٥ أتَطْلُبُ الرَّبْحَ مَمًّا هَـِـه خُسْرَانُ؟١ أَقْبِلْ عَلَى النَّفْسِ - لا بالجسم - إنسانُ



<sup>(</sup>۱) المرجع السَّابق. (۲) «جواهر الأدب» (ص٦٧٠).

### المُجَاهَدَةُ

Ø

قَدْ مَرَّ مَعَنَا أَنَّ الأَخْلَاقَ إِذَا لَمْ يُطُبِّعْ عليها المرْءُ نالَهَا بالْمَجَاهَدَة، فَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللهِ بِصِدْق، فَإِنَّهُ يَحْصِلُ لَهُ - مِنَ الهِدَايَةِ، والمعونة، والتَّوفِيقِ على تَفْسَهُ فِي اللهِ بِصِدْق، فَإِنَّهُ يَحْصِلُ لَهُ - مِنَ الهِدَايَةِ، والمعونة، والتَّوفِيقِ على تَخْصِيلِ مطلوبِهِ - أَمُورٌ إِلهيَّةٌ خَارِجَةٌ عَنْ مَدركِ اجْتِهَادِه، ويُؤيِّيدُ ذلكَ قَوْلُ اللهِ - سُبُحَانَهُ وتَعَالَى - : ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سورة العنكبوت: 19).

وَمِنْ دُرُرِ الْإِمام ابن عقيلِ الْحَنْبُلِيِّ - يرحمه اللهُ - قولُهُ:

«ولو لَمْ يَكُنْ مِنْ بَرَكَاتِ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ في حقوقِ الله، والانتهاء عَنْ مَحَارمِ الله إِلاَّ أَنَّهُ يَعَطفُ عليكَ، فَيُسَخِّرها لكَ، ويُطَوَّعُهَا لأَمْرِك، حَتَّى تَنْفَادَ لكَ، ويُسُقِطُ عَنْكَ مَشُونَةَ النِّزاعِ لها والمجاهدة، حتَّى تصيرَ طَوْعَ يَدك وأمرك تعاف المستطاب عنْدَهَا، إذا كَانَ عنْدَ اللهِ خبيئًا، وتؤثرُ العمل لله، وإنْ كانَ عندَهَا بالأَمْسِ كريهًا، وتستخفُّهُ وإنْ كانَ عليها ثَقِيلاً، حتَّى تصيرَ رقاً لك، بعدَ أَنْ كَانَتْ تسترقُّكَ "(۱).

ومُحَاهَدَةُ النَّفْسِ يَسِيـرَةٌ على مَنْ يَسَّـرَها اللهُ عليه، ولكِـنَّها عَــزيزةٌ على الكَسْلاَن.

 <sup>(</sup>١) «كتاب الفنون» (٢/ ٤٩٦).

قَالَ الإمامُ ابنُ حَزْم - يرحمهُ اللهُ -:

"واعْلَمْ أَنَّ رِياضَةَ النَّفُسِ أَصْعَبُ مِنْ رِياضَةِ الأَسَدِ؛ لأَنَّ الأَسْدَ إذا سُجِنَتْ في البُيُوتِ الَّتِي تَتَّخِذُ لها الملوكُ، أُمِنَ مِنْ شرِّها، والنَّفُسَ - وَإِنْ سُجِنَتْ -، لَمْ يُؤْمَنْ شَرَّهَا)(١).

وَقَالَ - أيضاً -:

«كَانَتْ فِيَّ عُيُوبٌ، فَلَمْ أَزَلْ \_ بالرِيّاضَةِ، واطِّلاعي عَلَى ما قَالَتِ الأنبيّاءُ -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم -، والأَفَاضِلُ مِنَ الحُكَمَاءِ المَتَأْخُريَنَ والمَتَقَدَّمِينَ في الأُخْلاقِ، وفي آدابِ النَّفْسِ - أُعَانِي مُدَاوَاتِهَا، حَتَّى أَعَانَ اللهُ - عزَّ وجلً - على أكثرِ ذلك بَتوفِيقِهِ وَمَنَّهِ".

وَمَا أَحْسنَ قَوْلَ أبي تَمَّام الطَّائيِّ:

فَلمُ أَجِدِ الأَخْدِ الْأَخْدِ الْأَوْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَالٌ إِلاَّ تَفَسَلًا الاّ



<sup>(</sup>١) «الأخلاق والسِّير» (ص١٦٧).

هنا فالمدةُ: قال العلاَّمة ابْنُ قُـدَامَةَ المقدسيُّ: "وقَدْ زَعَمَ مَنْ غَلَبَتْ عليه البَطَالَةُ، فَاسْتَثْقَلَ الرَّيَاضَةَ انَّ الاخلاق لا يتصوَّرُ تغييرها، كما لا يتصوَّر نغيير صورة الظَّاهرِ!.

والجواب: أنَّه لو كانت الأخلاقُ لا تقبل التَّغييرَ، لم يكن للسَمواعظ والوصايا معنى، كيف تنكر تغيير الاخلاق، ونسحن نرى الصيلة الوحشيَّ يستانسُ، والكَلْبَ يُعَلَّمُ تُرَكُ الأكلِ، والفرس تُعلَّمُ حُسْنَ المُشْي، وجودةَ الانقياد، إلاَّ أنَّ بعضَ الطَّباعِ سريعةُ القَبُولُ للصَّلاح، وبعضها مستصعبةُ؟!». «مختصر منهاج القاصدين» (ص٥٠١).

(٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص١٠٧).

## الاسْتَضَادَةُ مِنَ الآخَرِينَ

<u>K</u>

اللَّبيبُ يستفيـدُ مِنْ كُلِّ مَنْ يُخالطُهُ، سَـواًءٌ أَكانَ نَاقِصـاً أَمْ كَامِلاً، وأَكْـشَرُ العُقَلاء وَالحُكَمَاء يتعلمُونَ مكارمَ الأَخْلاق منَ الموصُوفينَ بأضدادها!.

قَالَ ابنُ القيِّم - يرحمه اللهُ - :

«وَكَثيرٌ منَ النَّاس يَتَعَلَّمُ المروءةَ، ومكارمَ الأخلاق منَ المَوصُوفينَ بأضدادها، كما رُويَ عَنْ بَعْضَ الأَكَابِرِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَمْلُ وكٌ سيِّئُ الْخُلُق، فَظُّس، غليظٌ، لا يُناسبه، فَسُئلَ عَنْ ذلكَ، فقالَ: إنِّي أدرسُ عليه مكارمَ الأَخْلاقِ!.

وهَذا يكُونُ بمعرفَة مكَارِم الأخْلاق في ضدٍّ أَخْلاقه، وَيَكُونُ بتــمرينِ النَّفْسِ علَى مُصاحَبَتِهِ، ومُعَاشَرَتِهِ، والصَّبرِ عَلَيْهِ (أُنَّ).

قَالُ الشَّاعِـرُ:

إنَّ الرُّجِالَ إذا اختبرُتَ طباعَهُمْ ٥٥٥ ٱلْفَيْتَهُمْ شَتَّى على الأَخْبَارِ لا تَعْ جَلَنَّ إلى شريعة مِسُوْدِ عِهِ حِتَّى تَبَيِّنَ خُطَّةَ الإصدارِ (٢٠

وقَالَ ابنُ حَزْمٍ - يرحمهُ اللهُ -:

«لِكُلِّ شَيءٍ فَائِدَةٌ، وَلَقَدِ انْتَـفَعْتُ بمحكُّ أهلِ الجَهْلِ<sup>(٣)</sup> منفعةً عـظيمةً، وهي

<sup>(</sup>١) «مدارج السالكين» (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) «عيون الأخبار» (٣/ ١٧٢). (٣) أي: بالتَّعرُّضِ لشرَّهِم والتَّمرُّس بهم.

أنَّه توقَّدَ طَبْعِي، واحْتَدَمَ خَاطِرِي، وحَمِيَ فِكْرِي، وتَهَــيَّجَ نشاطي، فكانَ ذَلكَ سَبَبًا إِلَى تَوَالَيْفُ لَى عظيمة المُنْفَعَة، وَلَوْلًا اسْتَثَارُهُمْ سَاكني، واقتدَاحُهُمْ كامني، مَا انْبَعَثْتُ لتلَكَ التواليف»(١).

#### قَالُ الشَّاعِـرُ:

مَتَى تَصْفُو لَكَ الدُّنيا بِخَيْرِ ٥٥٥ إذا لَمْ تَرْضَ مِنْهَــا بِالْمِزَاجِ ١٩ ألَمْ تَرَجَوهُ مَنَ الدُّنْيَا المُصَفَّى ٥٥٥ ومَخْرَجُهُ مِنَ البَحْرِ الأَجَاجِ؟("" وَرُبُّ مُخِيهِ ضَمَّ فَجَاتُ بِهَ وَل ع ٥ ه جَرَتْ بِمَ سَرَّةٍ لَكَ وَابْتِهَاجِ ١ وَرُبُّ سَلامَةِ بَعْدَ امتناع ٥٥٥ ورُبُّ إقَامَةٍ بَعْدَ اعْوجَاجِ ١

ولا يَقَفُ الأمرُ هَاهُنا، بلْ إنَّ كَـشيرًا منَ العُـقَلاء يَتَعَلَّمُ منَ الحَيَـوَانَات أُمُورًا تنفعُهُ في مُعَاشِه، وأخْلاقِه، وَصَنَاعتِه، وَحَرْبِه، وَحَزْمُه، وَصَبْرِه.

قِيلَ ثرجلٍ: مَنْ علَّمك البُكُورَ في حوائجكَ أوَّلَ النَّهار، لا تُخلُّ به؟!.

قَالَ: مَنْ عَلَّمَ الطَّيرَ تغدُو حِمَاصًا(٢٣ كُلَّ بُكْرَة (٤) في طَلَب أَقْواتها على قُرِبها وبُعْدهَا، لا تَسْأَمُ ذلكَ، ولا تَخَافُ ما يَعْرِضُ لها َّفي الْجَوِّ والأَرْض؟!.

وقيلَ لآخر: مَنْ علَّمك السُّكونَ، والتَّحفُّظَ، والتَّماوتَ حتَّى تَظْفَرَ بأَربَك (٥٠)، فَإِذَا ظَفَرْتَ بِهِ وَتَبْتَ وَتُثُوبَ الأسد على فريسَته؟!.

 <sup>(</sup>۱) الأخلاق والسّير، (ص١٢٨).
 (۲) الأجاج: المالح.
 (۳) تفدو خيماصاً: تذهب صباحًا جائعة ضامرة البُـطُون، همفرد خيماص خُـمصان للمذكّر، وخُـمصانة " للمؤنَّث.

<sup>(</sup>٤) بُكْرَة : صباح، والجمعُ بُكَرٌ.

<sup>(</sup>٥) الأَرْبُ: الحَاجَة.

قَالَ: الَّذي علَّمَ الهرَّةَ أَنْ تَرْصُدُ جُحْرَ الْـفَأَرَة، فلا تتحرُّك، ولا تتلوَّى، ولا تختلجُ، كَأَنَّهَا ميتةٌ، حتَّى إذا بَرَزَت لَهَا الفَأْرَةُ، وَتُبَتُّ عليها كَالأَسَد!.

وقيل الآخَر: مَنْ علَّمك حُسْنَ الإِيثَارِ، وَالسَّمَاحَةَ بِالْبَذْلِ؟.

قَالَ: مَنْ علَّم الدِّيكَ يُصَادفُ الجُّبَّةَ في الأرض، وَهُوَ يَحْتَاجُ إليها، فَلا يَّأْكُلُهَا، بَلْ يستدعي الدَّجاجَ، وَيَطْلُبُهُنَّ طَلَبًا حَثِيثًا، حتَّى تَجِيءَ الوَاحِدَةُ مِنْهُنَّ فَتَلْقُطُها، وهو مَسْرُورٌ بذَلِكَ، طَيِّبُ النَّفْسِ بِهِ؟!.

#### قَالَ بَشًارُ بِنْ بُرُدِ:

ليس يُعْطيكَ للرَّجَاءِ، ولا الخَــو - 80 فرولكنْ يَـلَـنُّ طَعْمَ العَـطَاءِ يَسْ قَطُ الطَّيْرَ حَيْثُ يَنْتَشِرُ الحَ ٥٥٥ بِأَ، وَتُغْسِشِي مَنَازِلُ الكُرَمَسِاءِ

وكذلكَ كِـرَامُ الأُسُودِ وأَشْرَافُهَا يُتَعَلِّمُ مِنْهَا الأَنْفَةُ، وَعِـزَّةُ النَّفسِ؛ فَهِيَ لا تَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ فَرِيسَتِهَا، وَإِذَا مَرَّتْ بِفَرِيسَةٍ غَـيْرِها، لَمْ تَدُنُّ مِنْهَا وَلَوْ جَـهدَها الجوعُ(١٠).

وكُنْتُ إذا صَحِبْتُ رُجَالَ قَوْم ٥٥٥ صَحِبْتُهُم وشِيمَتِي ( الوَفَاءُ فأُحْسنُ حِيْنَ يُحْسِنُ مُحْسِنُوهُمُ ٥٥٥ وأَجْستَنِبُ الإِسَاءةَ إِنْ أَسَساءُوا وأُبْصِـرُمـا يَعَـيُبُهُمُ بِعَـيْنِ ١٥٥ عليـهـا مِنْ عُــيُ وَبِهِمُ غِطَاءُ أُرِيدُ رضِ \_\_\_اهُمُ أَبِداً، وَآتِي ٥٥٥ مَشِيْثَ تَهُمُّ، وَأَثْرُكُ ما أَشَاءُ



<sup>(</sup>١) الشَّيمَةُ: الخُلُقُ، والجمعُ شَيِمٌ. (٢) انظر شفاء العليل؛ (ص١٦٢ - ١٦٣) بتصرُّف.

## عُلُوُّ الهمَّةِ

الهِمَّةُ أَصْلٌ مُهِمٍّ مِنْ أُصُولِ الأَخْـلاقِ الحَميــدَةِ، والْهِمَّةُ مَـا هُمَّ بِهِ مِنْ أَمْرٍ ليُفْعَلُ<sup>(۱)</sup>. وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ.

#### قَالَ الجُرْجَانِيُّ:

«الهَمُّ: هُوَ عـقد القلب على فـعل شيء قَـبْلَ أَنْ يُفْعَلَ من خـيرٍ أو شـرٍّ. والْهِمَّةُ: تَوَجُّهُ القَلْبِ وقَصْدُهُ بجميعِ قُواهُ الرُّوحَانيَّةِ إلى جانبِ الحَقَّ لحـصولِ الكَمَال لَهُ، أو لغَيْره، ".

وقيلَ: «عُلُو الهِمَّةِ: هُو اسْتِصْغَارُ مَا دُونَ النَّهايةِ مِنْ معالِي الأُمورِ»(٣).

وتَعْلُو أخلاقُ المرءِ وتَسْمُو بقَدْرِ نصيبِهِ مِنْ عُلُوً الهِمَّةِ، فهي لا تَزَالُ تضربُ صَاحِبَهَا بِسِمَاطِ اللَّوْمِ والتَّأْنيب، حَتَّى ترفَعَهُ إلى معالي الأُمُورِ وأَشْرَافِهَا، وَهَلْ تُشْأُ معالي الأَخْلاقِ إِلاَّ مِنْ عُلُوِّ الهِمَّةِ؟!.

قَالَ ابنُ القَيِّمِ - يرحمُهُ اللهُ -:

«فَمَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ، وخَشَعَتْ نَفْسُهُ، اتَّصَفَ بِـكُلِّ خُلُقٍ جميلٍ، ومَنْ دَنَتْ هِمَتُهُ، وطَغَتْ نَفْسُهُ، اتَّصَفَ بِكُلِّ خُلُقِ رَدِيلٍ» (١٠).

<sup>(</sup>۲) «التَّعريفات» (ص ۳۲۰).

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط» (ص١٥١٢). (٣) «رسائل الإصلاح» (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) «الفوائد» (ص٢١١).

وقَالَ - أيضاً - :

«فالنُّفوسُ الشَّريفةُ لا ترضى مِنَ الأشياءِ إِلاَّ بأعْلاهَا، وَأَفْضَلِهَـا، وَأَحْمَدهَا عَاقبَةً، والنُّفُوسُ الدَّنيْئَةُ تَحُومُ حَوْلَ الدَّناءَاتَ، وَتَقَعُ عَلَيْهَا كَمَا يَقَعُ الذُّبَابُ على الأَقَٰذَار، فالنُّـنُوسُ ٱلعَلِيَّةُ لا تُرْضَى بالظُّلْم، ولا بِالْفُوَاحِشِ، ولا بِـالسَّرِقَةِ، ولا بالحِيَانَةَ؛ لاَنَّهَا أَكْبَرُ مِنْ ذلكَ وأَجَلُ، والنُّقُوسُ المَهِيَنَةُ بِالضَّلَّ مِنْ ذَلكَ ۗ ('`.

عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ على مِنْ اللهِ عَلَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَيْكُمْ ا : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ -معاليَ الْأُمُورِ وأَشَّرَافَهَا، ويَكْرَهُ سَفْسَافَهَا، \*

وعَنِ ابْنِ عـبَّـاسٍ - رَفِيْعٍ- عَنِ النَّبيِّ - عَيِّكُمْ - فسيمـا يَرْوي عَنْ ربِّهِ ِ -عـزَّ وجلَّ - قَالَ: ۚ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمَّ بحَسَنَةٍ، فَلَمُ يَعْمُلُهُا، كَتِبِها اللَّهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كاملةً، فإنْ هَمَّ بها وعَمِلَها، كَتَبَهَا اللَّهُ له عندَه عَشْرَ حسنات إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفِ إلى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، ومَنْ هَمَّ بسيئَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كاملةً، فإنْ هُمَّ بها فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سيئةً واحدةً، ``

وقَالَ فِي حَقِّ المتخلِّفينَ عَنْ غَزْوَة تَبُولُكَ مِنَ الحريصين على الخُرُوجِ مَعَهُ: ﴿إِنَّ بالمديِنَةِ لَرِجَالاً، ما سِرِثُمُ مُسِيْراً، ولا قَطَعْتُمُ وادياً، إلاَّ كَانوا مَعَكُم ﴿ ، حَبَسَهُم الْمَرَضُ». وفي رواية : «حَبَسَهُمُ الْعُذْر» .

<sup>(</sup>١)المرجع السابق (ص٢٦٦).

ر) رواه الطَّبرَانيُّ في «الكبير» (١٣/ ١٣١)، وصحَّحه الآلبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ١٨٩٠)، «والصَّحيحة» (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٣)رواه البخاريُّ (٦٤٩١)، ومسلمٌ (١٣١).

<sup>(</sup>٤) يُعني: في إدراك الأجرِ والنَّوابِ. (٥) حَبَسَهُمَ: مُنْعَهُمَ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٨٣٩) و(٤٤٢٣)، عَنْ أنَّس، ومسلمٌ (١٩١١) عَنْ جابرٍ.

يا رَاحِلِينَ إلى البيتِ العَتِيقِ لَقَدْ ، و ، سرتُمُ جُسُومًا، وسرنًا نحنُ أَرْوَاحا إِنَّا ٱقَسَمْنَا على عُسنْر، وعَنْ قَسدَر هِ ومَنْ ٱقَسامَ على عُسنْرِ فَقَسدْ رَاحسا فحريٌ بالمرء ألاَّ تَقفَ به همَّتُهُ دُوْنَ الجنَّة.

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ - وَعِلْنِيهِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَلِيْكِيْم -: «مَنْ كَانت الآخرةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ غِنَّاهُ فِي قَلْبِهِ، وجَمَعَ له شَملُهُ، وآتَتُهُ الدُّنيا وهي رَاغِبَـةٌ، ومَنْ كانتِ الدُّنيا هَمَّهُ، جَعَلَ اللَّهُ فَقَرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وِفَرَّقَ عليه شَمْلُهُ، وِلَمْ يَاتِهِ مِنَ الدُّنيا إلاًّ ما قُدرُ لَهُ» (١٠)

وعلَّمنا نبيُّنا -عِيِّكُ - عُلُوَّ الهـمَّةِ في كُلِّ شَيءٍ حتَّى في الدُّعَـاءِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نسألَ اللهَ -سُبُحَانَهُ وتَعَالَى- مِنْ فَصْلِهِ، ولا نَسْتَمْظُمُ شَيئًا في قدرِ اللهَ وجُودِهِ.

عَنْ عَسَائشَةَ - وَلِيْنِيَّا- قَسَالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَيَظِيُّمْ -: ﴿إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكُثْرُ؛ فَإِنَّما يِسألُ رِيَّهُ» . .

وفي لفظ: ﴿إِذَا تَمنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكُثِرْ؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رِبَّهُ - عزَّ وجلَّ -، (٣)

وعَنِ العِرْباضِ بنِ سَارِيَةَ - وَلَيْنِهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عِيْنِكُمْ - : وإذا سأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوهُ الفَرِدُوْسَ؛ فإنَّهُ سِرُّ الجِنَّةِ ۖ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) رواه التّرمذيُّ (٢٤٦٥)، وررَى ابْنُ مَاجَة نَعُوهُ من حديث زيد بن ثابت (٤١٠٥)، وصحَّعه الالبانيُّ في الصحيح الجامع، (٢/ ٢٥١، ٢٥١٦)، و(الصَّعيحة، (١٣٢٥). (٢) رواه ابن حِبَّانَ في الصحيحة، وصحَّعه الالبانيُّ في الصحيح الجامع، (١/ ٩٩١)، و(الصَّحيحة،

<sup>(</sup>٣) رواه اِلطَّبَرَانيُّ في «الأوسط» عن عــانشة، وصــحَّــحه الالبــانيُّ في «صــحبح الجــامع» (٣٧/١)،

را سينة : "أفضلُ موضع فيها. والسِّزُّ: جَوْفُ كُلِّ شَيءِ ولَنْهُ وخَالصُهُ. (٥) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير»، وصحَّعه الالبانيُّ في «صحيَّع الجامع» (١/٩٢).

وَعَنْ أَبِي هريرةَ - وَفِقْ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلِيْكُم -: «إذا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسُأُلُوهُ اللهِ عَرْشُ الرَّحْمُنِ، ومنه تُفَجَّرُ فَاسْأُلُوهُ الفَرْدُوسُ؛ فإنَّهُ أَوْسَطُ الجنَّةِ، وَأَعْلَى الجنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمُنِ، ومنه تُفَجَّرُ أَنْهارُ الجنَّةِ، "أَ.

#### قَالَ عَبْدُ اللهِ البَرْدُونِيِّ:

يا صاحبَ الهِمَّةِ الْعُلْيَا، وهَلُ حَمَلَتُ مِهِ مَ رُوْحَ الرُسَالَاتِ الأَّرُوحُ مُخْتَارِ "؟ أَعْلَى المناصِدِ ما شَاذَتُ " لَصَاحِبِهَا مَهِ مِنَ العُلَى والمعالي نَصْبَ تَذْكَارٍ "! في كَفُهِ شُعْلَةٌ تَهُدي، وفي دَمِهِ مِهِ عقيدةٌ تَتَحَدَّى كُلُّ جَبِّارٍ

ومِنْ دُرَرِ ابنِ القيِّم - يرحمه اللهُ - قولُهُ:

«الهمَّةُ العالِيَةُ على الهِمَمِ كالطَّائِرِ العالي عَلَى الطُّيُورِ، لا يَرْضَى بمساقطِهِم، ولا تَصلُ إليه الآفَاتُ الَّتِي تَصلُ إليهم؛ فإنَّ الهِمةَ كلَّما عَلَتْ بَدُدَتْ عَنْ وُصُولِ الآفَاتَ إليها، وكُلَّمَا نزلتْ قصدتُها الآفَاتُ مِنْ كُلُّ مُكَان، فإنَّ الآفَات قَواطعُ وَجَوَاذَبُ، وهِي لا تعْلُو إلى المكانِ العَالِي فَتَجَنَّذِبُ منه، وإنَّما تَجتذبُ مِنَ المكانِ السَّافِلِ، فَعُلُو هُمِّة عُنُوانُ وَهُلُومُ هُمَّة عُنُوانُ حَرْمانِهِ (٥٠).

قُلْتُ للصَّقْرِ - وهو في الجَوُ عالِ - وهه الْمُبِطِّ الأَرْضَ؛ فالهاواءُ جَادِيْبُ قال ليَ الصَّقْرُ؛ في جَنَاحي وعَزْمي وهه وعَنَانِ السَّمَاءِ " مَرْعَي خَصيبُ ""

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٧٩٠) و(٤٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) روح مختار: محمد - صلوات الله وسلامه عليه -. (٣) شَادَتُ: بَنَتُ وَكُونَتُ.

<sup>(</sup>٤) النصب التَّدكاريُّ: ما رُفع من الحجارة وغيرها تخليدًا لذكرى العظماء.

<sup>(</sup>٥) «مدارج السَّالكين» (٣/ ١٧١ - ١٧٢).

<sup>(</sup>٦) عَنَان السَّماء : هو السَّحاب، الواحدة عَنَانَةٌ . (٧) «ديوان المثاني» (ص٣٥).

وقالَ أبو فِسرَاسِ الحَمْدَانِيُّ - مُــفْتـخرًا بعُلُوِّ هِمَّتِـهِ، عَاثِبًا عــلى مَنْ سَفَلُتْ همَّتُهُ، واسْتَرْفَاهُ هَوَاهُ -:

لَقَدْ ضَلَّ مَنْ تَحْوِي هَوَاهُ خَرِيْدةٌ (') وقدْ ذَلَّ مَنْ تَقَدْضِي عليه كَعَاب ('') ولكنتُني - والحَمْدُ للهِ - حَازِمٌ مه ه أع ــــــزُ إذا ذَلَّتْ لَهُنَ رَقَـــابُ ولا تَمْلِكُ الحَــها رَوقة اللهِ عَلْمُ سُؤْدُدي هه وَإِنْ مَلكَتها رَوقة اللهِ عَلْمُ صَوَاب ('') والمَرْي ولا أعْطِي الهَوَى فَضْلُ سُؤُدُدي هه والمَدي، ولا يَخْفَى عليَّ صَوَاب ('')

وعالي الهمَّة قَدْ يشتدُّ حرْصُهُ على مَعَالِي الأخْلاقِ وأشْرَافِهَا، حتَّى لا يَكَادُ يَشْعُرُ بِمَا يُلاقِيهِ مِنَ جَهْلِ الجَاهلينَ، وَعِنَادِ الْمُعَانِدِينَ.

قَالَ مَحْمُود سامي البَارُوديّ:

ومَنْ تَكُنِ الْعَلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ ٥٥٥ فَكُلُّ الذي يَلْقَاهُ فيها مُحَبَّبُ<sup>(٥)</sup> وقال أبو الطَّيِّب:

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَاتِي الْعَزَائِمُ " وَهُ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْكَارِمُ وَتَعْرَبُ وَعَيْنِ الْعَظْلِمِ الْلَّكَارِمُ الْكَارِمُ وَتَعْرُدُ فِي عَيْنِ الْعَظْلِمِ الْعَظَائِمِ " وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظْلِمِ الْعَظَائِمِ " وَتُصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظْلِمِ الْعَظَائِمِ " "

<sup>(</sup>١) خريدة : الحَسْنَاءُ، والجمعُ خُرَّدٌ، وخَرَائِدُ.

<sup>(</sup>٢)كَعَاب - بالفتح - : وهي ناهدةُ النَّذْي مستديرتُهُ، والحمعُ كَوَاعبُ.

<sup>(</sup>٣) الروقة: حسن المنظر .

<sup>(</sup>٤) «ديوان أبي فراس الحمدانيّ» (ص١٣).

<sup>(</sup>٥) «جواهر الأدب» (ص٥٢٨).

<sup>(</sup>٦) العزائم: جمعُ عزيمةٍ، وهي الإرادةُ.

<sup>(</sup>٧) «ديوان أبي الطَّيُّبِ» (٣/ ٣٧٨ – ٣٧٩).

وَعَالِي الهِمَّة لا يرضى بالدُّونِ مِنَ الاخْلاقِ، ولا يَقْنَعُ بِمَـا دُونَ النُّجُومِ، يَنْهَضُ إِلَى المَقاصِدِ الجَلِيلَةِ، ويرمي إلى الغايةِ البَعِيدَةِ، يقومُ بِبجَلائِلِ الأَعْمَالِ الَّتِي تَسْتَعْصِي على أُولِي القُوَّةِ مِنَ الرِّجالِ، فَلا يَتَبَرَّمُ ('')، وَلاَّ يَقْلَقُ، ولا يَشْكُو، ولا يَتْعَبُ.

قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي:

إذا غُــامَــرْتُ في شَــرُف مِــرُوم (\*) وهو فــــلا تَقَنْعُ بما دُوْنُ النَّجُـــوم فَطَعْمُ الموتِ فِي أَمْسرِ حقييرِ ٥٥٥ كَطَعْم الموتِ فِي أَمْسرِ عظيم



<sup>(</sup>١) التَّبَرُمُ: التَّضَجُرُ.

 <sup>(</sup>٢) مروم: مقصود ومطلوب من رام يَرُومُ الشَّيءَ، إذا قصده وطلبه.
 (٣) «ديوان أبي الطّيَّب» (٣/ ٣٧٨ – ٣٧٩).

# النَّظرُ في عَواقبِ سُوءِ الخُلُقِ

Ø

سيِّئُ الخُـلُقِ مذكورٌ بالذُّكْـرِ القَبـيح، يَمْقُـتُهُ اللهُ - عـزَّ وجلَّ -، ويُبغِـضُهُ الرَّسُولُ - عَلِيْظِيِّ -، ويُبغِضُهُ النَّاسُ علَى اخْتِلافِ مَشَارِبِهِمْ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَعَيْف - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَيَّكُم -: «وإنَّ اللهِ عَيْكُم -: «وإنَّ أَبُغَضَكُمْ إِليَّ وَأَبْعَدُكُمْ مَنْي فَي الآخرةِ - أَسُوَوُكُمْ أخلاقًا» (``

وَسَيِّئُ الخُلُق هُو مَنْ مَلاً اللهُ أَذُنَيْه منْ ثَنَاء النَّاسِ شَرًّا، وهو يسمعُهُ.

بَلْ إِنَّ سَـبِّئَ الحُلُقِ يجلبُ لنَفْسِهِ الهَمَّ، والغَـمَّ، والكَدَرَ، وضِيقَ العَـيْشِ، ويجلبُ لغَيْره الشَّقَاءَ.

قَالَ أبو حازم سَلَمَةُ بْنُ دينار - يرحمه اللهُ -:

«السيِّئُ الخُلُقِ أَشْفَى النَّاسِ به نفسُهُ التي بَيْنَ جَنْبَيْهِ، هي مِنْهُ في بَلاءٍ، ثُمَّ زَوْجُتُهُ، ثُمَّ وَلَدُهُ، حتَّى أَنَّه لَيَدْخُلُ بِيتَهُ، وإنَّهم لَفي سُرُورٍ، فيسَمعونَ صُوْتُهُ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ (٤/ ١٩٣ - ١٩٣)، وابنُ حبَّانَ (٤٨٢)، وابن أبي شيبةَ (٨/ ١٥٥)، والبغويُّ (٢٠١٨)، ووال أله يشميُّ في «المجمع» (٨/ ٢١). رجالُهُ رجـالُ الصَّحـيح، وحسَّنه الآلبانيُّ في «الـصَّحـيحة» (٧٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجَة (٤٢٢٤)، وصحَّحه الالبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢٥٢٧/١)، و«الصَّحيحة» (١٧٤٠).

\_ ﴿ الْآَيِّ لَا فَيْ مِنْ الطَّيْمُ وَالنَّطِيمُ وَالنَّطِيمُ وَالنَّطِيمُ وَالنَّطِيمُ وَالنَّطِيمُ

فَيَنْفُرُونَ مَنْهُ فَرَقًا <sup>(١)</sup> منه، وحتَّى إنَّ دابَّتَهُ تَحيد<sup>(٢)</sup> ممَّا يرميها بالحجارة، وإنَّ كلبَهُ لَيرَاهُ فينزو (٢) على الجدارِ، حتَّى إنَّ قِطَّهُ لَيفرُّ منه (١٠).

قالَ الشَّاعرُ:

إذا لم تَتَّ سِعْ أَحْدُ اللَّهُ قَدُوم ٥٥، تضيقُ بهم فسيحاتُ البلاد (٥٠

وَقَالَ يحيى بن مُعَاذِ:

«سُوءُ الخُلُقِ سيَّمةٌ، لا تَنْفَعُ معها كَثْرَةُ الحَسنات، وحُسْنُ الخُلُقِ حَسَنَهٌ، لا تضرُّ معها كَثْرَةُ السَّيِّئَاتِ» (١)

وَصَدَقَ يحسي بن مُعَاد؛ فَإِنَّ رسُولَ اللهِ -عَيِّكُم اللهِ - يَقُولُ: ﴿إِنَّ سُوْءَ الخُلُقِ (v) لَيُفْسدُ العَمَلَ، كما يُفْسدُ الخَلُّ العَسَلَ»

وقال صاحبُ الإحياء:

«الأخـلاقُ السَّيُّـئـةُ هي السُّمـومُ القـاتلةُ، والمُهلكاتُ الدَّامِـغَةُ، والمخـازي الفَاضِحَةُ، والرَّذائلُ الوَاضِحَةُ، والخَبَائِثُ المُبْعِدَةُ عَنْ جِوَارِ ربِّ العَالمينَ،

<sup>(</sup>١) الفَرَقُ - بفتحتين - : الخَوْفُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>٢) تَحْيِدُ: تَمِيلُ عَنه وتُغْرِضُ.

<sup>(</sup>٣) ينزو : يثبُ .

<sup>(</sup>٤) «السيّر» (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>ه) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) «الإحياء» (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير» عن أبن عُمَرَ، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٧٦/١)، و«الصَّحيحة» (٩٠٦).

الْمُنخَرِطَةُ بِصَاحِبِهَا فِي سِلْكِ الشَّياطين، وهييَ الأبْـوَابُ المفتوحــةُ إلــى نَــارِ اللهِ - تَعَالَى - المُوْقَـدَةِ، التَّي تطَّلَعُ على الأفتدةِ» (١٠

وقال ـ أيضاً ـ:

«الأُخْلاقُ الخبيثةُ أَصْراضُ القُلُوبِ، وأسقامُ النُّفوسِ، إلاَّ أنَّهُ مَـرَضٌ يُفَوِّتُ حَيَاةَ الأَبَدِ» (٢).

. - - و «الأ أُخْدِيرُكُمْ بأَدْوَءِ الدَّاءِ؟». قــالوا: «بلى». قال: «الخُلُقُ الدَّنيُّ، واللَّـسانُ البَّذِيُّ»(۲). البَذِيُّ»(۲).

وقالَ بعضُ الحُكَماءِ:

«مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ ضِاقَ رِزْقُهُ» .

وَقَالَ بَعْضُ البُلُغَاءِ:

"الحَسَنُ الخُلُقِ مِنْ نفسيه في راحة، والنَّاسُ منه في سَلامَـةٍ، والسَّيِّئُ الخُلُقِ النَّاسُ منه في بَلاءٍ، وهو مِنَ نفسِهِ في عَنَاءٍ (٥٠).

وإذا أُصِيْبَ الشَّوْمُ في أَخُـ لاَقِهِمْ ٥٥٥ فَأَقِمْ عَلَيْهِمْ ( مَأْتُمُا وعَوِيلا (٧٥٠٠)



<sup>(</sup>١) و (٢) «الإحياء» (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) المأتَّمُ: اجتماع النَّسَاء للنَّبَاحَة، والجميعُ ماتِمُ. (٧) العَرِيل – بالفتح –: رفعُ الصَّوْتِ بِالبَكَاءِ، تقول منه: أعُولَ إعْوَالاً. (٨) الطَوِيل – (١٨٣/١).

# صورٌمن الأخلاق

٢ ـ بِرُّ الوَالدَيْنِ. ا .الحياء.

٤ . حُسنُ الجوَارِ. ٣. صلِّةُ الرَّحمِ.

٦ ـ الوَقارُ. ٥. حُسنُ السَّمْتِ.

٨. الرَّحْمَةُ. ٧ ـ الرّفْقُ.

١٠ ـ الحلِّمُ. ٩ ـ التَّواضُعُ. ١٢ ـ إكرامُ الضَّيفِ. 11 ـ الكَرَمُ.

1٤ . الصبيرُ. ١٣ . المُرُوعَةُ.

17 ـ الإنصافُ. 10 ـ الانتصارُ.

١٨ ـ الصُدقُ. ١٧ ـ المُدَاراةُ.

19 ـ حُسنُ الظَّنْ. ٢٠ ـ تَجَنُّبُ الغَضَبِ.

٢٢ ـ تَجَنُّبُ الحَسَدِ ۲۱ . تَجَنُّبُ الحِقِّدِ.

٢٣ ـ غَضُّ البَصَرِ. ٢٤ ـ الغَيْرَةُ.

٢٥ - عَدَمُ الانشغالِ بعُيُوبِ النَّاسِ. ٢٦ ـ حَفِظُ اللُّسَانِ.

٢٧ ـ تَجَنُّبُ آفاتِ اللُّسانِ، ومنها:

(ب) النَّميِّمَةُ. (1)الغيْيَةُ. (د)اللَّعْنُ. (ج) الكَدْبُ.

( و ) البِّذَاءةُ والتَّفَحُّشُ في القَوْلِ. (هـ) السُّخْرِيَّةُ.

(حـ) إفْشَاءُ الأسرارِ. ( ز ) شَهَادَةُ الزُّورِ.

(ط) المُدْحُ المَدْمُومُ.



### صور من الأخلاف

الحياءُ في اللُّفة: تغيُّرٌ وانكسارٌ يَلْحَقُ الإنسانَ مِنْ خوفٍ مَا يُعَابُ بِهِ. وفي الشَّرع: خُلُقٌ يبعثُ على فِعلِ الجميلِ، واجْتِنابِ القَبيحِ، ويمنعُ مِنَ التَّفْريط والتَّقْصِيرِ في حَقِّ ذِي الحَقِّ.

#### **■**أنواعُ الحياءِ:

«الحياءُ قسْمَان: غَريـزيٌّ، ومُكْتَسَبٌ. والحيـاءُ المكتسبُ: هو الـذَّي جعله الشَّارِعُ مِنَ الإِيمانِ، وَهُوَ الْمُكلِّفُ بِهِ دُونَ الغَريزيِّ، وقد ينطبعُ الشَّخصُ بالْمُكتَسَب حتَّى يَصَيْرَ كَالَغَرِيزِيِّ، وَقَدْ كَـانَ رسولُ اللهِ - يَالِثَيُّمِ - في الغَرِيزِيِّ أَشَدَّ حياءً مِنَ العَدْرَاء<sup>(۱)</sup> في خِدْرِهَا<sup>(۱)</sup>، وكَانَ في المُكتَسَبِ في الذَّرْوَة<sup>(۳)</sup> العُلْيَا<sup>»(ا)</sup>.

«وينقسمُ ـ أيضًا ـ إلى قسمين: شَرْعِـيٌّ، وَغَيْرَ شَرْعِيٍّ. فَالشَّرْعِيُّ الَّذي يقَعُ ر ١٠ - ١٠ - ١٠ على مسين. سرحي، ومير سرعي. فانسرعي الذي يقع على وَجْهِ الإِجْلالِ والاحْترَامِ للأَكَابِرِ، وهُوَ مَحْمُودٌ، وأَمَّا مَا يقَعُ سَبَبًا لتركِ أَمْرٍ شرعيٍّ، فَهُو مَدْمُومٌ، وليسَ بِحَيَاءٍ شَرْعِيٍّ، وَإِنَّمَا ضَعْفٌ وَمَهَانَهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) المَعْذَرَاءُ : البِكُرُ، والجَمْعُ العَذَرَرِي - بفتح الرَّاءِ وكَسْرِهَا - ، والعَذَرَايُّ - بنشديد الياء - ، والعَذَرَاوَات. (٢) المَعْذَرَاءُ : البِكُرُ ، والجَمْعُ البِكُرُ في جنب البيت، والمعنى: أي أشد حياءً من البِكْرِ حَالَ اختـالاتها بالزَّوج الذي لم تَعْرَفُهُ قَبْلُ، واستحيائها منه. (٣) وَرُوهُوا الشَّيْءِ - فِيصَمَّ الذَّالِ وَكُسْرِهَا - : أَعْلاهُ ونِهَايَّتُهُ، والجَمْعُ ذُراً. (٤) فقح الباري (١٠/ ٢٢٥ - ٢٣ه).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/٢٢٩).

■مكانةُ الحياءِ ومنزلتُهُ في الدِّين:

وصَفَ الرَّسولُ - عَلِيْكُ - الحياءَ بِأَوْصَافِ تَدُلُّ عَلَى خُطُورَتِهِ، وسُمُوًّ مُنْزِلَتِهِ،

#### ا . أنَّه صفَةٌ منْ صفَات اللهِ - سبحانه وتعالى -:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رسول الله -عَيِّكِم اللهِ عَرْبُكُم يغتـسلُ بالبَرَاز (١) بلا إزار، فَصَعَدَ المنبُرَ، فَحَمدَ اللهَ، وأثنني عليه، وقَالَ: «إنَّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - حليم، حَيِيٌّ، ` سِتُّيرٌ يُحِبُّ الحياءَ والسِّتُرَ؛ فإذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسْتَتِر، '''.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك - وَفَقْ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عِلَيْكُمْ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ رحيمٌ، حَيِيٌّ، كريمٌ، يستحي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إليه يَدَيْهِ، ثُمُّ لا يَضَعُ فيهما خَيْراً (؛) (ه).

# ٢ . أَنَّهُ أَبْرَزُ ما يتميَّزُ به الإسلامُ من مكارم الأخلاقِ، فهو الخُلُقُ الْمَيُّزُ لأتباعه:

عن أنس وابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَيْشِهَا- قالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَلِيُّكُمْ - : ﴿إِنَّ لَكُلُّ دِينٍ خُلُقًا، وإنَّ خُلُقَ الإسلامِ الحياءُ، (٦)

<sup>(</sup>١) البَرَار - بالفتح - : الفَضَاءُ الواسعُ. (٢) قال صساحبُ بذل المجهود (٨٢٨/٨) ـ بتـصرُّف ـ: • ومعناه على هذا: الْمَالِغُ في الحياء، والغَرَضُ والغايةُ من وَصَف الله - تعالى - به فعلُ ما يَسرُّ، وتَرَكُ ما يَصرُّ، والعَلَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوالَّهَ. (٣) رواه أبو داود (١٠١٧)، والنَّسائيُّ (٢٠٤٠)، وصحَّحه الإلبانيُّ في •صحيح الجامع (١/١٥٧٠).

 <sup>(</sup>١) رواه ابو داود (۱۰ ۱۱) وانساني (۱ ۱۰) وصححه اد بابي مي «صحيح اجامع» (۱ ۱۲۰۱۰).
 (٤) قال الفَيرُوزَأَبَادي ـ يرحمه الله - في «بصائر ذوي التَّسيرة (۱۷/۷): «وامًا حياءُ الرَّبِّ - تبارك وتعالى- من عبده فنوع آخر، لا تُدركه ولا تكينهُ الصقول، فإنَّه حياء كُرَم، وبرَّ، وجُود، فإنَّه كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يكنه أن يُردَّهُما صفرًا، ويستحي أنْ يُعدَّبُ شَيِّهُ شابتُ في الإسلام.
 (٥) رواه الحاكمُ في «المستدرك»، وصحَحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/١٧٦٨).
 (٦) رواه ابنُ ساجَة (١٨١٤) و (١٨٢٤)، وحسنَّه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/٢١٤٩)،

و«الصَّحيحة» (٩٤٠).

#### ٣ ـ انَّهُ مِنَ الإيمــان:

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - رَوْلَتِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - رَالِكَ اللهِ - المَدياءُ مِنَ الإيمانِ، والإيمانُ في الجنَّة، والبِّذَاءُ (() مِنَ الجَفَاءِ، والجَفَاءُ فَي النَّارِ، (٢)

وعَنِ ابْنِ عُسمَرَ - رَضِي ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ - مَرَّ عَـلَى رجلٍ من الأنصارِ، وهو يَعِظُ أخَاهُ في الحياءِ "، فقال رَسول الله - يَرْكِيْ -: «دَعْهُ! فبانً (t) . الحياءَ مِنَ الإيمانِ» .

وعنهُ \_ أيضًا \_ قَالَ: قَالَ رسولُ الله حَالَيْكُم =: «الحياءُ والإيمانُ قُرِنَا جميعًا، فإذا رُفْعَ أَحَدُهما رُفْعَ الآخَرُ<sup>، (٥)</sup>.

فَهَــذَا يَعْنِي أَنَّ الحَيَاءَ إِذَا ذَهَبَ ذَهَبَ مَعَـهُ الإِيمَانُ، ولا غَرُو<sup>(١)</sup> فإنَّ مَنْ فَــقَدَ حَيَاءَهُ هَبَطَ مَن رذيلة إلى أُخْـرَى أَشَدَّ نُـكُوًا، ولا يزالُ هَاوِيًا حَتَّى يَنْحَـدِرَ إلى الدَّرْك الأَسْفَلِ.

# ٤. انَّهُ مَلِاَكُ (٣) الخير:

عن عـمْرَانَ بْنِ حُـصَيْنِ وَلَقِيمًا قَـال: قال رسـول الله عَلِيَكُمْ: «الحياءُ خَيْرُ كُلُهُ»، أو قال: «كُلُهُ خَيْرٌ <sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) البَدَاءُ: الفُحشُ في الكلام.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود َ (٩٠ · ٢)، ورواه ابنُ ماجَـة (٤١٨٤) عَنْ أبي بكْرَةَ، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/٣١٩٩)، و«الصَّعيحة» (٤٩٥). برورود

<sup>(</sup>٣) أَيْ يُعَاتبُهُ فيه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٢٤) و(٦١١٨)، ومسلمٌّ (٣٦). (٥) رواه الحاكم في «المستدرك»، وأبو نُعَـيْم في «الحلِيَةِ»، والبيهقيُّ في «الشُّعَب»، وصـحَّحه الالبانيُّ في "صحيح الجامع" (١/ ٣٢٠٠). (٦) لا غُروُ: لا عُجَبَ.

<sup>(</sup>٧) مَلِاَكُ الخَيْرِ - بفتح الميمِ وكَسُرِهَا -: قِوَامُهُ وعِمَادُهُ.

<sup>(</sup>٨) رُواه البخاريُّ (٦١١٧)، ومسلَّمٌ ـ واللَّفظ لَهُ ـ (٣٧).

### ٥ ـ أنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ :

وعَنْ عائشةَ - وَعِيْهَ - أَنَّ امْرأةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ للنَّبِيِّ - عَلَيْهِ -: «كيف أَغْتَسِلُ مِنَ الْمُحيْضِرَ؟، قال: «خُديَ فِرْصَةَ مُمُسَّكَةٌ (١) وتَوَضَّني ثلاثًا،. ثُمَّ إنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْكُم - استحيا، فَأَغْرضَ بوجْهه، أو قال: «تَوَضَّئي بها،. فَأَخَذَتُها فَجَدَبْتُها، فَأَخْبَرْتُها بما يريدُ النَّبِيُ - عَلَيْهِ - (٣) .

# ٦ ـ أنَّهُ عُنْصُرُ النُّبُل في كُلُّ عَمَلٍ يَشُوبُهُ:

عَنْ أَنَس - وُلِّكُ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - لِلَّكِيُّ -: «ما كَانَ الفُحْشُ في شَيْءٍ - قَطُّ - إِلاَّ شَانَهُ <sup>(٤)</sup> ، ولا كان الحياءُ في شَيْءٍ - قَطُّ - إلاَّ زَانَهُ <sup>(٥)</sup> .

#### ■ حَيَاةُ القَلْبِ في الحَيَاءِ:

قَالَ ابنُ القَيِّمِ \_ يرحمُهُ اللهُ-: «الحَيَاءُ مِنَ الحَيَاة، ومنه الحَيَا للمَطَرِ، لكنْ هو مَقْصُورٌ، وعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ القَلْبِ يكُونُ فَيه قُوَّةً خُلُقِ الحَيَاء، وقِلَّةُ الحياءِ مِنْ مَوْتِ القَلْبِ والرُّوحِ، فَكُلَّمَا كَانَ القَلْبُ أَحْيًا، كَانَ الحِياءُ أَتَمَّ".

فَالأَخْلاَقُ الـفَاضِلَةُ ـ ولاسيَّمَـا خُلُقُ الحياءِ ـ تتناسبُ تناسبُـاً طردِيَّا مَعَ قُوَّةٍ حَيَاةِ القَلْبِ والرُّوحِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٥٦٢) و (٦١٠٢) و(٦١١٩)، ومسلمٌ (٣٣٢٠)

<sup>(</sup>٢) فِرْصَة مُمَسَّحَة : قِطْعَة من قُطْنِ أو صُوْف بها طيبُ المُسْك.

<sup>(</sup>٣) رَوَاه البخاريُّ ـ واللَّفظ لَهُ ـ (٣١٤) ، (١٥٥٣) و(٣٥٥٧)، ومسلمٌ (٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) شَانَهُ: عَانَهُ

<sup>(</sup>٥) رواه التَّرِمنُوُّ (١٩٧٤)، وابن ماجَهُ \_ واللَّفظ لَهُ \_ (٤١٨٥)، وصحَّحه الآلبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٥٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٦٢٠).

وَقَالَ ابْنُ القيِّمِ - أيضاً -:

«وكُلَّما كَانتْ هذه الأخـلاقُ في صَاحِبِها أَكْمَلَ، كانـتْ حياتُهُ أَقْوَى وأَتَّمَّ؟ ولهذا كَانَ خُلُقُ الحياءِ مُشتقًا مِنَ الحَيَاةِ اسمَّا وحقيقةً، فأكمَلُ النَّاسِ حياةً أكملُهُمْ حياءً، ونُقْصَانُ حَيَاءَ المَرْءِ مِنْ نُقْصَانَ حيــاتِهِ؛ فإنَّ الرُّوحَ إذا مَاتَتَ لم تُحِسَّ بما يُؤْلِها مِنَ القَبَائِحِ، فَلا تَسْتَحِي منها، فإذا كَانتْ صَحيحَةُ الحِياة أَحَسَّتْ بَذلك، فاسْتَحْيَتْ منه، ۚ وَكَذَلِكَ سَائرُ الاخلاقِ الفـاضِلَةِ، والصِّفَاتِ الممدّوحةِ تابعَةٌ لقُوَّة الحياة، وضدتُها من نُقُصان الحيّاة، وَلهَذا كانَّتُ حياةُ الشُّجَاعِ أكملَ من حياةً الجبَانَ، وحَسيَاةُ السَّخيِّ أكمَلَ مِنْ حَسيَاةِ البَخِيلِ، وَحَيَّـاةُ الفَطِنِّ الذَّكِيِّ أَكْمَلَ من حياة الفَدم (١) البليد؛ ولهذا لمَّا كان الأنبياء - صَلَوَاتُ اللهِ عليهم - أكملَ النَّاسِ حَيَاةً \_ حَتَّى إِنَّ قُوَّة حَيَاتِهِم تمنعُ الأرضَ أَنْ تُبْلِي أَجْسِامَهُمْ \_ كَانُوا أَكْمَلَ النَّاسِ في هَذِهِ الأَخْلاقِ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فالأَمْثَلُ من أتباعِهِمُّ<sup>» (\*)</sup>

قال السَّرِيُّ:

«إِنَّ الحياءَ والأُنْسَ يَطْرِقَانِ القلبَ، فإنْ وَجَدَا فيه الزُّهْدَ والوَرَعَ، وإلاَّ رَحَلاً<sup>، (٣)</sup> وَقَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ:

«خَمْسٌ مـنْ عَلامَاتِ الشُّـقَوة: القَـسْوَةُ في القَلْبِ، وجُـمُودُ العَـيْنِ، وقِلَّةُ الحَيَاء، والرَّغْبَةُ في الدُّنياءُ وَطُولُ الأَمَلِ" ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلِ

قَالَ مُحَمَّد بن عبد الله البغداديُّ:

إِذَا قَلَّ مَاءُ الوَجْهِ قَلُّ حَيَاؤُهُ ٥٣٥ فَلَا خَيْرَ فِي وَجْهِ إِذَا قَلَّ مَاؤُهُ حَيَاءَكَ فَاحْفَظُهُ عليكَ، فَإِنَّمَا ٥٥٥ يَدُلُّ عَلَى وَجْهِ الكَرِيْمِ حَيَـاؤُهُ

 <sup>(</sup>١) الفَدْم - بالفتح - : العَمِيُّ الثَّقِيلُ البَّيْنُ الفَدَامَةِ والفُدُومَةِ.
 (٢) وتهذيب مدارج السالكين (٨/ ٩٤٨).
 (٥) وروضة العُملاء (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) و (٤) المرجع السَّابق (٢/ ٦٢١).

# ■أَوْجُـهُ الحَيَـاءِ:

#### الحياءُ يكونُ من ثلاثةٍ أَوْجُهِ:

الأوَّل ـ حَيَاءُ المرءِ مِنْ خَالِقِهِ -جلَّ وعـلا-، والحياءُ مِنَ اللهِ مِنْ أَسْمَى مَنَاوِلِ الحيَاءِ وأكرَمِهَا، ولا غَرُوَ فَإِنَّ الإِنسانَ لَيْسَتَحْيِي أَنْ يُقَـدُّمَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إليهِ مِنَ بني جَنْسه َ ـ ولو نعمةً صغيرةً ـ أدنى إساءة ، فكينْفَ لا يستحيي مِنْ خالِقِهِ الَّذَي لَهُ عَلَيْهِ حَقٌ عظيمٌ، فَقَدْ أَسَبْغَ عَلَيْهِ نِعَمَهُ ظَاّهِرَةً وبَاطِنَةً؟! .

لَوْ أَنَّ العبادَ قَلَدَرُوا خَالِقَــهُمْ حَقَّ قَدْرِهِ، لَسَارعــوا ـ بغَضِّ النَّظَرِ عَنِ النُّوابِ والعِقَابِ ـ إلى الخيرَاتِ، يفعَلونها منْ تِلْقَاءَ أَنْفُسَهُمْ، وَلَبَاعَدُوا عَنِ السَّبَّئَاتِ حياءً وخَجَلاً مِنْ مُقَابَلَةِ خَيْرِهِ المَحْضِ بالجُحُودِ والْكُفْرَانِ.

يقولُ ابنُ القيِّم - يرحمه اللهُ -:

هَبِ(") البَـعْثَ لَمْ تَأْتِنَا رُسُلُهُ ٥٣٥ وجَـاحـمـةَ النَّارِ" لَمْ تُضَـرَمْ أَلْيُسْ مِنَ الوَاجِبِ الْمُسْتَحَقُّ ١٥٥٥ حَيَاءُ العِبَادِ مِنَ الْمُنْعِمِ ١٩

عَنِ ابنِ مسعود - وَاللَّهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «اسْتَحْيُواْ مِنَ اللهِ حَقُّ الحَياءِ». قُلنا: «يًا نبيَّ اللهِ، إنَّا لَنَسْتُحْنِي، والحَمْدُ للهِ، قَالَ: «لَيسَ ذاكَ، ولكنَّ الاستحياء من الله حقُّ الحياء أنْ تحفظُ الرُّاسَ وما وَعَي، وتحفظَ البَّطُنُ وما حَوَى، وتتذكَّرَ الموتَ والبلِّي، ومَنْ أراد الآخرةَ تَرَكَ زينةَ الدُّنيا، فمن فَعَل ذلك فَقَدِ استحيا منَ اللهِ حَقَّ الحياءِ» . .

<sup>(</sup>١) هَبُ: بَمِنَى ظُنَّ وافترِضَ، وهو فعلٌ جامدٌ ملازمٌ للأمريَّة. (٢) جاحمة النَّار: جهنَّم ـ أعاذنا الله منها ـ..

<sup>(</sup>٤) رواه التَّرمذيُّ (٢٤٥٨)، وحسَّنَهُ الالبانيُّ في "صحيح الجامع» (١/ ٩٣٥).

وعَنْ بَهْزِ عِن أَبِيهِ عَـنْ جَدَّه عَنِ النَّبِيِّ - عَلِيُّ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ اَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا منهُ مِنَ النَّاسِ» <sup>(۱)</sup>

وَقَـالَ أَبُو بِكُرِ الصِّـدِّينُ - وَعُلِّنه - وهو يخطبُ النَّاسَ: ديا مَـعْشَـرَ المسلمينَ، استحيُّوا مِنَ اللهِ، فوالذي نفسي بيدرِهِ، إنِّي لأظلُّ - حِينٌ أذهبُ الغائطَ في الفَضَاءِ -مُتَقَنَّعًا بثوبي استحياءً مِنْ ربِّي - عزَّ وجلَّ - ، .

وَقَالَ يَحِيى بْنُ مُعَاذَ: «مَنِ استحيا مِنَ اللهِ مُطيعًا، استحيا اللهُ منه وهو

وفي شَـرْحِ هذا القولِ يقُـولُ أَبْنُ القَيِّمِ: "مَنْ غَلَبَ عليه خُلُقُ الحياءِ مِنَ اللهِ - حتَّى ْ فِي حَــَالِ طَاعَتِهِ - فقلبُ هُ مُطْرِقٌ بَيْنَ يَدَيْهِ إِطْرَاقَ مُسْتَحِ خَـجِلٍ، فَإِنَّه إِذَا وَاقَعَ ذَنْبًا، استحيًا اللهُ ۖ عَزَّ وجلَّ - مَنْ نظرِهِ إليَّه في تلكَ الحَّالَةِ لِكُرامَتِهِ عليه، فيستحي أَنْ يَرَى مِنْ وَلَيِّهِ ومَنْ يَكْرُمُ عَلَيه مَا يَشَيْنُهُ عَندَهُۥ (١٠

والشَّاني \_ حيازُه مِنَ النَّاسِ، ويكونُ بِكَفِّ الأذَّى عنهم، وَتَرْكِ الْمُجَاهَرَةِ بِالْقَبِيحِ خَجَلاً مِنْ أَنْ يُؤْثَرَ عِنهِ سُوءٌ.

رُويَ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَان أَتَى الجُمُعَةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَد انْصَرَفُوا، فَتَنكَّبَ الطَّريقُ ۚ عَن النَّاس، وقَالَ: «لَا خَيْرَ فيمن لا يستحي منَ النَّاسُ» (``.

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمـذيُّ (٢٧٦٩) و (٢٧٩٤)، وذكره البخاريُّ تعليـقًا مجزومًــا به، انظر «الفتح» (١/ ٤٥٩)، وحسَّنه الالبانيُّ في «الإرواء» (١٨١٠) و «صحيح الجامع» (٢٠٣/١).

 <sup>(</sup>۲) مكارم الاخلاق، لابن أبي الدنيا (ص ۲).
 (۳) و (٤) وتهذيب مدارج السالكين، (۲/۱۲۱).
 (٥) تَنكَبُ الطريق: تَجَنَّبُ وَعَدَلَ عَند.

<sup>(</sup>٦) ﴿أَدْبِ الدُّنيا وَالدِّينِ (ص٢٤٩).

بَلْ إِنَّ بعضَ أهلِ الكرَمِ، والنُّفوس الشَّريفة لَيَسـتحيِي مِنْ سائِلهِ، حتَّى كأنَّه هو السَّائلُ، فلا تُطاوعه نفسُهُ بمواجَهَة السَّائل حياءً منْ خُجلتُه.

رُويَ أَنَّ مُطَرَّفَ بِن عبد الله قال لبعض إخوانه: "يا أبا فُلان، إذا كَانت لَكَ حَاجةٌ فلا تُكلِّمني، واكتُبْهَا في رقْعَة؛ فَإنِّي أكرَهُ أَنْ أَرَى في وَجْهكَ ذُلَّ السُّؤال».

قَالُ الشَّاعِـرُ:

وَرُبَّ قَسِينْ حَسَةٍ مِا حَالَ بَيْنِي ٥٥٥ ويَيْنُ رُكُ وبِهَا إِلاَّ الحَسيَاءُ إذا رُزقَ الضَّتَى وَجْهَا وَقَاحًا (١) وه و تَقَلَّبَ في الأُمُ وْر كما يَشَاءُ (١)

والثَّالث \_ حياؤهُ منْ نَفْسه، ويكونُ بالعفَّة، وصيانة الخَلَوات.

يقولُ ابنُ القيم - يرحمُهُ الله - : ﴿ وأمَّا حياءُ المُرْء منْ نَفْسه فهو حياء النُّفُوس الشَّريفَة العَزيزَة الرَّفيعَة منْ رضَاهَا لنَفْسَهَا بالنَّقْص، وَقَنَاعَتها بالدُّون، فَيَجدُ نَفْسَهُ مُستحيًّا مِنْ نَفْسِهِ، حَتَّى كَأَنَّ له نَفْسَيْن، يستحي بإحداهما مِنَ الْأُخْرَى، وَهَذَا أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الحِيَاء؛ فَإِنَّ العَبْدَ إذا اسْتَحْيَا مِنْ نفســه، فهو بأنْ يستحى من غيرِهِ أَجْدَرُ».

وقالَ بعضُ الحكَمَاء: "لَيكُنْ استحياؤُك من نفسكَ أكثرَ من استحيائكَ من غَيْركَ" . وقَالَ بَعْضُ الأَدْبَاءِ: "مَنْ عَملَ في السِّرِّ عَمَلاً، يَسْتَحى منه في العَلانية \_ فليس لنفسه عنده قدر اله النفسه

<sup>.</sup> (١) الوَقَاحُ – بالفتح – : البَّيْنُ القَحَةِ – بكسر القاف وقَتْحها - وهي الإفراطُ في سُوءِ الاَدَبِ. (٢) «أدبُ النُّنِيا والدَّيْنِ» (ص ٧٠).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) و (٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥٠).

فَسِرْي كَإِعْلاني، وتِلِكَ خَليْقَتِي هـ ه وظُلْمَةُ لَيْلِي مِثْلُ ضَوْءٍ نَهَارِيَا ('' يقولُ الماؤرديُّ: "فمتى كَمَلَ حَيَاءُ الإِنسَانِ مِنْ وُجُوهِهِ النَّلائَةِ، فقد كَمَلَتْ فيه

أَسْبَابُ الْحَسْرِ، وانْتَفَتْ عَنْهُ أَسْبَابُ الشَّرِّ، وَصَارَ بالفُّضْلِ مَشْهُورًا، وبالجَسميل مَذْكورًا.

وإنْ أَخَلَّ بأَحَدِ وُجُوهِ الحَيَاءِ، لحِقَّهُ مِنَ النَّقْصِ بِإِخْلالِهِ بِقَدْرِ مَا كَانَ يلحَقُهُ مِنَ الفَضْلِ بِكَمَالِهِ" (٢).

أخي الحبيبُ، عليكَ بِخُلُقِ الحَيَاءِ؛ فهُوَ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الوَقَارِ والسَّكِينةِ .

قَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: «مكتوبٌ في الحِكْمَةِ: إِنَّا مِنَ الحِيـاءِ وَقَارًا، وإنَّ مِنَ الحياء سكيْنَةً»<sup>(٣)</sup>.

قَالَ القُـرْطُبِيُّ ـ يرحمُهُ اللهُ ـ: «معنى كلامِ بُشَيْـرٍ: أَنَّ مِنَ الحَيَاءِ مَـا يَحْمِلُ صَاحِبَهُ على الوَقَـارِ، بِأَنْ يُوقِّرَ غَيْرَهُ، وَيَتَوَقَّرَ فِي نَفْسِهِ، وَمِنْهُ مَا يَحْمِلُ على أَنْ يَسْكُنَ عَنْ كَثِيرٍ مَا يَتَحَرَّكُ النَّاسُ فيهِ مِنَ الأُمورِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بَذِي الْمُرُوءَةِ"ُ

قَالَ ابْنُ جَريرِ الطَّبريُّ - يرحمُهُ اللهُ -:

حَيَائِي حَافِظٌ لِي مَاءَ وَجُهِي ٥٥٥ وَرُفْقِي في مُكَالَتِي رَفْيُقي 

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (ص ٢٥٠ – ٢٥١). (٣) المرجع السَّابق (ص ٢٥٠ – ٢٥١). (٣) رواه البخاريُّ – واللَّفظ له ـ (٢١١٧)، ومسلمٌ (٣٧).

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَتَحَ البَارِيِّ ﴿ ( ٠ / ٥٢٢) عند شرحه للحديث (٦١١٧). (٥) سَمَحْتُ : جُدْتُ، وَبَابُهُ قَطَعَ.

<sup>(</sup>٦) السير أعلام النُّبلاء» (١٤/ ٢٧٦).

ولَقَدْ حَذَّرَ الأنبياءُ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وسلامُهُ عَلَيْهِم ـ من كَسْرِ حَاجِزِ الحياءِ؛ لِئَلاَّ يقَعَ الإِنْسانُ في كُلِّ قَبيح.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - وَلِيْ عَلَى : قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلِيْكُمْ - : «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام النُّبُوَّةِ الأُولَى: إذا لَمْ تَسْتَحِ فَاصِنْعُ مَا شِئْتَ، (١)

قَالَ الشاعـــرُ:

﴿إِذَا لَمْ تَخْشُ عَاقِبِكَ ٱللَّيالِي ٥٥٥ وَلَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعُ مَا تَشَاءُ فلا واللهِ، منا في العيش خَيْرٌ ٥٥٥ ولا الدُّنيا، إذا ذَهَبَ الحَيْنَاءُ يعيش المُرءُ. ما استحيا. بخير ٥٥٥ ويَبْقَى العُودُ ما بَقيَ اللُّحَاءُ "(")

وإذا كَانَ الحِياءُ مِنَ الإيمانِ؛ فإنَّ المعَاصيَ سَبَبٌ في ذهَابِ الحيَاء، فالمحافظَةُ على الإيمَانِ، واجْتِنَابُ المعَاصِي أَصْلُ حِفْظِ الحَيَاءِ.

قالَ الإمامُ ابْنُ القيِّم - يرحمه اللهُ -:

«مِنْ عُقُوبَاتِ المعَاصِي ذِهَابُ الحياءِ، الَّذِي هُوَ مَادَّةُ حياةِ القَلْبِ، وهُوَ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ، وَذِهَابُهُ ذِهَابُ الخيرِ أَجْمَعِهِ، فَقَدْ جَاءَ في الحديثِ الصَّحيح: «الحياءُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٣٤٨٣) و(٣٤٨٤) و (٦١٢٠).

<sup>(</sup>٢) اللَّحَاءُ-بالكسر-: قِشْرُ الشَّجَرِ، وَالجَمْعُ أَلْحِيْةٌ، ولِحُيٌّ.

<sup>(</sup>٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) تقدَّم تخريجُهُ.

والمقصُودُ أنَّ الذُّنوبَ تُضْعِفُ الحيَاءَ مِنَ العَبْدِ، حتَّى رُبَّما انْسَلَخَ منه بالكُلَّيَّةِ، حتَّى إنَّه رُبَّمَـا لا يتأثُّرُ بِعِلْمِ النَّاسِ بِسُـوءَ حَالِهِ، ولا باطِّلاعِـهِمْ عليه، بَلْ كشيرٌ منهم يُخْبِرُ عَنْ حَالِهِ، وَقُبْحَ ما يَفْعَلُ، والحَامِلُ لَهُ على ذلكَ انْسِلاخُهُ مِنَ الحيَاءِ، وإذا وَصَلَ العَبْدُ إلى هَذهِ الحالَّةِ، لَمْ يَبْقَ في صَلاحِهِ مَطْمَعٌ "(١٠).

ولَيْسَ بِمَنْسُوبِ إلى العِلْم والنُّهُي (١) مه ٥ فَــتَى لا تُرَى فِيهُ مِ خَــلائِقُ ٱرْبُعُ: هَــوَاحِــدَةُ - تَقَــُوكَى الإِلَهِ، التَّي بِهِـَا ٥٥٥ يُنَالُ جَسِيْمُ الخَيرِ والفَضْلِ أَجْمَعُ وثَانيَـةٌ - صددَّقُ الحَـيَـاءِ، فَإِنَّهُ ١٣٥ طبِـاعٌ"، عَلَيْـهِ ذُو الْمُرُوءَةِ يُطْبُعُ وثَالِثَةٌ - حلْمٌ، إذا الجَهْلُ أطلَعَتْ ١٥٥٥ إليه خَبَايَا مِنْ فُجُ ورِ تَسَرَّعُ ورابعـــةٌ - جُـــوُدٌ بِمِلْكِ بِمَسِينِهِ ٥٣٥ إذا نَابَهُ الحقُّ الذَّي لَيْسَ يُدفَعُ



<sup>(</sup>١) «الدَّاء والدَّواء» (ص١٣١ - ١٣٣).

 <sup>(</sup>٢) النئين: جَمَعٌ نُهُيَه، وَهِيَ العَقْلُ؛ لأنه يَنهي صاحبة عَنْ كُلِّ قبيح.
 (٣) الطباع - بالكسر - الطبع أو الطبيعة، وهي الخلائق والسّجايا التي جُبِلَ عليها الإنسان. انظر «اللّسان»

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٥٦).

# بِرُّ الوَالدِيْنِ

Ø

البِرْ - بكسر الباء -: هُوَ التَّوسُّعُ في فِعْلِ الخيرِ . والبَرْ - بفتح الباء -: هو المتوسَّعُ في فِعْلِ الخيرِ . والبَرْ - بفتح الباء -: هو المتوسَّعُ في فِعْلِ الخَيْرَات ، وَهُو َ صِفَةٌ مِنْ صَفَات اللهِ - تعالى - .

وَأَحَقُّ النَّاسُ بِالبِرِّ، وحُسنُ المُعَامَلَةَ، وجَمِيلِ الأَخْلاقِ، ولِينُ الكَلامِ، والبَذْلِ، والإحْسانِ، والبَشاشِةِ، والتَّواضُع، وغَيْرُ ذلكَ مِنْ صُورِ الأَخْلاقِ الحميدة - هُمَا الوالدَان.

فَمَنْ كَانَ أَبِرَّ بوالديه فهو الحكيمُ المـوفَّقُ للأخلاق؛ لأنَّهُ نزَّلَ مُعاملتَهُ المنزلةَ التي تستحقُّها عَفْلاً وشَـرْعًا؛ وذلكَ لأنَّ الله -سببحانَهُ وَتَعَالَى - لَمْ يَجْعَلُ لأَحَد حَقًا يلي حَـقَّهُ وحَقَّ رسوله - وَاللَّيُ الله الدين، فَقَالَ -سببحانَهُ وتَعَالَى-: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبَالُوالَدَيْنَ إِحْسَانًا ﴾ (سورة النّساه: ٣٦).

وَقَالَ: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (سورة الانعام: ١٥١).

فَغِي هَــذهِ الآيات جَعَلَ اللهُ -سبُـحانَهُ وتَعَــالى - حُرْمَــهُ العُقُــوق كَحُــرْمَةِ الإَشْرَاكِ سَوَاءً بِسَوَاء، فَــهُو - سُبُحانَهُ وتَعَالَى - حَرَّمَ الشَّــرْكَ، وأَمَرَ بِالإحْسَان، ومُقَّتَضَى ذلك أَنْ يَأْمُرُ بِالتَّوْحِيدِ، ويُحَــرِّمَ العُقُوقَ، فكَانَ الشَّرْكُ مُلازِمًا لِلْعُقُوقَ، والتَّوحيدُ قَرِينَ الإِحْسانِ (١٠٠.

<sup>(</sup>١) الإحسىان : هو البِيرُّ، ومنه قولُ الرَّســولِ - ﷺ - : «البِـرُ؛ حُسْنُ الخُلُقِ، . رواه مسلمٌ (٢٥٥٣) عن النَّوَّاسِ ابْنِ سمعانَ الانصاريُّ.

وبرُّ الوَالِدَيْنِ واجِبٌ بالإِجْمَاعِ على كُلُّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ في غَيْرِ مَعْصِيةِ اللهُ (').

#### فَضَائِلُ برُ الوالدَيْنِ:

لِيرِّ الوَالِدَينِ فَضَائِلُ جَمَّةٌ، مِنْهَا \_ على جادَّةِ المثالِ لا الحَصْرِ \_ مَا يأتي:

1 . انَّه مِنْ أَفْضَلَ الأَعْمَالِ وَأَحْبُهَا إلى اللهِ - تعالى - حتَّى إنَّه مُقَدَّمٌ على الجهاد في سبيله:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ - وَالله - عَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - عَيْكُم -: ﴿ مَا يُعْلَمُ الْأَعْمَالِ آحبُّ إِلَى اللَّهِ؟». قالَ: "«الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» (\*\*). قُلْتُ: «ثُمَّ أَيُّهُ». قَالَ: «بِرْ الوالدينِ» قُلْتُ: «ثُمَّ أيُّ؟،. قَالَ: «الْجِهَادُ في سبيلِ اللهِ»

وعَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ - وَلِيُّك - قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله - يَرْكِنْ ا -: ﴿ لا يَجْـزِي وَلَدُ والدَّهُ، إلاَّ أَنْ يَجِدِهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتُرِيَهُ، فَيُعْتَقِّهُهُ، ۖ .

#### ٢ ـ أنَّهُ مِنْ أَعظم أسبابٍ دُخُولِ الجَنَّةِ :

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ -رَوْلِثِيهِ- قَالَ: قَــالَ رَسُولُ اللهِ - يَرَّاكِثُمْ -: «رَغِمَ أَنْفُهُ \*، رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغَمِ أَنْفُهُ/،. قيل: «مَنْ يا رسولَ اللهِ؟،. قال: «مَنْ أَذَرُكَ والدَيْهِ عِندَهُ الكِبَرُ أَحَدَهُمَا أو كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لم يَدْخُلُ الْجِنَّةَ ، .

<sup>(</sup>١) «غذاء الألباب» (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) أي في أوَّل وقتها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٧٢٧) و(٢٧٨٢) و(٥٩٧٠)، ومسلمٌ (٨٥).

<sup>(</sup>٥) رَهَيَمَ انفُهُ ؛ أَلْصِنَ بالرَّعَامِ، وهو التُراب، والعبارةُ كنايةٌ عن الذُّلُ والصَّغَارِ. (٦) ثُمَّ لِم يدخلرِ العِنْةَ، يعني أنَّ مَنْ أَدْرَكَ والديه ـ أو أخَدَهُمَا ـ عندَهُ الكِبْرُ، فلم يبرَّهمـا فمـات ـ دخــل

<sup>(</sup>٧) رواه مسلمٌ (٢٥٥١).

# ٣ ـ أنَّ رضاً اللهِ في رضاً الوالدِّيْنِ، وسُخْطَهُ في سُخْطهماً:

عَنِ أَبْنِ عَــمْرِو - وَشِيُّهُا- أَنَّ رسُـولَ اللهِ - عَلِيُّكُ اللهِ عَلَيْكُ - قَالَ: ﴿ وَضَا الرَّبُ فَي رِضَا الوَالدَيْنِ، وسُخُطُهُ هَي سُخُطِهِمَا، (١)

# \$ . أَنَّهُ سَبِبٌ في قَبُولِ الدُّعَاءِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَلِي عَنْ رسُولِ اللهِ - عَلَّاكَ: مَبَيْنَمَا ثلاثةُ نَفَرٍ يتَمشُّونَ أَخَذَهُمُ المطرُ، فَأَوُواْ إلى غَارِ في جَبَلِ، فانحَطَّتْ على فَم غارِهِم صَخْرَةٌ منَ الجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيهم، فقال بعضُهُمْ لبعضٍ: انْظُرُوا أَعْمالاً عَمِلْتُموها صَالحَةَ لله، فادْعُواْ اللَّهَ - تعالى - بها، لعلَّهُ يُضَرِّجُهَا عنكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ، إِنَّهُ كَانَ لي والدَّانِ شيخَانِ كبيرانِ، وامراتي، ولي صبِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عليْهم، فإذا أَرَحْتُ (٢) عليهمْ حَلَبُتُ، فبدأتُ بوالديَّ، فسقيتُهما قَبْلُ بَنيَّ، وإنِّي نَأَى "" بي ذاتَ يوم الشَّجَرُ، فَلَمْ آت حَتَّى أَمْسَيْتُ، فوجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ ما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحلاَبِ، فقمتُ عند رءوسِهِما، أَكْرَهُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا مِنْ نومِهِما، وأكرهُ أَنْ أَسْقِيَ الصُّبِيةَ قَبْلُهما، والصبِّيةُ يَتَضَاغُونُ ۖ عَندَ قَدَمَيَّ، فلم يَزَلُ ذلك دَأْبِي ودَأْبُهُمْ، حتَّى طَلَعَ الضَجْرُ، فإنْ كنتَ تعلمُ أنِّي فعلتُ ذلك ابتغاءَ وَجُهكِ، فَافْرُجُ لنا منها فُرْجِةَ نرى منها السَّماءَ، فَضَرَجَ اللهُ منها فُرْجَهَ، فَرَأُوا منها السَّماءَ...، (°). ثُمَّ توسلَّ كُلٌّ من الثَّاني والشَّال بصالخ أعمالهما، فانفرجت الصَّخْرَةُ، فخرجواً يمشون.

<sup>(</sup>١) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير»، ورواه الشّرمذيُّ (١٨٩٩) بلفظ: «رضًا الربَّا في رضًا الوالد، وسَخَطُ الرُّبُ في سَخَطِ الوالد،، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٠١١، ٣٥٠٦)، و«الصَّحيحة» (٥١٦). (٢) أَرْحْتُ: رَجَعْتُ.

<sup>(</sup>٣) نای ؛ بَعُـدَ.

<sup>(</sup>۱) قَنْقَ الْمُقْوَلُ: يَصُرُّحُونُ مَن شَلَّةً الجَوعِ. (٥) رواه البخاريُّ (۲۲۱۵) و(۲۲۳۲) و(۲۳۳۳) و(۳٤٦٥) و(۹۷٤٥)، ومسلمٌ (۲۷٤۳).

٥ ـ بِرَّ الأولاد لِمْنَ بَرَّ وَالدَيْهِ، فَمَنْ بَرَّ وَالدَيْهِ بَرَّهُ اولادُهُ، ومَنْ عَقَّ وَالدَيْهِ عَقَّهُ أَوْلادُهُ، فَالحَزَاءُ مَنْ جَنْس الْعَمَل، وكما تَديْنُ تُدَانُ.

ومِنَ اللَّطائف ما ذكرَهُ الأصمعيُّ: أنَّ رجُلاً كَانَ في زمَنِ عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ، يُقالُ لَهُ (مَنَازِلُ)، وكَانَ لَهُ أَبٌّ كبيرٌ، يُـقَالُ له (فرعانُ التَّمِيمِيُّ)، وكَانَ الشَّابُ عَاقاً لابيهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ:

جَــــزَتْ رحِمٌ بَيْنِي وِيَيْنَ مَنَازِلِ ٥٥٥ جَزَاءَ كما يَسْتَنْجِزُ الدَّيْنَ طَالْبُهُ تَرَبَّتُ حَتَّى صَارَ جَعْدُا اللهُ مُمُرِدُلا اللهُ اللهُ الذي لا يُفَــلُ اللهُ الذي لا يُفـــالبُـــهُ وَلَيْ يَدُهُ اللهُ الذي لا يُفـــالبُـــهُ وَلَيْ يَدَهُ اللهُ الذي لا يُفــالبُـــهُ وَلَيْ يَدَهُ اللهُ الذي لا يُفــالبُــهُ تُمُ اللهُ الذي لا يُفَــالبُـهُ ثُمُ اللهُ الذي مَمْرِهِ فَقَالَ:

جَــــزَتُ رحِمُ بَيْنِي وِبَيْنَ مَنَازِلِ ٥٣٥ جَزَاءٌ، كَما يَسْتَنْجِزُ الدَّيْنَ طالبُهُ

<sup>(</sup>١) استَنْجَزَ الشَّيْءُ: طَلَبَ نَجَازَهُ وَالْوَفَاءَ به. (٢) تَرَبَّى: تَرَبَّى.

<sup>(</sup>٣) الحدد: الطويل . (٤) الشَّمْرُدُلُ : القتى القريُّ . (٣) الحدد الطويل . و و القتى القريُّ .

<sup>(</sup>٥) العَرَام: الشُّدَّةُ والشراسة والأذى. (٦) العُرَام: الشُّدَّةُ والشراسة والأذى.

<sup>(</sup>٧) الفحل: الذَّكر القويّ من الحيوان، والجمع فُحُولٌ، وَفِحَالٌ.

<sup>(</sup>٨) تَظَلَّمَني: ظَلَّمَني. (٩) الرَّيَّان: اسم جَلَلِ ببلاد بني عامرٍ.

فَقَالَ الوالي: «يا هذا عَقَقْتَ وعُقَقْتَ» (١).

وَقَالَ آخَرُ يُعاتبُ وَلَدَهُ الَّذِي عَقَّهُ :

أخي الحبيبُ، اتَّق دعوةَ الوالد عليك؛ فإنها سهمٌ صائبُ لا يُخطئ أبدًا.

 <sup>(</sup>۱) "عيون الأخبار" (٣/ ٨٦ – ٨٧).

<sup>(</sup>٣) مُنتُكَ: حَمَلْتُ مَنُونَتَكَ، وَقُمْتُ بِكِفَايَتكَ، وبَابُهُ قَالَ. (٤) يَافعًا: بالغًا كَبيرًا.

<sup>(</sup>٥) يُقَالُ: عَلَّهُ الشَّرابَ يَعُلُّهُ – بضمَّ الَعينَ وكسرها –: أي سَـقَاهُ عَلَلاً بَعْدَ نَهَلِ، وَالعَلَلُ – بفتحتين – : الشُّرِّبُ الثَّانِي.

 <sup>(</sup>٦) النَّهَلُ - بفتحتين - : الشُّرب الأوَّل، وبابه فرح.

<sup>(</sup>٧) يُقَالُ: تَمَلْمَلَ عَلَى فراشه: إذا اضطرب ولم يستقرُّ من الوجع.

<sup>(</sup>٨) تَهْمُلُ: تفيضُ بالدَّمْع، وبَابه نَصَرَ.

<sup>(</sup>٩) هذه الابيات تُنسَبُ لابن عبــد الاعلى، وقبل: لابي العباس الاعمى،وقبل: لاميــة بن أبي الصلت الثّقفيُّ، انظر «كشف الحفاء» (٢٠٧/١ - ٢٠٠)، و«بر الوالدين» للإمام الطرطوسي (ص١٠٨ – ١٠٩).

عَنْ أَبِي هُرِيْسِرَةَ - وَاللَّهِ - قَـالَ: قَــالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِّكُمْ -: «ثَلاَثُ دُعَـوَاتٍ مُسُتَجَابَاتُ، لا شكَ فيهنَّ: دَعُوةُ الوالدِ على وَلَدِهِ، ودَعُوةُ المسافِرِ، وَدَعُوةُ المَظْلُومِ، (١)

#### شروط برً الوالدين:

لبرً الوالدين ثلاثةً شُرُوطٍ :

الأوَّل أَنْ يُؤْثِرَ الولد رِضَا والدَّب على رِضَا نَفْسِهِ، وزوجتِهِ "، وأولادهِ، والنَّاسِ أَجْمَعِين.

الثَّاني - أَنْ يُطِيعَهُمَا في كُلِّ مَا يأمُرَانه به، وينهيَانهِ عنه، سُواءٌ أُواَفَقَ رغباته أم لم يوافقها، مَا لم يأمراهُ بمعصيةِ اللهِ -سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى-، أو ما فيه ضررٌ عليه.

الثَّالَث ـ أَنْ يُقَدِّمَ لهما كُلَّ مَا يَلْحَظُ أَنَّهما يرغبان فيه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبُاهُ منه عن طيب نفسٍ وسرورٍ، معَ شُعوره بتقصيره في حقَّهما، ولو بَلَلَ لَهُمَا دَمَهُ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (١٥٣٦)، والتَّرصذيُّ (١٩٠٥)، وحسَّنه الألبانيُّ في قصصيح الجامع؛ (١/ ٣٠٣١)، وقالصَّحيحة (٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) "بر الوالدين" للحنَّاويِّ (ص٢٥).

# ■الأسبابُ المعينةُ على برً الوالدين:

١ ـ تقوى الله - تعالى -، والاستعَانَةُ به على برِّهمَا.

٢ ـ اسْتِحْضَارُ فَضْلِ الوَالِدَيْنِ الَّذِيَ لا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ.

٣ ـ استَحْضَارُ فَضَائلِ البِّرِّ، وَعَوَاقِبِ العُقُوقِ.

٤ - قِرَاءَةُ سِيَرِ البارِّينَ بوالديهم.

٥ ـ أَنْ يَضَعَ الوَلَدُ نَفْسَهُ مَوْضِعَ والدَّيْهِ.

#### ■ صُورٌ مِنْ بِرِّ الوالدين:

#### ■ لبر الوالدين صور ٌ كثيرة ، منها:

١ ـ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ والاسْتِغْفَارُ لَهُمَا في الحياةِ، وبَعْدَ المَمَاتِ.

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً - وَلَيْكَ - أَنَّ رسولَ اللهِ - عَيَّكُم - قَالَ: ﴿إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انقطع عَمَلُهُ إِلاًّ مِنْ ثلاثٍ: صَدَقَةٍ جارِيةٍ، أو علمَ يُنْتَفَعُ بِهِ، أو وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو له، (١٠

وَعَنْ سلمانَ - رَفِّتُكِ - أَنَّ رَسُولَ الله - عَيَّكِمْ - قَالَ: «أَرْبِعٌ مِنْ عَمَلِ الأَحْيَاء تَجْرِي للأَمْوَاتِ: رَجُلُ تَرَكَ عَقَبِاً ( ) صالَحا، يدعو له، ينفعهُ دعاؤُهُمُ..، ( ) .

٢ ـ البَشَاشَةُ عِنْدَ لِقَائِهِمَا، وتَقْبيلُ أيديهما وَرَأْسَيْهما.

٣ \_ قَضَاءُ شُئُونَهُمَا وَديونهما.

٤ ـ إِذْخَالُ السُّرورِ عليهـما بما يَقْـدِرُ عليه المرءُ مِنَ الأسْـبَابِ، مثـل: الهديَّةِ، والسَّفرِ بهما، والمُزَاحِ معهما، ونَصُو ذلك.

٥ - السَّهَرُ على رَاحَتِهِمَا خُصُوصًا عِنْدَ مَرَضِهِمَا.

٦ - تَطْبِيبُ سُمْعَتِهِمَا بَالذِّكْرِ الجميلِ.

<sup>(</sup>٢) العَقبِ: الولدُ غالبًا، وتلحقُ به الذُّريَّةُ والوَرَثَةُ.

٧ ـ إكْرامُ أصدقائهما وأحبابهما.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللَّهِ عَلَى: قالَ رسولُ اللهِ - وَاللَّهِ اللهِ مَا أَبُواللهِ أَنْ يَصِلُ اللهِ الرُّكُ أَهُلُ وَاللَّهِ مَعْدَ أَنْ يُولُلُ الأَبُ (١). الرَّجُلُ أَهْلُ وَدُ أَبِيهُ بَعْدَ أَنْ يُولُلُ الأَبُ (١).

يقول النُّوويُّ - يرحمه اللهُ -:

"وفي هَذَا فَضْلُ صِلَـة أصدقاء الأب، والإحـسَانِ إليهم، وإكـرامهم، وهو مُتَضَمِّنٌ لبرِّ الأب وَإِكْرَامه لكَوْنَه بِسَبَبِهِ، وَتَلْحَقُ بهَ أصدقاءُ الأُمِّ، وَالأجدادِ، والمشايخ، والزَّوْج، والزَّوْجَ، والزَّوْجَةِ» (\*).

وَمِنَ البِّرِّ بِالأُمِّ الإِحْسَانُ إِلَى الْحَالَةِ؛ لقـولِ رسولِ اللهِ - عَيَّكِمْ -: «المَّحَالَةُ بمنزلةِ الأَمُّ °. بمنزلةِ الأَمُّ °. وقوله: «المخالةُ والدةُ °.

والبرُّ بالخالة لَهُ فَضْلٌ عنظيمٌ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَالْكُا-: أَنَّ رَجُلاَ أَذْنَبَ ذَنْبًا كبيراً، وتساءَ ل إِنْ كان له توبة، فدئهُ رسولُ الله - ﷺ - على بابٍ من البر، يُكفَفُرُ عنه ما أَذْنَبَ، فقال لَهُ: والدانِ في . قالَ: ولاي، قالَ: وفَلَكَ خالَةٌ في . قالَ: ونَعَمُ، قَالَ: وسُولُ الله - ﷺ - : فَبَرُها إِذَنْ (٧) .

<sup>(</sup>٣) صَنِّوُ ابيه: هذا تشبيه ٌ للأَخَوَيْنِ فاكثر من أب واحد، وهم فـروعه كالنَّخلتين فاكثر تفـترقان من أصلٍ واحد، والصَّنُو: هو المِثْلُ، وتثنينُهُ صِنْوَانِ، وَجَمْعُهُ صِنْوَانَ، وَأَصَنَاهٌ.

<sup>(</sup>٤) رواه الطَّبَرَانيُّ في االكبير، عن ابن مسعود، وصحَّحه الاّلبانيُّ في اصحيح الجامع، (٢١١٣/١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٢٦٩٩) و(٤٢٥١) عن البَرَاء.

<sup>(</sup>١) رواه أبنُ سَعَدُ عن محمَّدُ بنِ عليُّ مُرْسَلًا، وصحَّحه الآلبانيُّ في "صحيح الجامع؛ (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) رواه التُّرَمِذيُّ (٤٠٤)، انظَر ﴿صحيح سنن التِّرمذيُّ» (١٥٥٤).

٨ ـ المشى أَمَامَهُمَا ليلاً، وخَلْفَهُمَا نهارًا.

٩ \_ التَّصَدُّقُ عنهما بَعْدَ مَمَاتهما .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطِيْكِ - : أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيُ - ﷺ - : إِنَّ أَبِي مَـاتَ، وتَرَكَ مالاً، - (۱) ولم يُوْصِ، فَهَلْ يُكَفُرُ عنه إنْ تُصُدُّقَ عَنْهُ ؟ه. قال: ﴿نَعَمْۥ ﴿

وَضدُّ البرِّ العُـقُوقُ، وهُو مُحرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجْماعِ، بَلْ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.

عَنْ أَبِي ۗ بكُرْةَ - وَاللَّهِ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - عَلِيُّ اللَّهِ : ﴿ وَالا أُنَبُ ثُكُمُ بِاكِ بِر الكَبائرِوِ، ثلاثًا. قالوا: ﴿ بَلَى ، يا رسولَ اللهِ، قالَ: ﴿ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وعُقُوقُ الوَالدِيْنِ ﴾ .

وَلَوْ لَمْ يُحرِّم اللهُ العُـقُوٰقَ، لَكَانَ مِن نُبْلِ الأَخْلاقِ عَـدَمُ عُقُوْقِهِـمَا، فَكِرَامُ النَّاس تتقدُّمُ مَنْزلةُ والديهم عَلَى النَّفْسِ، وَالأَهْلِ، وَالوَلَدِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وَقَدْ تَجِدُ الرَّجُلَ يُحْسِنُ إلى أَصْحَابِهِ، ولا يَمَلُّ الجُلُوسَ معهم، فَإِذا جَلَسَ مَعَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَجَـٰدُتُهُ مُتَمَلِّمِلاً، كَـٰأَنَّمَا هُوَ عَلَى الجَمْرِ، فهذا لَيْسَ َبِبَارً"، بَلَ البارُّ مَنْ يَنشَرَحُ صَدْرُهُ لأُمَّه وأَبيِّه، ويَخْدُمُهُمَا على أَهْدَابُ عَيْنيْهِ، وَيَحْرِصُ غَايَةَ الحِرْصِ على رِضَاهُمَا بكُلِّ ما يستطيعُ».".

**■**صُورٌ منْ عُقُوق الوالدين:

للعُقُوقِ صُورٌ كَثِيرَةٌ، منها:

١ \_ إِبْكَاءُ الوالدَيْنِ وَتَحْزِينُهُمَا بِالقَوْلِ أَوْ بِالْفَعْلِ.

عن ابن عَمْرُو - رُولُتُك - قالَ: اتى رجلٌ رسولَ اللهِ - ﷺ - فقالَ: «يا رسولَ اللهِ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۳۰). (۲) رواه البخاري (۱۹۵۶) و(۲۷۷۳) و(۱۹۱۹)، ومسلم (۸۷٪).

<sup>(</sup>٣) «مكارم الأخلاق» لابن عُثَيْمين (ص٤١).

إنيُّ جِئْتُ أُرِيدُ الجهادَ مَعَكَ؛ ابتغي وَجْهُ اللهِ، والدَّارَ الآخِرَةَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ، وَإِنَّ وَالِدَيُّ يُبْكِيَانِ». قَالَ: ﴿ فَارْجِعُ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتُهُمَا ﴾

٢ ـ التَّضَجُّرُ مِنْ مطالبِهِما، والتَّأَقْتُ مِنْهما، وَنَهْرُهُما، ورَفْعُ الصَّوْتِ عليهما، والعُبُوسُ عَنْدَ لِقَائِهِمَا، وَالنَّظَرُ إليهَما شَزْرًا (٢).

يقولُ اللهُ -سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاُّهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أَفٌ (٣) وَلا تَنْهَرُهُمَا أَف (وَلَا تَنْهَرُهُمَا أَف إِنَّا يَثْلُعَنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاَّهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أَف قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ آ اللَّهُ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ۗ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغيرًا ﴾ (سورة الإسراء: ٢٣ - ٢٤).

٣ \_ شُتَّمُهُ مَا، بَلْ إِنَّ التَّسَبُّ إلى شُتْمِهِ مَا مِنَ الكَبَّائِرِ، فَكَيْفَ بشَتْمِهِ مَا مُكَاشَرَةً؟!.

عَنِ ابْنِ عَــمْرِو وَلِيْكُ قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ - عَيْكِيْمُ -: «مِنَ الحَبَـائـرِشَــتُمُ الرَّجُلِ وَالدَيْهِ، قَالُوا: «يا رسولَ اللهِ، وَهَلْ يُشَتِّمُ ٱلرَّجُلُ والدَيْهِ؟!». قال: «نَعُمُ، يَسُبُ أبا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، ويَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ،

٤ \_ انْتَقَادُ مَا تُعدُّهُ الوَالدَةُ مِنَ الطَّعَامِ، بَلْ إِنَّ الطَّعَامَ لا يُعَابُ مُطْلَقًا، فكينف إِذَا كَانَ منْ إعْدَاد يَد الوَالدَة؟!.

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - خَطْشَ - قَالَ: «ما رَأَيْتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - عاب طعامًا قَطُّ، كان إذا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وإنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ، (٧)

 <sup>(</sup>٣) أفّ: كلمة تضجّ وكراهة، وهي اسم فعل مَضارع.
 (٤) لا تنهرهما: لا ترجُرهما عمّا يتعاطيانه ممّا لا يُعجّبك.

<sup>(</sup>٥) اخفض لهما جَنَاحُ الدُّلُ مِنَ الرَّحْمَة، تواضع رحمة لهما، وَشَفَقَة عليهما. (٦) رواه البخاري (٩٧٣)، ومسلم - واللَّفظ له - (٩٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٣٥٦٣) و(٩٠.٩٥)، ومسلمٌّ ـ واللَّفظ له ـ (٢٠٦٤).

٥ ـ إِصْدَارُ الأَوَامِرِ عَلَيْهِمَا.

٣ - تَشْوِيهُ سُمْعَتَهِمَا أَمَامَ النَّاسِ بِذِكْرِ مَعَايِبِهِمَا، والمَآخذ عليهما.
 ٧ - عَدَمُ الإسْراعِ في قَضَاءِ شُنُّونَهُما مَّا يُسَبِّبُ عِنْدَهُمَا الضَّيْقَ.

٨ - تَرْكُ الإصْغَاءُ لحَديثهماً.

٩ ـ الْبُخْلُ عَلَيْهِمَا، وَتِعْدَادُ الأيادي.

١٠ ـ البَقَاءُ خَارِجَ المُنْزِلَ لمَدَّةٍ طَوِيلَةٍ مَعَ حَاجَةِ الوَالِدَيْنِ إلى الوَلَدِ، وعَدَمِ إذْنِهِمَا لَهُ.

١١ ـ إِيدَاعُهُمَا ذُورَ الْعَجَزَةُ والْمُسنِّينَ.

١٢ ـ تُمنِّي زَوَالهُمَا.

١٣ - تَقْدِيمُ طاعة الزُّوْجَة عليهما.

١٤ - الشُّجَارُ أَمَامَهُمَا، إِمَّا مَعَ الأُخْوَةِ، أَوْ مَعَ الزَّوْجَةِ.

١٥ - كَثْرَةُ الشَّكْوَى والأَنِينِ أَمَامَهُمَا.

وَٱخِيرا قَالَ ابْنُ عَبْدِ القَوِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

ويحسنُ تَحسينُ لخُلُق وَصُحْبَة مِهِ وَلاسِيَّمَا لِلْوَالِدِ الْمُتَاكِّدِ

وَلُوْ كَانَ ذَا كُفْسِرٍ، وَٱوْجِبِ طُوْعَـهُ ١٥٥ سِبِوَى فِي حَـرَام، أَوْ لأَمْسِرِ مُسؤكَّسِ

كَستِطْلابِ عِلْمِ لا يَضُسُرُهُمُسا بِهِ ١٥٥٥ وَتَطْلِيقِ زَوْجَساتٍ بِرَأْي مُسجَسرُدٍ

وَأَحْسِنْ إِنِّي أَصْحَالِهِ بِعَدْ مَـوْتِهِ ٥٥٥ وَنَقُدْ وَصَايَا مِنْهُ فِي حُسُنِ مَعْهَدِ

وَٱكْرِمْهُ بِاسْتِخْفَارِكَ إِنْ كُنْتَ بَارِزاً وَهِ هَلَهُ لِذَا بَقَلَا بِرَهُ الْمُتَعَفِّودُ (''



(١) «الأُلْفيَّة في الآداب الشَّرْعيّة» (ص٣٥).

Ø

# صلِّةُ الرَّحِمِ

الصَّلَةُ - بكسر الصَّادِ المُهْمَلَةِ -: مصدر وصَّلَهُ كوعَدَهُ عِدَّةً.

والرَّحمِ؛ هُمُ القَرَابَةُ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ والأَصْهَارِ.

وَصِلَةُ الرَّحِمِ كِنَايَةٌ عَنِ الإِحْسانِ إلى الأَقَارِبِ، والتَّعَطُّفِ عليهم، والرَّفْقِ بِهِمْ، والرَّفْقِ بِهِمْ، والرَّفْقِ بِهِمْ، والرَّفْقِ بِهِمْ، والرَّعَايةِ لأَحْوَالهِمْ، وإِنْ تَعَدُّوا وأَسَاءوا.

وَصِلَةُ الرَّحِمِ مِنَ الْحُـقُوقِ الَّتِي دَعَتْ إلىها الْفِـطْرَةُ السَّليـمةُ، وقرَّرَتُها الشَّريعَةُ السَّمْحَةُ.

فَللقريبِ الَّذِي يَتَّصلُ بِكَ في القَرابةِ حَقُّ هذهِ القَرَابة بحسبِ قُرْبِهِ.

قَالَ اللهُ - تَعالى -: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (سورة الإسراء:٢٦). وقَالَ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ﴾ (سورة النَّساء:٣٦).

وَلَقَدْ حَثَّ الرَّسولُ - عَلَيْكِمْ - عَلَى تَوْثِيقِ الصِّلاتِ بَيْنَ الأَقَارِبِ.

فَعَنِ ابْنِ مـسعودِ - وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ - عَلَيْ اللهِ عَلَى : «اتَّقُوا اللهُ، وصلُوا رُهُ (١) . أَرْحَامَكُم، . .

عَلَيْكَ بِيرِرُ الوالِدِيْنِ كَلَيْ هِ مَا هِ هِ وَيِرُدُوي القُرِيْنِ ، وَيِرُ الأَبَاعِيدِ وَلِا تَصْدَبَنُ إلاَّ تَقِيدًا مُهُدَّبًا هِ هِ عَفِيفًا، ذَكِياً، مُنْجِزًا للمَوَاعِدِ (''

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (١٠٨/١)، و«الصَّحيحة» (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص٦٦١).

والإِحْسَانُ إِلَى الْأَقَـارِبِ يكونُ إِمَّا بِبَـذْلِ الجَاهِ، أَوِ النَّفعِ البَـدَنِيِّ، أَوِ النَّفْع الماليُّ بحَسْبِ ما تَتَطَلَّبُهُ قُوَّةُ القَرَابَةِ والْحَـاجَةِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ هَذَا ولا ذَك، فليكُنْ بِخُلُقٍ حَسَنٍ: مِنْ كَلِمَةٍ طَيِّيةٍ، وَبَسْطِ الوَجْهِ، والطَّلاقَةِ، وَلِينِ الجَانِبِ، وَحَفْض الجَنَاحِ، ونَحْوِ ذَلِكَ مَمًّا يَجْلُبُ التَّحَابُّ بَيْنَ الأَقَارِبِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ - عِينِّكِمْ -: «بُلُوا اللهِ اللهِ عَيْنِكُمْ وَلَوُ بِالسَّلَامِ» . .

وحَقُّ القَرابَةِ قَدْ ضُمِّيِّعَ في هذا الزَّمَانِ مِنْ قِبَلِ كَشْيرٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ ربُّكَ، فَتَجِدَ الـوَاحِدَ مِنْهُم لا يَصِلُ قَـرَابَتَهُ لا بالجَـاهِ، ولا بِالمَالِ، ولا بالخُلُقِ، تمضي الأيَّامُ والشُّهـوَرُ وَالسُّنُونَ مَا رَاهُمْ، ولا زَارَهُمْ، ولا تَحَبَّبَ بِهَـديَّة إِلَيْهِم، ولا جَلَبَ لَهُمْ مَنْفَعَةً، أو دَفَعَ عَنْهُم مَضَرَّةً، بَلْ رُبَّمَا ـ إلى جَانِبِ ذَلِكَ ـ أَسَاءَ إليهم بالقَوْلِ، أو بِالْفِعْلِ، أو بهما معًا، يصلُ البعيدَ، ويَقْطَعُ القَريبَ! .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُسعملُ قَسرَابَتَهُ بالمثلِ، إنْ وَصَلُوهُ وَصَلَهُمْ، وَإِنْ قَطَعُموهُ قَطَعَهُم، وَهَٰذَا لَيْسَ بِواصِلٍ في الحقيقَةِ، بَلْ هو مُكَافِئٌ للْمَعْرُوفِ بِمِثْلِه، والْكَافَأَةُ على المعروفِ يَشْتَرِكُ فيها القَرِيبُ وغَيْرُهُ، والوَاصِلُ ـ حَـقِيقَةً \_ هُو مَنْ يَصِلُ قَرَابَتَهُ ابْتَغَاءَ وَجُه الله، ولا يُبَالى سَوَاءً وصَلُوهُ أَمْ لا.

عَنِ ابْنِ عَمْرِو - وَطِيْكِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلِيَّاكُمْ - قَالَ: ﴿لَيْسَ الواصلُ بِالْمُكَاهِيءِ، ولكِنَ الوَاصِلُ الذي إذا قُطعِتُ رَحِمُهُ وَصَلَها،<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) بلوا ارْحَامِكُم: نَلُوها بصِلِتَها، وهم يُطْلِقُونَ النَّدَاوَةَ على الصَّلَةِ، كَما يُطْلِقُونَ العبسَ على القَطيعة.

<sup>(</sup>٢) «السّلسلة الصحيحة» (١٧٧٧)، مِنْ حَديثِ سويدِ بْنِ عامِرٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٩٩١).

وَلَقَدْ حَـثَنَا الرَّسُولُ - يَنْكُنْ - عَلَى أَدَاءِ حَقِّ الرَّحِمِ، وَإِنْ عَامَلُونَا بِالجَـفُوةِ، والغَلْظَةِ، والشَّرِّ في حينِ أنَّهُ يُطَمَّئِننَا على مُسْتَقْبَلِنَا، وَيزيحُ عَنْ قُلُوبِنَا اليَّاسَ.

عَنْ أَبِي هُرَيرةَ - ثِوْثِي - أَنَّ رَجُلاً قَـالَ: «يا رسولَ اللهِ، إنَّ لِي قـرابةَ أَصلِهُمُ ويقطعونني، وأحُسنِ اليهم ويسيئونَ إليَّ، وأحلُمُ عنهم ويَجْهَلُونَ عليَّ، فقال: «نَئنِ كُنْتَ كما قلتَ، فكانَما تُسفِّهُمُ (١) الْمَلَ (١) ولا يزالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهيرُ (١) عليهم، ما دُمْتَ على ذلك، (١)

قال محمَّدُ بنُ عبد الله الأزْديُّ:

وحَسنبُكَ مِنْ ذُلُ، وسُوءِ صنيعة مه مثَاواةُ (° ذي القُريَى، وإنْ قِيلَ قاطعُ ولكنْ أُواسِيْهِ، وأنسى ذُنُوبَهُ مه لتُسرُجِعهُ يومَا إليَّ الرَّواجِعُ ولا يَسْتُوي في الحُكُم عَبْدَانِ: واصلِ مه وعبْد لأرحام القرابة قاطعُ (")

### 

<sup>(</sup>١) تُسفِهُم - مِنَ السَّفُوفِ -: تُطْعِمُهُمُ وتُلْقِمُهُم.

<sup>(</sup>٢) المَلُ: قالَ الأَزْهَرِيُّ: أَصْلُ اللَّهَ: التُّرْبَةُ المُحمَاةُ تُدْفَنُ فيها الحُبْزَةُ.

وقال القُسَيُّ: الْمُلُّ: الجَمْسُرُ، ويُقَال للرَّماد الحارِّ - إيضًا - المَلُّ، والمَلَّة؛ مَوْضِعُ الخُبْزةِ. يقول: إذا لم يشكروك، فإنَّ عطاءَك إيَّاهُم حَرَامٌ عليهم، ونارٌ في بُطُونِهِم. ففيه تشبيهٌ لما يَلْحَقُهُمْ مِنَ الإِثْمِ بما يَلْحَقُ

<sup>.</sup> آكلَ الرَّمَادِ الْحَارِّ مِنَ الأَلَمِ. (٣) الظَّهيرُ: الْمُعينُ والنَّاصِرُ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) مُنْاواة: مُعَاداة.

<sup>(</sup>٦) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٥٣).

**■** فَضائلُ صلِلَةِ الرَّحِم:

لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَضَائِلُ جَمَّةٌ، منها:

١ - أنَّها شِعارُ الإيمانِ باللهِ، واليَوْمِ الآخرِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيْكِ - قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله - يَرَاكِنُ -: «مَنْ كَـانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيُومُ الْآخِرِ، فَلْيُصِلُّ رَحِمَهُ»

٢ ـ أنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَصِلُ الْوَاصِلَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فيمدُّهُ بالرَّحْمَةِ، وييُسُّرُ له الأُمُورَ، ويُفَرِّجُ عَنْهُ الكُرْبَاتِ:

عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف - وَلِيْكِ - قَـالَ: سَمعْتُ رسولَ الله - عَلِيْكُمْ -يَقُولُ : ﴿ قَالَ اللَّهُ - تعالى -: أنا الرَّحمنُ، وهي الرَّحِمُ، شَقَقْتُ لها اسْمًا مِنِ اسمي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، ومَنْ قَطَعَها بَتَتُهُ (٢) (٣) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيْفِ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَيْسِكُمْ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حتَّى إذا فَرَغَ منهم ، قَامتِ الرَّحمُ، فقالتُ: هذا مَقَامُ العائذِ بكَ مِنَ القَطيعَةِ، قال: نَعَمْ، أَمَا تُرْضَيْنُ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟، قالتُ: بلى، قال: فذلك لَكِ،.

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٦١٣٨).

<sup>(</sup>٢) بِتَتُّهُ: قَطَعْتُهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داودَ (١٦٩٤)، والتَّرمذيُّ (١٩٠٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٤٣١٤)، و«الصَّحيحة» (٥٢٠).

 <sup>(</sup>٤) فَرَغَ منهم: كمل خَلْقهم.
 (٥) العائد والمستعيد: هو المعتصمُ بالشَّيْء، الملتجئُ إليه.

ثُمَّ قال رسول الله - ﷺ -: «اقْرَءُوا إنْ شَئِتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٦) أُولَّتِكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (سورة

### ٣. أنَّها أَحَبُّ الأَعْمَالِ إلى اللهِ - تعالى - بَعْدُ الإيمانِ بِهِ:

عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَمْهُم أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَيِّكُمْ - قَالَ: «احبُّ الأعمالِ إلى اللهِ إيمانٌ بالله، ثُمَّ صَلِكةُ الرَّحِمِ، (٢).

#### \$ - أنَّها مِنْ أَعْظُم أَسْبَابٍ دُخُولِ الجَنَّةِ:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاريِّ - وَلِيُّك - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْكُمْ - ، فَقَالَ: «دُلَّنِّي على عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدُنيني مِنَ الجنَّةِ، ويبُنَاعِدُني مِنَ النَّارِء. قال: «تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شِيئًا، وتُقِيمُ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكَاةَ، وتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ». فلمَّا أَدْبَر "، قال رسولُ اللهِ - ﷺ -: ﴿إِنْ تَمَسَّكَ بِما أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الجِنَّةَ ﴾ .

#### ٥ - أنَّها من أسباب البركة في الرِّزق والعمر:

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَسَالِك - وَلِي - أَنَّ رسولَ الله - عَيْكُم - قَالَ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ يبُسْطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ ۚ ۚ ، وينُسْأَ لَهُ فِي ٱثَرِهِ ۖ ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ ۗ . .

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٤٨٣٠) و(٥٩٨٧) و(٥٧٠)، ومسلمٌ (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) رُواه أَبُو يَعُلَّى في «مسنده»، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٦٦١).

<sup>(</sup>٣) أَدْبُرَ: ولَّى وَذِهِبٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٣٩٦) و(٩٨٣٥)، ومسلمٌ ـ واللَّفظ لَهُ ـ (١٣)..

ر.) روره ، ببحاري ۱۱۰ ۱۱۰ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱ و ۱۹ و ۱۹۱ و ۱۹۱ و ۱۹۱ و ۱۹۱ و ۱۹ و

#### ٦ ـ أنَّها تُعَمِّرُ الدُّيارَ:

عَنْ عَائشةَ - وَاللّهِ - قَـالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - وَاللّهِ -: «صِلَةُ الرَّحِمِ، وحُسُنُ الخُلُقِ، وحُسُنُ الجَوَارِ . يُعَمِّرُنُ الدّيارَ، ويَزِدُنَ فِي الأَعْمَارِ، (١) .

٧ ـ أنَّها تَجْلِبُ مُحَبَّةً اللهِ - تعالى - للمتواصلِيْنَ فيه:

٨ ـ أنَّ الصَّدَقَةَ على ذي الرَّحْمِ أَعْظُمُ أَجْرًا مِنَ الصَّدَقَة على المسكين:

عَنْ سلمانَ بْنِ عَامِرِ - وَلَيْف - عَن النَّبيِّ - عَلِي اللَّهِ مَا اللَّهُ على المسكينِ صَدَقَةٌ، وعلى ذي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ، ۖ .

وَعَنْ زَيْنُبَ امْرَأَةٍ عَـبْد الله قَالَتْ: سَــأَلْتُ رَسُولَ الله -عَلَيْكُمْ -: ﴿ أَيُجْزِئُ ( ) عنيُ مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ عَلَى رُوْجِي، وَآيْتَام في حَجْري؟،. فقالَ رسولُ اللهِ - ﷺ - : «نَعَمْ، وَلَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وأَجْرُ الصَّدقةِ».

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُهُ.

<sup>(</sup>٢) حُقَّتْ: وَجَبَتْ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمــدُ في «المسند» (٢٢٩/٥)، والحاكم في «المستدرك»، والطَّبَـرَانيُّ في «الكبيــر»، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٤٣٢١).

<sup>.</sup> ب ب ب ب .. (٤) رواه التّرمذيّ (٢٥٨)، والنّسانيّ (٢٥٨٣)، وصحّحه الالبانيّ في «صحيح الجامع» (٣٨٥٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أَيُجْزِئُ: أَيَكُفِي. (٦) رواه البخاريُّ (١٤٦٦)، ومسلمٌ (١٠٠٠).

وَعَنْ أُمَّ المؤمنينَ مَيْمُونْةَ بنت الحارِث - وَاللَّهَا - أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلَيْدَةً في زمان رسولِ الله - عَيْكِ -، فَـذَكَرُنَ ذَلكَ لِرَسُولِ اللهِ - عَيْكِم -، فَـقَالَ: ﴿ فَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَك، كان أَعْظَمَ لأَجْرِكِ،

# ٩ ـ انَّها سببٌ لشيوع المحبَّة والتَّرَابُط بِيْنَ الأَقَارِبِ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ - رَفِّ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - يَرْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَمْدُواهُ (٣) في المالِ، مَحَبَّةٌ في الأهلِ، مَنْسَأَةٌ في الأجَلِ،

#### ١٠ ـ أنَّها أَعْجَلُ الطَّاعَةِ ثَوَابًا:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَبِّكْ - أَنَّ رسولَ اللهِ - عَلَيْكُمْ - قَالَ: ﴿ وَإِنَّ آعُجُلَ الطَّاعَةِ ثُوابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إنَّ أَهْلَ البيتِ لَيَكُوْنُواْ ۚ فَجَرَةَ، فَتَنْمُو اموالُهُمْ، ويَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، إذا رْغَ) تواصَلُوْا،

وَضِيدُّ الصَّلَةِ القَطِيعَةُ، وهي مِنْ كَبَاثِرِ الذُّنُوبِ.

ي س جر المعوب . عَنْ جُبِيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - وَلِيْكِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلِيْكِمْ - قَالَ: ولا يَدْخُـلُ الجنَّـةَ قاطعُ رَحِوهِ .

وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ مِنْ أَعْجَلِ المعْصِيَةِ عُقُوبَةً .

<sup>(</sup>١) الوليدةُ: الأَمَةُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٢٥٩٢) و(٢٥٩٤)، ومسلمٌ (٩٩٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٥٩٨٤)، ومسلمٌ (٢٥٥٦).

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - وَطِيْك - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَالَّيْم -: «مَا مِنْ دَنبِ آجُدُرُأَنُ يُعَجُلُ اللهُ - تَعَالَى - لصاحبِهِ العُشُوبَةَ في الدُّنيا . مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ في الآخِرَةِ. مِثْلُ اللهُ عُنِي وَقَطَيعةِ الرَّحِمِ (().
البَغْنِي وَقَطَيعةِ الرَّحِمِ (().

#### ■أسبابُ قطيعة ِالرَّحمِ:

الأسبابُ كثيرةُ جداً، ولعلَّ من أبرزها ما يلي:

١ ـ الجهلُ بحقوق الأقَارب.

٢ \_ ضَعْفُ التَّقْوَى.

٣ ـ الْكبرُ.

٤ ـ الانْقِطَاعُ الطَّويلُ الَّذي يسبِّبُ الوحشةَ والنِّسيانَ.

٥ ـ التَّكلُّفُ الزَّائدُ مِنْ قِبَلِ الموصولِ، ممَّا يجعَلُ الواصِلَ لا يَحْرِصُ على زيارَتِهِ؛
 لِثلاً يقعَ في الحَرَجِ.

٦ ـ اللَّامُبَالاةُ، وَعَدَمُ الاكتراث والاهتمام بالزَّائرينَ من الاقاربِ.

٧ ـ العِتَابُ الشَّديدُ من بعضِ الاقارِبِ، مَّا يُسبِّب النُّفْرُةَ منه.

٨ ـ الشُّحُّ والبُخْل مِـمَّنْ آتاه اللهُ بسطةً في الرِّزق، فتراه لا يُواصِلُ قَرَابَـتَهُ؛ لئلاً
 يخسر عليهم من ماله: كاستدانتهم منه، وغَيْر ذلك.

٩ ـ نسيانُ بعض الأقاربِ في الولائم، الأَمْرُ الَّذِي يُسبِّبُ سُوءَ الظَّنِّ فيما بَيْنَهُمْ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٢٠١٤)، والتُرمذيُّ (٢٥١١)، وابن مــاجَة (٢٢١١)، وصحَّحه الالبــانيُّ في "صحيح الجامع» (٤/٢) ٥٠٥، و«الصَّحيحة» (٩١٨).

١٠ ـ الوِشَايَةُ والإِصْغَاءُ إليها.

١١ ـ المُزَاح الخارجُ عَنْ حَدِّ الاعْتِدَالِ.

٢ ـ المَنُّ وتَعْدَادُ الأيادي، والمطالبةُ بالمِثْلِ.

١٣ \_ الطَّلاقُ بَيْنَ الأقَارِبِ.

١٤ ـ تأجيلُ قِسْمَةِ الميراَثِ بَيْنَ الأقَارِبِ.

فعلى الأقَارِبِ أَنْ يُحَاوِلُوا اجتنابَ هَذِهِ الأَسْبَابِ الْمُؤدِّيَّةِ للقطيعةِ، صا اسْتَطَاعُوا إلى ذَلكَ سَبِيلاً.

وَكُنْ وَاصِلَ الأَرْحَامِ حَتَّى الكَاشِحِ ٥٥٥ تُوفَّرُ فِي عُـمُ رِ وَرِزْقِ وَتَسُعَـدِ ولا تَقْطَعِ الأَرْحَامِ إِنَّ قَطِيعَةً ٥٥٥ لِذِي رَحِمِ كُبُّرَى مِنَ اللهِ تُبُعَدِ فَلا تَغْشَ قُومُا رَحمَةُ اللهِ فيهمُ عه ه ثَوَى ۖ قَاطَعٌ، قَدْ جَاءَ ذَا بِتَوْعُدِ ﴿ اَ



<sup>(</sup>١) ثَوَى: أَقَامَ. (٢) «الأَلْفَيَّة في الآداب الشَّرْعيَّة» (ص٣٥).

# حُسنُ الجِوارِ

Ø

لِلْجَارِ على جــارِهِ حَقٌّ عَظِيمٌ، وهَذَا الحَقُّ يَتَفَاوتُ مِـنْ جَـارٍ لآخــرَ بِحَــْبِ مَنْزِلَةِ الجَارِ.

#### أقسامُ الجيـرانِ:

الجيرانُ ثلاثةٌ:

الأوَّل - جارٌ له ثلاثةُ حُقُوقٍ: وهو الجارُ المسلمُ القَرِيبُ مِنْكَ نَسَبًا، له حقُّ الجُوارِ، وحقُّ الإسلامِ، وحَقُّ القَرابَةِ.

الثَّاني - جارٌ له حقَّان: وهو الجارُ المسلمُ غَيْرَ القريبِ مِنْكَ في النَّسَبِ، له حقُّ الجِوارِ، وحقُّ الإسلامِ.

الثَّالث ـ جارٌ له حقُّ واحدٌ: وهُوَ الجارُ الكافرُ، له حقُّ الجوار.

أَكُ رِمِ الحِارُ، ورَاعِ حَــقًــهُ ٥٥، إنَّ عِرْهَانُ '' الْفَتَى الحَقَّ كَرَمْ ''

عَظَمَةُ منزلَةِ الجَارِ:

لِلْجَارِ مَنْزِلَةٌ عَظِيمَةٌ، وَمَكَانَةٌ عَلِيَّةٌ، يَدُلُّ على ذَلكَ كَثْـرَةُ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ في الحَتَّ على الإِحْسَانِ إليه، والتَّـرغيبِ في ذلك، ولُنقَّتَطِفْ مِنْ تِلْكَ النُّصُوصِ ما يلي:

<sup>(</sup>١) عِرُفَان: مَعْرفة.

<sup>(</sup>٢) «جُواهر الأُدب» (ص٦٦٠).

١ \_ قَالَ اللهُ صَرِّبَحَانَهُ -: ﴿ وَبَالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَسَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبَ (٢) ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبَ (٢) ﴾ (سورة النساءَ : ٢).

وعَن ابْنِ عَمْرِو - وَاقْ - أَنَّهُ ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أهله، فلمَّا جاء قال: أهلْدَيْتُمُ لِجارِنا اللهوديُّ؟، اللهِ - عَلَى اللهِ - عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

٣ ـ وعَنْ أَبِي هُرِيْرةَ - وَإِنْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْنَ - : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
 بالله، واليوم الآخر، فلا يؤذ جَارَهُ (١).

وفي روايةٍ لمسلمٍ: ﴿فَلْيُحْسُنِ اللَّهِ جَارِهِۥ.

٤ \_ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - يَكِنِيُّ - قال: «والله لا يُؤْمِنُ ، والله لا يُؤْمِنُ ، والله لا يُؤْمِنُ ا . .
 قيل: «مَنْ يا رسولَ الله وا». قال: «الذي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاثِقَهُ ()

وفي رُوَايَة: ﴿ لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقِهُۥ

<sup>(</sup>١) المجار ذي المُقُرْبَى: الذي بَيْنَك وبَيْنَهُ قَرَابَةٌ.

<sup>(</sup>٢) الجار الجُنُب: الذي ليس بَيْنَك وبَيْنَهُ قَرَابَةٌ.

 <sup>(</sup>٣) أي ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَبِلغني عنِ اللهِ الأَمْرُ بتوريثِ الجارِ جارَهُ. وفي هذا توكيـدٌ عظيمٌ على الحثُ على رعاية حقوقه.

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاريُّ (٢٠١٤) و(٦٠١٥)، ومسلمٌ (٢٦٢٤) و(٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٥) رواه التَّرمذيُّ (١٩٤٣)، وقال: حَسَنٌ غريبٌ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٨٥ ٪) و(٦٠١٨ ) و(٦١٣٦) و(٦٤٧٥)، ومسلمٌ (٤٧).

<sup>(</sup>٧) البَوَائِقُ: الغُوَّائل والشُّرور، والمفرد بائقةٌ.

<sup>(</sup>٨) رواه اُلبخاريُّ (٦٠١٦).

<sup>(</sup>٩) رواه مسلمٌ (٤٦).

٥ \_ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حياتِكِ إِلَيْ إِلَيْهِ -: «يَا نِسَاءَ المسلمات، لا تَحْقَرَنَ جارَةً لجارَتِهَا، ولَوْ فِرْسِنِ شاة، (١)

فعليكَ \_ أخي الكريم \_ بالإحْسَان إلى جَاركَ بتَـقْديم الهَدَايَا \_ وَلَـوْ كَانَتْ رمزيَّةً - لَهُ فِي الْمُنَاسَبَاتِ؛ فَإِنَّ الهَديَّةَ تَجْلبُ المُوَدَّةَ، وَتُزْيِلُ الْعَدَاوَةَ، وَأَحَقُّ الجيرانِ بِهَا أَقْرَبُهُمْ مِنْكَ بَابًا.

عَنْ عَـائِشَةَ - وَالْفِيا- قَـالَتْ: قُلْتُ: «يا رسولَ اللهِ إِنَّ لِي جارَيْنِ، فإلى ايهما أُهْدِي؟». قَالَ: ﴿إِلَى أَقُرْبِهِمَا مِنْكِ بِابًا، (٣).

٦ \_ وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله - عَلِي الله عَلَي من عَجارٌ جارَهُ أَنْ يَغُرِزَ خَشَبَةَ في جدارهِ، . ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: «مَا لي أراكُمُ عنها مُعْرِضِيْنَ؟( أَنْ وَاللَّهِ، لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ

وفى رُواَيَةَ: ﴿نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَمِنعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِۥ .

٧ - وعَنْ أَبِي ذرِّ - وَلِيْ ﴾ قَــالَ: قَـــالَ رســولُ الله - عَلَيْكِمْ -: «يا ابا ذرُّ، إذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً (^)، فَأَكْثُرُ ماءَها، وَتَعَاهَدُ جيرانَكَ».

<sup>(</sup>١) فِرْسِنُ الشَّاةِ: ظِلْفُهَا. قــال الجوهريُّ: الفِرْسِنُ مِنَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ . قال: وربَّمــا اسْتُعيرَ في

<sup>(</sup>۲) رواه َ البخاريُّ (۲۰۹۲) و (۲۰۱۷) ومسلمٌ (۱۰۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٢٢٥٩) و(٢٥٩٥) و(٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) يعني عن هذه السُّنَّةِ .

<sup>(°)</sup> أي: بينكم. وفيه وجوب تمكين الجار من وضع الخَشَب على جدار جارِهٍ، وهو مَذْهَبُ أحمدَ وغيرِهِ. (٦) رواه البخاريُّ (٢٤٦٣)، ومسلمٌّ (١٦٠٩). (٧) رواه البخاريُّ (٧٦٢٧).

<sup>(</sup>٨) أي ذا مَرَق من لحم دجاج، وغنم، ونَحْوِ ذلك.

وفي رُواَيَة: أنَّ أبَا ذَرٍّ قال: إنَّ خليلي - ﷺ - أوصاني: ﴿إذَا طَبِخُتَ مَـرَقُـا، فَاكُثِرْ مَاءَهُ، ثُمُّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جِيْرَتِكَ، فَأَصِبْهُمْ منها بمعروفٍ،

٨ ـ وَعَنِ ابْنِ عَـمْــرِو - رَوْشِي - قَــالَ: قَــالَ رســولُ اللهِ - عَرَاكِ مَا -: ﴿خـــــرُ الأصحابِ عندَ اللهِ خيرُهُمُ لصاحبِهِ، وخيرُ الجيرانِ عندَ اللهِ خيرُهُمُ لجارِهِ،

9 \_ وعن المقداد بْن الأَسْــوَد - رُوشِيُّه - قَـالَ: قَــالَ رســولُ الله - عَيَّكِ مِ لأصحابه: «ما تقولون في الزُّنا؟، قالوا: «حرامٌ حرَّمه اللهُ ورسولُهُ، فهو حَرَامٌ إلى يوم القيامةِ». فقالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: «لأَنْ يَزْنيَ الرَّجلُ بِعَشْرِ نِسِنْوَةَ أَيْسَرُ عليه مِنْ أَنْ يَزْنيَ بامْرْأَةٍ جَارِهِ، قال: «ما تقولون في السَّرِقَةِ؟، قالوا: «حرَّمها اللهُ ورسولُهُ، فهي حَرَامٌ، قال: «لأنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ ابياتِ أَيْسَرُ عليه مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بيتِ جارِهِ،

١٠ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اِنَّ فلانةَ تُصلِّي اللَّيلَ، وتَصُومُ النَّهارَ، وفي لسانِهَا شَيْءٌ، تُؤْذِي جِيرَانَهَا، سَليِطَةٌ، قَالَ: ﴿لا خيرَ فيها، هي في النَّارِ،. وقيل له: «إنَّ فُلانةَ تُصَلِّي المُكتوبةَ، وتصومُ رَمَضَانَ، وتتصدَّقُ بالأثوارِ ، وليس بها شَيْءٌ غيرُهُ، ولا تُؤْذي أحداً،. قال: «هي في الجنَّةِ،

وَلَفْظُ الإمامُ أَحْمَدَ: ﴿ولا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٦٢٥).

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم (١١٠٠).
 (٢) رواه الترمذي (١٩٤٤)، وصحّحه الالباني في قصحيح الجامع (١/ ٢٢٧٠)، وقالصّحيحة (١٠٠١).
 (٣) رواه أحمد في قالمسند، والبخاري في قالادب المفرد، والطّبراني في قالكبير، وصحّحه الالباني في قصحيح الجامع (٢٣٠٤)، وقالصّحيحة، (٦٥).
 (٤) الأثوان هو اللّبن الجامد المستحجر.
 (٥) رواه أحمد (٢/ ٤٤٠)، والمسخاري في قالادب المفرد، (١١٩)، وصحّحه الحاكم (١٦٦/٤)، ووافقه

والنَّصُوصُ الَّتي جَاءَتْ بِالْوَصِيَّةِ بِالجَارِ، وَمُسرَاعَاةِ حَقَّهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلكَ، ولَكِنْ يكفي منَ القلادَة مَا أَحَاطَ بالعُنُق.

فَسَمَا أَحَدُ مِنَّا بِمُهُدِ لِجَارِهِ ٥٥٥ أَذَاةً، ولا مُسزَرِ بِهِ وَهُو عَسائِدُ لاَنَّا نَرَى حَقَّ الجِسوارِ أَمَسانَةً ٥٥٥ ويحفظهُ مِنَّا الكَرِيمُ العاهدُ (١)

وَمِنَ اللَّطَائِفِ هُنَا أَنَّ امْراً كَانَ له منزلٌ أمام أبي دُلَفَ بالزَّوْرَاءِ ('')، فركبه منُونَ مِنَ الدَّيونِ حتَّى تَضَاءَلَ، واحتاجَ إلى بَيْع دَارِه، فَسَاوَمَهَا بالف دينار، فقيلَ له: إنَّ دارُكَ لا تُسَاوي أكثرَ مِنْ خَمْسمائَة دينار، فقالَ: أَجَلْ، ولكنِّي أَبِيعُها بِخَمْسمائَة، وأَبِيعُ جِوارَهَا بخَمْسمائة أَفْرَى، فَبَلَغَ القَوْلُ أَبا ذُلُفَ، فَقَضَى دَيْنَهُ ووصَلَهُ.

ولله درُّ القائل:

يَلُومُونَنِي أَنْ بِعْتُ بِالرَّخْصِ مَنْزِلِي ٥٥٥ وَلَمْ يَعْـرِفْـوا جَـاراً هُنَاكَ يُنَغُّصُ فَ فَلُمُ اللهُ وَلَدُيارُ وَتَرْخُصُ اللهُ وَلَدُيارُ وَتَرْخُصُ اللهُ وَالدَّيارُ وَتَرْخُصُ اللهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ حِينَ رَحَلَ مِنْ إِهْبِيلِيَّةً:

وَقَائِلَةَ: مَا لِي أَرَاكَ مُرَحُلُا؟ ٥٥٥ فَقُلْتُ: صَبْراً، واسْمَعِي القَوْلُ مُجْمَلا تَنَكَّرُ مَنْ كُنَّا نُسَرِّ بِقُرْرِيهِ ٥٥٥ وَعَادَ زُعَافَا بَعْدَمَا كَانَ سَلْسَلا وَحُقَّ لِجَارٍ لَمْ يُوَافِقُهُ مَقْعَدا ٥٥٥ ولا لاءَمَـتُهُ الدَّارُ - أَنَ يَتَسَرَحُللا أَنَّ يَتَسَرَحُللا اللهِ اللهِ عَمْتُهُ الشَّهُسُ أَنْ يَتَسَرَحُللا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) «ديوان حسَّان بن ثابت» (ص٧٠).

<sup>(</sup>٢) الزُّورَاء: اسم لبغداد .

<sup>(</sup>٣) «بهجة المجالس» (١/ ٢٣).

بَلِيتُ بِحِـمُصِ أَا وَالْمُقَامُ بِبَلْدَةً وَهُ وَ طَوِيلاً - لَعَمْرِي - مُخْلِقٌ يُورِثُ البلِا إِذَا هَانَ حُــرُ عِنْدَ قَــوُمِ آتَاهُم هُ وَلَمْ يَنَا عَنْهُمْ، كَانَ آعُمَى وَآجُهَلا وَلَا هَانَ حُــرُ بِالأَمْدُ تَالُ اللَّهُ لِعَالِم هُ وَ لَا هُـرَبُ الإِنْسَانُ إِلاَّ لِيَعْقِلاً "

أَخِي الكَرِيمُ، أَدِّ حُقُـوقَ جِيرَانِكَ بِالإِحْسَـانِ إِلَيْهِم بِمَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الجَاه، وَالنَّفْعِ البَـدَنِيُّ والمَالِيِّ، وكُفَّ الأَذَى عَنْهُمُّ القَـوْلِيُّ والفِعْلِيُّ، واعْلَمْ أَنَّ حُـسْنَ الجِوَارِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ تَعْمِيرِ الدِّيَارِ، وَزِيَادَةِ الأَعْمَارِ كَمَا سَبَقَ (٢).

قَالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ - رَبِيُّ -:

وحِفَ اظَ جَارِ لا تُضِعُهُ، فَإِنَّهُ ٥٥٥ لا يَبْلُغُ الشَّرِفَ الجَسِيْمَ مُضَيّعٌ وَقَالَ آخَرُ:

وَالجَــارُ لا تَذْكُــرُ كَـرِيمَةَ بَيْــتِــهِ ٥٥٥ وَاغْضَبْ لِكَلْبِ الْجَارِ إِنْ هُوَ أُغْضِبَ الْجَــارُ لا تَذْكُــرُ كَــرُمَـا وَعَــمَـّا سَــاءَهُ مُــتَـ جَنْبِـا كُنْ لَيُنَا للْجَــار، وَلا تَكُ لِلْمُجَـاوِر عَشْرِيا كُنْ لَيُنَا للْجَــار، وَلا تَكُ لِلْمُجَـاوِر عَشْرِيا



<sup>(</sup>١) حمص: اسم إشبيلية، سُمَّيتُ بذلك؟ لأنَّ الفاتحين من أهالي حمص الشَّام نَزَلُوها.

<sup>(</sup>۲) «الآداب الشرعية» (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) جاء ذلك في حديث عائشةَ - رُولِشُيَّا- في (ص١٥، ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) «جواهر الأدب» (ص٦٦٢).

# حُسُنُ السَّمْتِ

Ø

حُسنُ السَّمَتِ: هُوَ حُسنُ المَظْهَـرِ الخَـارِجِيِّ لِلإِنْسَـانِ مِنْ طَرِيقَـةِ الحَـديثِ والصَّمْتِ، والحَرَكَةِ والسُّكُونِ، والدُّخُولِ والخُـروجِ، والسِّيرَةِ العَمَلِيَّةِ فِي النَّاسِ، بِحَيْثُ يَسَـ تَطْبِعُ مَنْ يَرَاهُ أَوْ يَسْمَعُـهُ أَنْ يَنسَبُهُ إِلَى أَهَلِ الْخَيْـرِ والصَّلَاح، واللَّيَانَة

فَعَلَى المَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ تَعَاهُدَ نَفْسه في لبَاسه، ونظافَة بَدَنه، وليَسْتَعْمل الطِّيبَ والسَّمْتُ جُزَّءٌ من النُّبُوَّةِ.

عَنْ عَبْــدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - وَلَقِيهَا- قَالَ: قَــالَ رَسُولُ اللهِ - يَتَّلِيُّتُم -: وإنَّ الهَدْيَ الصَّالحَ، والسَّمْتَ الصَّالحَ، والاقتصادَ . جُزْءٌ من خُمسَةٍ وعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوقَ، .

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَلَيْكُمْ -: «الْبَسُوا مِنْ ثيابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فإنَّها مِنْ خيرٍ ثيابِكُمْ، وكَفَنُوْا فيها مَوْتَاكُمْ، .

<sup>(</sup>١) «نظرة النَّعيم» (٥/ ١٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ـ واللَّفظ له ـ (٤٧٧٦)، وأحـمـد (٢٩٦/١)، وقال أحـمد شـاكـر: إسناده صحـيح

<sup>(</sup>٤/٤٤/)، وحسَّنه الألبانيُّ في (صحيح الجامع\*(١/٩٩٣)). (٣) رواه أبو داودَ (٣٨٧٨) و(١٦٠٤)، والتَّرمذيُّ (٩٩٤)، وصحَّحه الحاكم (٤/ ١٨٥)، ووافقه النَّعبيُّ، وقال محقِّق جامع الأصول: هو كما قــال (٦٦٨/١٠)، وصحَّمه الالبانيُّ في «صحــيع الجامع»

وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله - ﴿ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّهُ عَلّ قَدْ تَفَرِّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: «أَمَّا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرُهُ». وَزَاَى رَجُلاً آخَرَ، وعليه ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبُهُ ١٩٪.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -وَيُشِي - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - يَرْكِيْ ا -: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ» (ۗ . فَالْهُ

وعَنْ حُلَيْفَةَ بن اليَمَان - رَاضِي - قَالَ: «إنَّ أَشْبُهَ النَّاسِ دَلاَ ، وسَمَنًا ، وهَديًا برسول الله - ﷺ - لاَبْنُ أُمُّ عَبْد ﴿ مَنْ حِيْنِ يَخْرُجُ مِنْ بِيتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيه، لا نَدْرِي مَا يُصِنْنَعُ في أهلِهِ إذا خَلاً، (^)

وعَنْ عَائشةَ - وَالنُّها- قالتْ: «ما رايتُ أَحَدا أَشْبُهُ سَمْتًا، ودَلاً، وهَديًّا برسولِ اللهِ (٩) في قيامها، وقُعُوُدها ـ مِنْ بنتِ رسولِ اللهِ – ﷺ -» .

وَكَانَ السَّلَفُ - وَلَيْهِ - يَرْحَلُونَ لَتَعَلُّم حُسْنِ السَّمْتِ مِنْ أَهْلُه، كَمَا يَرْحَلُونَ لطَلَب الْعلْم.

<sup>(</sup>١) شَعْتُا: مُغْبَرًا الرَّأْسِ. (٢) رواه أبو داودَ (٢٦ ٤)، وروى النَّسائيُّ شَطْرَهُ الأوَّلَ (٥٢٣٨)، وصحَّحه الالبانيُّ في "صحيح الجامع" (١/٣٣٣)، و«الصَّحيحة» (٤٤٦). (٣) رواه أبو داودَ (٤١٦٣)، وصحَّحه الالبانيُّ في "صحيح الجامع" (٦٤٩٣/٢)، وهو في "الصَّحيحة»

 <sup>(3)</sup> الدَّنُّ الحَالة التي يكون عليها الإنسان مِنَ السَّكِينةِ والوَقَارِ، وحُسْنِ السِّيرةِ والطَّريقةِ.
 (٥) السَّمَتُ: حُسْنُ النَّظرِ في أمرِ الدَّينِ.
 (٦) الهَديُ: السِّيرةُ والطَّريقةُ.

قَالَ ابو عُبَيْدٍ - يرحمه الله -: «كَانَ أَصْحَـابُ عبدِ اللهِ بْنِ مَـسْعُودِ - وَلِيْهِ - يَرْحُلُونَ إلى عُمرَ - وَلِيْهِ - فَيَنْظُرُونَ إلى سَمْتِهِ، وهَدْيِهِ، ودَلَّهِ، فيتشبَّهُونَ بِهِ اللهِ ".

## وَقَالَ الحافظُ ابْنُ حجرٍ:

«خَرَّجَ أَبُو عَبِيدٌ في غريبِ الحديث: أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يَنْظُرُونَ إلى سَمْتِهِ، وَهَدْيِهِ، وَدَلَّهِ، فيتشبَّهُونَ به (٢).

#### وقال إبرهيم النَّخَعيُّ - يرحمه الله -:

«كانوا إذا أَتُواُ الرَّجُلَ؛ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ، نَظَرُوا إلى صَــلاتِهِ، وَإِلَى سَمْتِهِ، وإِلَى هَيْئَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ عَنْهُ (٣).

#### وَقَالَ الأَعْمَشُ - يرحمه الله - :

«كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ مِنَ الْفَقِيه كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى لِبَاسَهُ وَنَعْلَيْـهـ، (١٠)

وقِيلَ لابْنِ المباركِ - يرحمه الله - :

«أين تريدُ؟» قال: «إلى البَـصْرَةِ». فقيل له: «مَنْ بَقِيَ؟». قَــالَ: «ابْنُ عَوْنِ آخُذُ من أخلاقِهِ، آخذُ مِنْ آدابِهِ<sup>»(°</sup>.

<sup>(</sup>١) ﴿الصَّحَاحِ» (١٦٩٩/٤)، و﴿اللَّسَانِ» (١٤٢٣/٣). قال الإمام مالك ّ يرحمه الله ـ: ﴿عُمَرُ أَشَيُّهُ النَّاسِ بهَـذي رسولِ اللهِ حَيْثِظِينَّمَ -، وأَسْسَبُهُ الـنَّاسِ بِعُمَـرَ ابْنُهُ عَبَدُ اللهِ، ويعـبدِ اللهِ ابنهُ سالمٌ «الفـتح» (١٠/١٠).

<sup>(</sup>۲) «الفتح» (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) «الآداب الشَّرْعيَّة» (٢/ ٢٥٥).

وَقَالَ ابنُ المباركِ - أيضاً -:

«لَمْ يَكُنْ بالمدينةِ أَحَـدٌ أَشْبَهَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ مِنِ ابْنِ عَجْلانَ، كُنْتُ أُشَـبُّهُهُ بِاليَاقُوتَةِ بَيْنَ العُلَمَاء» (١)

وَقَالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مهديٍّ - يرحمه الله -:

«كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ، ما نُرِيدُ عِلْمَهُ، لَيْسَ إِلاَّ أَنْ نَتَعَلَّمَ مِنْ هَدْيِهِ وسَمْتِ هِ وَدَلِّه»<sup>(۲)</sup> .

وقَالَ ابْنُ الجوزِيِّ - يرحمه اللهُ -:

«قَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَقْصِدُونَ الْعَبْدَ الصَّالحَ لِلنَّظرِ إلى سَمْتِهِ وهَدْيِهِ، لا لاقْتِبَاسِ عِلْمِهِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَةَ عِلْمِهِ هَدْيُهُ وسَمَّتُهُ ۗ (٣) َ

وقَالَ الحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيِل: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

«كَانَ يَجْـتَمِعُ فِي مَجْلِسِ أَحْـمَدَ رُهَاءٌ ' خَمْـسَةِ آلاف أو يزيدون، أقلُّ مِنْ خَمْسِمِائة يَكْتُنُونَ، والبَّاقِي يَتَعَلَّمُونَ منه حُسْنَ الأَدَبِ، وَحُسُّنَ السَّمْتِ ( ).



<sup>(</sup>۱) «الجرح والتَّعديل» (۲۷۳/۱).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشَّرعيَّة» (٢/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) (صيد الخاطر) (ص٢١٦).
 (٤) زُمَّاءُ خَمْسَةَ آلاف:
 (٥) الآداب الشَّرَعَيَّة (٧/٢).

# الوَقسَارُ

Ø

الوَقَارُ: هو الإِمْسَاكُ عَنْ فُضُولِ الكَلامِ والعَبَثِ، وَكَثْـرَةِ الإِشَارَةِ والحَرَكَةِ فيما يُسْتَغْنَى عَنِ التَّحَرُّكِ فِيه، وَقِلَّةُ الغَضَبِ، وَالإصْغَاءُ عِنْدَ الاَسْتِفْهَام، والتَّوقُفُ عَن الجَوَابِ، وَالنَّحَفُّظُ مَنَ التَّسوُّع، والْمَاكَزَةُ في جَمِيع الأَمُورِ ('`.َ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيْف - عَن النَّبِيِّ - يَالِيُكُم - قَالَ: «أَقَاكُمْ أَهْلُ اليَـمَن، هُمْ أَرَقُ الإبِلِ، والسَّكينةُ والوَقَارُ في أهلِ الغَنَمِ، (٣).

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - يَتِكِيُّ - قَالَ: «إذا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إلى الصَّلَاةِ، وعليكم بالسَّكينةِ والوَقَارِ (\* ، ولا تُسْرِعُوا ، فما أَدْرَكْتُم فَصَلُوا ، وما فَاتَكُمْ فَالَمِوْ ) ( ° )

والحُصُولُ عَلَى الوَقَارِ يَكُونُ بِتَقْوَى اللهِ وتوقيرِهِ، ومَنْ طَلَبَ التَّوْقِيرَ مِنَ النَّاسِ -وهُوَ لا يُعَظِّمُ اللهَ، ولا يُوَقِّـرُهُ –َ فَقَــدْ طَلَبَ مُحَـالًا، وللهِ دَرُّ العَـلاَّمَـةَ الرَّبَّانيِّ ابنُ القيِّمِ - يرحمه اللهُ - حين قَالَ: «مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ والجَـهْلِ أَنْ تَطْلُبَ التَّعْظيمَ وَالنَّوقِيرَ لكَ مِنَ النَّاسِ، وَقَلْبُكَ خَالِ مِنْ تَغْظيمِ اللهِ وَتَوْقِيـرِهِ، فَإِنَّكَ تُوَقُّو ٱلمَخْلُوقَ، وتُجلُّهُ أَنْ يَرَاكَ فِي حَالِ لا تُوَقِّرُ اللهَ أَنْ يَرَاكَ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>١) «تهذيب الأخلاق».

<sup>(</sup>۲) الخُلِيَادُءُ: الكِبْرُ، واحتقارُ النَّاسِ، والعُجْبُ عليهم. (۳) رواه البخاريُّ ـ واللفظ له ـ (۳۰۱) و(۳۶۹۹) و (۴۳۸۸)، ومسلمٌ (۵۲).

<sup>(</sup>٤) قال النَّوويُّ ـ يرحمه اللهُ ـ كما في «الفتح» (١٣٩/٢): «الفرقُ بَيْنَ السَّكينةِ والوَقَارِ: انَّ السَّكينةَ هي التَّانِّي في الحركاتِ، واجتنابُ العَبْثِ، والوَقَارُ في الهَيْئَةِ: كغضِّ البصرِ، وخَفْضِ الصَّوتِ، وعَدَمَ الالتِفَاتِ. (٥) رُواه البخارَيُّ ـ واللفظ له ـ (٦٣٦)، ومُسلمٌ (٦٠٢).

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ (سورة نوح:١٣). أي لا تعاملونه معاملةَ مَنْ توقِّرونه، وَالتَّوقيرُ: التَّعظيمُ، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَتُوفِّرُوهُ ﴾

والوَقُورُ يُدْرِكُ مَا لا يُدْرِكُهُ غَيْرُهُ مِنْ مَعَاني العِزِّ والشَّرَف.

قَالَ رجلٌ يصفُ الأَمامَ مالكًا:

يَدُعُ الْجَــوَابَ، ولا يُرَاجَعُ هَيْـ بَــةً ٥٥، والسِّــائلون نَوَاكِسُ الأَذْقـــانِ نورُ الوَقَ ار، وعِرِزُ سُلُطَانِ التَّقَى ٥٥٥ فهو اللهِ ينْبُ، وليس ذا سُلُطَانِ (") وَقَالَ ابْنُ الْبُارِك:

مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا جَلِيسًا صَالحًا ﴿ وَ \* وَ قُلْيَاٰتٍ حَلْقَةَ مِسْعَ رِبْنِ كِـدَامِ فِيهَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَآهْلُهَا ه ◘ ه أَهْلُ الْعَضَافِ، وَعَلِيَةُ الأَقْوَامُ

<sup>(</sup>١) «الفوائد» (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) نَوَاكُسُ الأَفْقَانِ: مُطَأَطِئُو الرُّءُوسِ، والمفرد ناكسٌ، وهو من الجمع الشَّادُّ.

# الرِّفْقُ

Ø

الرَّفْقُ: هُوَ لِيْنُ الجانِبِ بالقَوْلِ والفِعْلِ، والأَخْذُ بالأَسْهَلِ، وَهُوَ ضِدُّ العُنْف، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى حُسْنِ الخَّلُقِ، والأَنَاةِ، والرَّزَانَةِ، وحَـظُّ المَرَّءِ مِنَ التَّوفِيقِ بِقَـدُر حَظُّهُ مِنَ الرِّفْق.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا منْ حَوْلكَ ﴾ (سورة آل عمران:١٥٩).

وقَالَ اللهُ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ آَنَ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيُنَا لَمَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (سورة طه:٣٤-٤٤).

عَنْ عَـائِشَةَ - وَاقْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ - وَقَالَ: وَمَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفْيِقُ يُحِبُ الرُفْقَ، ويُعْطَي عَلَى مَا سَوَاهُ (`` . الرُفْقَ، ويُعْطَي عَلَى مَا سَوَاهُ (`` .

وعنها أنَّ النَّبِيَّ - يُلِيُّهِم - قال لها: «يا عائشةُ، ارْفُقي؛ فإنَّ اللهَ إذا أراد بأهلِ بيتِ خيراً، أَدْخَلَ عليهم الرُفْقَ، (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) شَانَهُ: عَابَهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمدُ في «المسند» (٢/١٠٤)، ورجاله رجال الصَّحيح، وهو في «الصَّعيحة» (٥٢٣)، ورواه ابن أي الدُّنيا في ذمَّ الغضب بلفظ: «إنَّ اللهُ إذا احبُّ اهلَ بيتِ أَدْخَلَ عليهمُ الرُفْقَ، ، وهذا صحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/٧٠٤/)، و«الصَّحيحة» (١٢٢٩).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاء - وَلِيْنِك - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ الله - عِيْنِكُم -: وَمَنْ أَعطيَ حَظَّهُ (١) مِنَ الرِّفْقِ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الخيرِ،

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْـدِ اللهِ - وَلَيْ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلِي اللَّهِ - قَالَ: ومَنْ يُحْرَم المُفْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلُّهُ، (٢)

قَالُ الشَّاعرُ:

لوسَارَ ٱلْفُ مُدَجَّجٌ ۖ في حَاجَةٍ ٥٥٥ لَمْ يَقُصْبِهَا إِلاَّ الَّذِي يَتَرَفَقُ ۖ ۖ لَهُ والرِّفْقُ لا يَكُونُ مَعَ بَني الإنسان فحسب، بَلْ يَكُونُ حَتَّى مَعَ الحيوان.

عَنْ شَــدَّاد بْنِ أَوْس - رَحْلُّك - عَنْ رَسُول الله - عَلَيْكِ - قَــالَ: ﴿إِنَّ اللَّهُ كَـتَبَ الإحسانَ على كُلُّ شَيْءٍ، فَإِذا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ( ) وإذا ذبَحْتُم فَأحسِنُوا الدُبْحَةَ،  $(\hat{y})$  وَلَيْحِدُّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتُهُ ، وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتُهُ ، .

وَقَدْ بَلَغَ رَسُـولُ الله - عِيَاكُمْ - الذِّرْوَةَ في رفْقه بأُمَّـته، ولا غَرْوَ فـهوَ الَّذي وَصَفَهُ اللهُ ۗ عَزَّ وَجَلَّ ۗ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه مَا عَنتُمْ حَريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحْيَمٌ ﴾ (سورة التوبة:١٢٨).

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذيُّ (٢٠١٣)، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٠٥٥/٢)، و«الصَّحيحة» (٥١٩)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (٢٥٩٢)، بدون كلمة «كُلُّهُ» وهي من زيادة أبي داود.

<sup>(</sup>٣) المُدَجَّج: الفارس الذي قد توارى بالسَّلاح مِنْ كَثْرَتِهِ.

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٥) القَتِلُة: الهيئة والحالة التي يكون عليها القِتلِ لمن استحقَّهُ، وكذلك الذُّبُّحَة.

 <sup>(</sup>٢) الشَّفْرَةُ: هي حَدُّ السَّكِيْنِ الذي يكونُ النَّبِحُ من جانبه.
 (٧) ذبيحته: مذبوحته، سُمِّيت ذبيحة باعتبارِ ما تَتُولُ إليه.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلمٌ (١٩٥٥).

## وَمِنْ أَمِثْلَةً رِفْقَهُ بِأُمِّتُهُ مِا يلى:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيْنِهِ - أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - يَاتِكُ اللَّهِ عَلَمَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ به أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -عَلَيْكُمْ -: «دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقُّ مَقَالاً، ، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنِّهِ» . قالوا: «يا رسولَ اللهِ، إلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ». فَقَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءُ، (١)

وعَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ في المسْجد، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَــالَ لَهُمُ النَّبيُّ - النَّا الله : «دَعُوهُ، وهَرِيْقُواْ عَلَى بولِهِ سَجْلاً `` مَنْ ماءٍ - أو ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ - فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسَرينَ، ولم تُبْعَثُوا مُعَسَرينَ، <sup>(٣)</sup>

وَعَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَـمْرِو الدَّوْسِيُّ وأصحـابُهُ على النَّبيِّ - يَتَّلِكُمْ -فقالُوا: «يا رسولَ الله، إنَّ دَوْسًا عَصَتْ وأَبَتْ؛ فادعُ اللهَ عليها،. فقيل: «هَلَكَتْ دُوْسٌ،. قَالَ: ﴿ اللَّهُ مُ اهْدِ دَوْسًا ، وَأْتِ بِهِم { ، ﴿ وَالَّا

وَعَنْ أَنَس - وَظِينِهِ - عن النَّبِيِّ - عَالِينِهِ - قَالَ: وإنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ وإنا أُريدُ إطالَتَها، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فأتَجوَّزُ ( ف ع صلاتِي؛ مِمَّا أَعْلُمُ مِنْ شِدَّةً وَجُد ( أ أُمُّهِ مِنْ بُكَائِهِ، ' .

<sup>(</sup>١) رواه البخـــاريُّ ـ واللفظ له ـ (٢٣٠٥) و (٢٣٩٠) و (٢٣٩٠) و (٢٣٩٢) و (٢٣٩٣) و (٢٣٩٣) و(۲۲۰۱) و(۲۲۰۹)، ومسلمٌ (۱۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) السَّجْلُ: الدَّلُوُ الممثلثةُ ماءً، وكذلك الذُّنُوب، ويُقَالُ لها وهي فارغة: سَجْلٌ ولا ذَنُوبٌ، وجمعُ سَجْل

<sup>(</sup>٣) رَواه البخاريُّ (٢٢٠) و (٤٣٩٢) و (٦٣٩٧)، ورواه مسلمٌ (٢٨٤) و (٢٨٥) عن أنسٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (۲۹۳۷) و (۲۳۹۲) و (۲۳۹۷)، ومُسلمُّ (۲۰۲٤). (٥) انتجوَّز: أخفَفُ ولا أطيلُ.

<sup>(</sup>٦) وَجُد أُمُّه: حزنها وأَسَاَها.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٧٠٩) و (٧١٠)، ومسلمٌ (٤٧٠).

قَالَ مَنْصُورُ بِنُ مُحَمَّد الْكُرِيْزِيُّ:

السرُفْ قُ أَيْمَ نُ شَيِءِ انتَ تَتُبَعُمُهُ

والخُسرُقُ أَشْسامُ شَيْءٍ يَقْسدُمُ الرَّجُسلاَ (''

وذُو التَّ ثبَّتِ مِنْ حَهِد إلى ظَفَر

مَنْ يَرْكَبِ الرَّفْقَ لا يَسْتَحْقِبِ (٢) الزَّلَلا (٣)

وقال ابن حبَّانَ ـ يرحمه الله ـ:

«العَاقِلُ يَلْزَمُ الرُّفْقَ في الأَوْقَاتِ، والاعْــتِدَالَ في الحَالاتِ؛ لأَنَّ الزِّيادَةَ عَلَى المَقْدَارِ فِيَ الْمُتَغَى عَيْبٌ، كَمَا أَنَّ النُّقُصَانَ فِيمَا يَجِبُ مِنَ المَطْلَبِ عَجْزٌ، ومَنْ لَمْ يصلحُهُ الرِّفْقُ لَمْ يصلحُهُ العُنْفُ» (1)

وقَالَ - أَيْضًا -: «الرَّافقُ لا يَكَادُ يُسْبَقُ، كَمَا أنَّ العَجلَ لا يكَادُ يَلْحَقُ، كما أنَّ مَنْ سَكَتَ لا يَكَادُ يَنْدَمُ، كما أنَّ مَنْ نَطَقَ لا يَكَادُ يَسْلَمُ " .

## وَمَا أَجُمَلَ قُولَ الشَّاعِرِ:

لم أرَ مِستُلُ الرُفُق فِي لِينْنِهِ ٥٥٥ أَخُسرَجُ للعَسدُراءِ مِنْ خِسدُرهَا مَنْ يَسْتَعِنْ بالرُفْق في امْسرهِ 📲 يَسْتَخْرج الحَيَّةَ مِنْ جُحُرهَا (١٥٪)

فَعَلَيْكَ - أخي في الله - بالرِّفْقِ في كُلِّ شَيْء، ولاسيَّــما إذا كُنْتَ قَدْ وُلَّيْتَ شَيْئًا منْ أُمُور المُسْلَمينَ.

<sup>(</sup>١) يَقْدُمُ الرَّجُلَ: يقودُهُ ويتقدَّمُهُ.

 <sup>(</sup>٢) استحقب الشيئية: جعله في حقيبته، كانّه يرجعُ به إلى أهله.
 (٣) وروضة العقلاء، (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٤) و (٥) المرجع السابق (١٥٦٥). (٦) جُخُوها: مَخْبُلها، والجمعُ جِحَرَةٌ، وأُحْجَارٌ. (٧) دحياة الحيوان» (١/ ٢٧٥).

فَعَنْ عَـائِذِ بْنِ عَمْـرِو أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبُـيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَـقَالَ: «أَيْ بْنَيَّ، سَمَعْتُ رَسُولَ الله - عِيَّالِيُّ - يَـقُولُ: «إنَّ شَرَّ الرُعَاءِ (أَ) الْحُطَمَةُ (٢)، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُم»(٣).

وَعَنْ عَائشَـةَ - شِكْ - قَالَتْ: سَمِـعْتُ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْكُمْ - يَقُـولُ في بَيْتِي هَذَا: «اللَّهُمُّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيئاً، فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عَلَيْه، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيْئًا، فَرَفَقَ بهم، فَارْفُقُ بِهِ،

قَالَ أبو الفَتْح البُسْتيُّ:

وَرَافِقِ الرَّفْقَ في كُلِّ الأمـــور، فلم

يَنْدُمُ رفيقٌ، وَلَمْ يَذْمُ مُهُ إن

ولا يَغُ رَنُّكَ حَظٌّ جَ رَهُ خَ رَقٌ (٥)

فَالخُرُقُ هَدُمٌ، ورِفْقُ الْمَرْءِ بُنْيَانُ (١)



<sup>(</sup>١) الرُعاء: جمع راع.

 <sup>(</sup>٢) الحُطْمَةُ: هو العنيف برعاية الإبل في السَّوق، والإيراد، والإصدار، ويلقي بعضها ويعسفها، ضربه مثلاً لوالي السّوء القاسي الذي يظلمُ الرَّعَيَّةُ. (٣) رواه مسلمُ (١٨٣٠). (٤) رواه مسلمُ (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٥) الخُرْق: الجَهْل، ضِدُّ الرَّفْقِ.

<sup>(</sup>٦) اجواهر الأدبُّ (ص٦٧١).

 $\varnothing$ 

الرَّحمة: حَـالَةٌ وِجْدَانِيَّـةٌ تَعْرِضُ غالبًا لَمَنْ به رِقَّـةُ القلبِ، وتكونُ مُبْـداً للانْعِطَافِ النَّفْسَانِيِّ الَّذِي هُوَ مَبْدَأُ الْإِحْسَانِ (۱)

فهي دَلِيلٌ عَلَى سَعَةِ الصَّدْرِ، وَرَقَّـةِ القَلْبِ، وسُمُوِّ النَّفْسِ، والرَّجُلُ الذي تسمو نَفْسُهُ إلى مَعَالِي الأَخْلاقِ يَعْرِفُ الحَقَّ، وَيَرْحَمُ النَّاسَ، بَلْ يَرْحَمُ الخَلْقَ كافَّةً.

عَن ابْن مسعود - رئي الله عنه تَرْحَمُوا، . قالوا: «كلُّنا رَحِيمٌ، يا رَسُولَ اللهِ ا قال: وإنَّه ليسَ برَحْمَةِ آحَدِكُمْ صَاحِبَهُ، ولكنَّها رحمةُ النَّاسِ رَحْمَةُ العامَّةِ، (٢)

وعن جريرٍ بْنِ عبـدِ اللهِ - رُفِيُّك - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - يُؤْلِكُم -: ﴿ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحمُ النَّاسَ،

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشيرِ - رَافِي - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكِم -: وَقَرَى المؤمنين في تَرَاحُمِهِمْ، وتَوَادُهمْ، وتَعَاطُفهِمْ - كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إذا اشْتَكَى عُضُواً، تَداعى له سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى، ﴿

 <sup>(</sup>۱) «الكليات» (۲/ ۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (١٠/٥٣): أخرجه الطَّبَرَانيُّ، ورجالُهُ ثِقاتٌ. وقال الالبانيُّ في «الصَّحبحة» (١/ ٧٠٠): هو في كتاب «الأدب» للبيهقيَّ حدث. (٣) رواه البخاريُّ ـ واللفظ له ـ (٢٠١٣)، و (٢٣٣٧)، ومسلمٌ (٢٣١٩). (٤) رواه البخاريُّ ـ واللفظ له ـ (٢٠١١)، ومسلمٌ (٢٥٨٦).

وعَنْ عَائِشَةَ - وَاقْعَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْكُم -: «سَدُوا (۱) وقاربوا (۱) وَأَبْشِرُوا ؛ فَإِنَّهُ لا يُدُخِلُ أَحَدا الجنَّة عَمَلُهُ، قالوا: «ولا أنت، يا رسولَ الله ١٤٤، قال: «ولا أنا يَتَغَمَّدُنِيَ (۱) اللهُ بِمغفرةِ ورحمةٍ، (۱)

وَعَنْهَا قَالَتْ: جاءتني مسكينةٌ، تَحْمِلُ ابنَتَيْنِ لها، فَاطْعَمْتُهَا ثلاث تَمْرَات، فَاعْطَتُ كُلُّ واحدة منهما تُمُرَّة، ورفعت إلى فيها تَمْرَة لتاكُلُهَا، فاستُطْعَمْتُهَا ابنَتَاها، فشقَّت التَّمْرُة التَّي كانتُ تريدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بَيْنُهُمَا، فأعْجَبَني شائهًا، فذكرتُ الذي صنَعَتْ لرسولِ اللهِ ﷺ - قَتَلَ: «إنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لها بها الجنَّة، أو أَعَنْتَهَا بها منَ النَّالِ (٥٠).

وعن أبي هُريَرةَ - وَاللهِ - قَالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ - رَاللهِ - رَاللهِ اللهِ عَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مَائِةَ مُزْء، فأمسكَ عَنْدَهُ تِسْعَةُ وتسعينَ، وانزل في الأرض مُزْءا واحدا، فمن ذلك المُزْع يتَرَاحَمُ الخَلاقُ، حتَّى تَرْفُعَ الدَّابُةُ حَافِرَها عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيِّبُهُ، (1)

وعنهُ قالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلَيْ -: ولا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيءُ (". وعنهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلِيْ اللهِ - الحَسَنَ بْنَ عليِّ، وعندَهُ الأَقْرَعُ بْنُ

<sup>(</sup>١) سدَّدوا : اطلبوا السَّدادَ، وهو الصَّوابُ والاستقامةُ.

<sup>(</sup>٢) المُقاربة: القَصْدُ في العبادة الذي لا غُلُوَّ فيه، ولا تقصيرَ.

<sup>(</sup>٣) يتغمنني: يَغْمُرَنِي.

<sup>.</sup> (٤) رواه البخاريُّ ـ واللفظ له ـ (٦٤٦٤) و (٦٤٦٧)، ورواه مسلمٌ (٢٨١٦) عن أبي هُرِيْرَةَ - يُؤلِّئِكِ - .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ (٢٦٣٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٠٠٠) و (٦٤٦٩)، ومسلمٌ ـ واللَّفظ له ـ (٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داودَ (٤٩٤٢)، والتَّرمذيُّ (١٩٢٣)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٧/٢٦٧).

حابس التَّميميُّ جالسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: «إِنَّ لِي عَشَرَةُ مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَلْتُ منهم أحَداً». فَنَظَرَ ۚ إِلَيْهِ رسولُ اللهِ - ﷺ - ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ، ``.

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله - يَرْكِي - قال: ﴿بَيْنَمَا رَجِلٌ يَمْسِي بطريقٍ اشتد عليه العَطَشُ، فوجد بِثْرًا، فنزل فيها، فشرب ثُمَّ خرج، فإذا كَلْبُ يَلْهَثُ ، يأكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فقال الرَّجلُ: لَقَدْ بُلَغَ هذا الكَلْبَ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الذي كان بَلَغَ مَنَّي، فنزل البِثْرَ، فَمَلاَ خُفَةً ( أَ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حتَّى رَقِيَ، فسَقَى الكَلْبُ، فَشَكَرَ الله لَّهُ، فَغَضَرَ لَهُ،. قالوا: «يا رسولَ اللهِ، وإنَّ لَنَا في البِّهَائِمِ لأَجْرا ؟!». فقال: وفي كُلُّ كَبِد

وفي رُواَيَة للبُّخَارِيِّ: ‹فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الجَنَّةَ، .

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلِيْكُم -: مَيْنَمَا كَلْبُ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ ، قَدْ كاد يَقَتْلُهُ العَطَشُ، إِذْ رَآتَهُ بَغِيٌّ ﴿ مَنْ بَغَايا بني إسرائيلَ، فنزعتُ مُوْقَهَا ۖ ، فاسْتَقَتُ لَهُ بِهِ، فسقَتْهُ إِيَّاهُ، فَغُفُرَ لَهَا بِهِ،

<sup>(</sup>١) رواه البخــاريُّ ــ واللَّفظ له ــ (٩٩٩٧)، ومسلمٌ (٣٣١٨). قال ابن حـــجرٍ مُعلقًــا على هذا الحديث: «قال ابن بَّطال: فيــه الحضُّ على استعمال الرَّحمــة لجميع الخَلْق، فيدخل المؤمنُ، والكافــرُ، والبهاثمُ المملوكُ منها وَغيرُ المملوكِ، ويــدخل في الرَّحمة التَّعاهُدُ بالإطعام، والسَّمي، والتَّـخفيفُ في الحِملِ، وتركُ التَّعدِّي بالضَّرْبِ». ﴿فتح الباري» (١٠/٥٥).

 <sup>(</sup>٢) يَلْهَنَهُ يُخْرِجُ لَسَانَهُ مَنْ شدّةِ العَطْشِ.
 (٣) الشّرى:
 (٤) الحُقُثُ - بالضّمَّم - : الحِذَاء، والجمعُ خفَافٌ - بكسر الحاء - . (٣) الثَّرى: التُّراب الرَّطْب النَّدي.

<sup>(</sup>٥) أي في إرواءِ كُلِّ حَيٌّ ثُوَّابٌ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٧٣) و (٢٣٦٣) و (٢٤٦٦) و (٢٠٠٩)، ومسلمٌ (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) يُطيِفُ بِرَكِيَّةٍ: يدورُ حَوْلَها، والرَّكيَّةُ: البِنْرُ، والجمع رَكَايَا.

<sup>(</sup>٩) المُوْقُ: الخُّفُّ. (٨) البَغييُّ: الزَّانية .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاريُّ (٣٣٢١) و (٣٤٦٧)، ومسلمٌ (٢٢٤٥).

فَشْتَّانَ ما بَيْنَ هذه المرأة البَغيِّ ذات القلبِ الرَّءُوْم والمرأة التي في حديث ابن عُمرَ - وَاللَّهِ - اللهِ اللهِ - عَلَّلُهُ - قَالَ: مَعْنَبُتِ امراة هي هرَّة سَجَنَتُها حتَّى ماتت، فَدَخَلَتُ فيها النَّانَ لا هي الطعمَتُها وَسَقَتْهَا إذْ حَبَسَتُهَا، ولا هي تركَتُهَا تَأْكُلُ منْ خَشَاشِ الأَرْضُ (۱) (۱) منْ خَشَاشِ الأَرْضُ (۱) (۲) . .

وَعَنْ عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ - وَعِنْ - قَالَ: قَدمَ على النَّبِيِّ - ﷺ - سَبُيٌ (٢) ، فإذا امرأةُ مِن السَّبْيِ قَدُ تَحَلَّبَ ثَدَيُهَا تَسْقَي، إذا وَجَدَتْ صَبِياً في السَّبْيِ اخذَتْهُ، فالصقتُهُ ببَطْنَهَا وارضعَتْهُ، فقال لنا النَّبِيُّ - ﷺ - : أَتَرُونُ هَذهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ؟، قلنا: ولا، وهِي تَقْدرُ على الاَّ تَطْرَحَهُ، فقال: ولاه أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذهِ بِوَلَدِها، (1) .

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو - وَالشَّا- قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلَّا الله الله عَبْد الله عَمْرو - وَالشَّاء قَالَ: قَالَ رسولُ الله عَبْد الله عَبْد المُراحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ مَنْ فِي السَّمَاء (\*) .

والأحاديثُ في الرَّحْمَة كثيرةٌ جدًا؛ وما ذاكَ إلاَّ لأهمُّيَّتَهَا، وَعِظَمٍ شَأْنِهَا.

قَالُ الفَيْرُوزِ أَبَادِي - يرحمه اللهُ -:

"الرَّحمةُ سَبَبٌ (أَ واصلٌ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، بها أَرْسَلَ إليهمُ الرُّسُلَ، وأنزل عليهم كُتُبَهُ، وبها هَدَاهُمْ، وبها أَسْكَنَهُمْ دارَ ثُوابِهِ، وبها رَزَقَهُمْ وعَافَاهُمٍ،(٧).

<sup>(</sup>١) خَشَاشُ الأرض: هَوَامُّها وحَشَراتُها، واحدها خَشَاشةٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٣٣٦٥) و (٣٣١٨) و (٣٤٨٢)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) سَبِيِّ: أَسْرَى جمع أسِيرٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه البُخَارِيُّ ـ واللفَظَ له ـ (٩٩٩)، ومسلمٌ (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٩٤١)، والتَّرمذيُّ (١٩٢٢)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٣٥٢٢/١)، و«الصَّحيحة» (٩٢٥).

<sup>(</sup>٧) "بصائر ذوي التَّمييز" (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٦) سَبَبُ: حَبُّلٌ، والجمع أَسْبَابٌ.

وقال الشَّيخُ عَبْدُ الرَّحمن بْنُ ناصر السِّعْديُّ - يرحمه اللهُ -:

«الشَّرِيعَـةُ كُلُّهَا مَبْنِيَّـةٌ عَلَى الرَّحْمَة في أُصُـولِهَا وَفُرُوعِهَـا، وفي الأَمْرِ بأَدَاءِ حُقُوقِ اللهِ، وَحُقُوقِ الخَلْقِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَمَ يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَها.

وإذا تَدَبَّرْتَ ما شَرَعَهُ في المُعاملاتِ، والحُـقُوقِ الزَّوجِيَّةِ، وحقوقِ الوالدينِ، وَالْحَيْرَانِ، وَسَائِرِ مَا شَرَعَ ـ وَجَدْتَ ذلك مبنيًّا على الرَّحمةِ» (١٠).

ثُمَّ قَالَ:

﴿لَقَدْ وَسَعَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ بِرَحْمَتِ هَا وعَدْلِهَا العَدُوَّ والصَّدِيقَ، وَلَقَدْ لَجَأَ إلى حِصْنها الحَصَينِ كُلُّ مُوَقَّقِ رَسِيدٍ (٢٠).



<sup>.</sup> (١) «الرِّياض النَّاضرة، والحدائق النَّيَّرة» (ص ٥٠ - ٥١) بتصرُّف. (٢) المرجمُ السَّابقُ (ص٣٥).

# التَّوَاضُعُ

Ø

التَّواضُعُ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحِـمنِ، قَالَ اللهُ - تَبَـارَكَ وتعالى -: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (سورة الفرقان:٦٣).

قَالَ الشِّيخُ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنِ سَعْديُ - يرحمه الله -:

«ذَكَرَ أَنَّ صِفَاتَهُمْ أَكْمَلُ الصَّفَاتِ، وَنُعُوتَهُمْ أَفْضَلُ النَّعُوتِ، فوصَفَهُمْ بِأَنَّهُم: ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ أي ساكنينَ مُتَوَاضِعِينَ لللهِ وللخَلْقِ، فَهَذَا وَصَفْ لَهُمُ بِالوَقَارِ والسَّكِينَةِ، والتَّواضُع للهِ ولِعِبَادِهِ (۱۱).

والتَّواضُعُ عَلامَةُ حُبِّ اللهِ للعَبْد، كَمَا قَالَ اللهُ -سَبُحانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ يَا أَيُّهَا اللهِ يَا أَيُّهَا اللهُ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٌ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكُومِينَ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسَعٌ عَلَيمٌ ﴾ (سورة المائدة:٤٥).

قالَ ابْنُ كَثيرٍ - يرحمه اللهُ -:

«هَذِهِ صِفَـاتُ الْمُوْمِنينَ الكُمَّلِ، أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ مُـتَوَاضِـعًا لأَخِيـهِ وَوليَّه، مُتَعَزِّزًا عَلَى خَصْمِهِ وَعَدُوهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سَعْديٌّ» (ص٥٨٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن كثيرٍ» (۲/ ۷۳).

وَوَصَفَ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيـنَ هَدَاهُم لِلإِيمَانِ، فَقَالَ -سُبُحَـانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿أَذَلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (سورة المائدة: ٥٤).

وفي تعليل استعمال حرف الجرُّ (عَلَى) في قوله تعالى: ﴿ أَذِلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

فَفِي قُولِ أَنَّهُ ضَـمَّنَهُ معنى الْحُنُوُّ والعَطْفِ، كَأَنَّهُ قَـالَ: عاطفينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وَجْهِ التَّذَّلُّلِ والتَّوَاضُعِ.

وفي قَوْلِ ثَانٍ أَنَّ (عَلَى) تَدُلُّ على عُلُوٍّ مَقَـامِهِم، وَأَنَّهُ رَغْمَ فَضْلِهِمْ وَارْتِفَاعِ مَّنْزِلَتِهِمْ يَلْزُلُونَ ويَخْضَعُونَ لمن فُضَّلُوا عليه مع شرفَهم، وعُلُوٍّ مَكَانِهِمْ ( ) .

والتَّوَاضُعُ سَبَبٌ لِرِفْعَةِ اللهِ لِلْمُتَوَاضِعِ، ومَنْ رَفَعَهُ اللهُ فَمَنْ ذا الَّذِي سَيَخْفِضُهُ

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَلِيْنِي - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ \* .

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ - وَإِنْ - عَالَ: كَانَ لِلنَّبِيُّ - ﷺ - نَاقَدُّ، تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعُرُابِيِّ عَلَى قَعُودٍ ۖ فَسَبَقَها، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْسلمين، حتَّى عَرَفَهُ فقال: «حَقُّ عَلَى اللهِ إلاَّ يَرْتَضعَ شيءٌ مِنَ الدُّنيا إلاَّ وَضَعَهُ»

<sup>(</sup>۱) النفسير البخر المحيط؛ (۱/۳۰). (۳) الفقفود - بالفتتح -: هو ما استَتحقَّ الرُّكُوبَ مِنَ الإِيلِ، وهُوَ مَا بَيْنَ سِنَّ الثَّانيةِ إلى السَّادِسَةِ، وبعدها يُقالُ عنه جَمَلٌ. (٤) رواه البخاريُّ (۲۸۷۲) و (۲۰۱۱).

قَالَ ابْنُ الحَاجِ - يرحمه الله -:

"مَنْ أَرَادَ الرَّفْعَةَ فَلْيَتَوَاضَعْ للله -تعالى-؛ فإنَّ العِزَةَ لا تقعُ إلاَّ بقَدْرِ النَّزول، ألاَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ لَلَهُ الشَّجَرَةِ، صَعدَ إلى أَعْلاهَا، فَكَأَنَّ سَائلاً سَألَهُ: ما صَعَدَ بِكَ هُنَا ـ أعني في رأسِ الشَّجرة، وأَنْتَ تَحْتَ أَصْلِهَا ـ؟!، فَكَأَنَّ لِسَانَ حَالَهُ يقولُ: مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ "'.

قَالَ السّهيليُّ:

تواضعُ إذا كُنْتَ تَبُسِعِي العُلى (٢) وهِ وكُنْ رَاسيًا عِنْدَ صَفُو الغَضَبُ فَخَ فَضُ الفتى نَفْسَهُ رَفْعَةُ وهِ نَهُ، واعْتَ بِرُبرُسُوبِ النَّهَبُ وقال آخرُ؛

تُوَاضَعُ تَكُنُ كَالنَّجُمُ لاَحُ النَّاظِرِ ٥٥٥ عَلَى صَفَحَاتِ المَاءِ، وهو رَفيعُ ولا تَكُ كَالدُّخَانِ يَعُلُو بِنَفْسِهِ ٥٥٥ إلى طَبَقَاتِ الجَوْ، وهو وضيع (١٠) وقال آخنُ:

تُوَاضَعْ إذا ما نِلْتَ في النَّاسِ رِفْعَةً هـ هَ فَإِنَّ رَفِيعَ القَوْمِ مَنْ يتَواضعُ (٥٠) وقال آخرُ:

وأحسنُ أخلاق الضَّتَى وأتَمُّهَا ٥٥٥ تواضعُهُ للنَّاسِ، وهو رفيع

<sup>(</sup>٢) العُلى: الرِّفْعَة والشَّرف.

<sup>(</sup>۱) «المدخل» (۲/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) لاح: بَرَزَ وظهر.

<sup>(</sup>٤) و (٥) أجواهر الأدب، (ص٧١٣).

<sup>(</sup>٦) «غذاء الألباب» (٢/ ٢٣٣).

والتَّواضُعُ وقايةٌ مِنَ الوُقُـوعِ في الظُّلْمِ، وحمايةٌ مِنَ التَّعَالِي والتَّـفَاخُر على الآخرينَ.

عَنْ عِيَاضِ بْن حِمَـارٍ - وَلِي عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِي اللهِ -: ﴿إِنَّ اللهَ أُوحَى إليَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حتَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، ولا يَبْغيَ أَحَدٌ على أَحَدٍ،

إِنْ أَرَدْتَ ـ أخي في اللهِ ـ نَيْلَ الكَرَامَةِ والشَّرَفِ، والمَقَةِ (1 مِنَ الْعِبَادِ، وكثْرَة الخُلاَّن \_ فَعَلَيْكَ بِالتَّواضُع.

قَالَ بعضُ الحُكَمَاءِ: «مَنْ بَرِئَ من ثلاثِ نال ثلاثًا: مَنْ بَرِئَ من الشَّرَفِ نال العِزَّ، ومَنْ بَرِئَ من البُخْلِ نَالَ الشَّرْفَ، ومَنْ بَرِئَ من الكِبْرِ نَالَ الكَرَامَةَ". ۖ

وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبيرِ: «التَّواضُعُ مَصَائِدُ الشَّرَفِ<sup>»(؛)</sup>.

وَقِيلَ فِي مَنْثُورِ الحِكَمِ: «مَنْ دَامَ تَوَاضُعُهُ كَثُرَ صَدِيقُهُ» .

وضدُّ التَّواضُع الكبْرُ، وَمَصْدَرُهُ جَهْلُ المرءِ بحقيقةِ نَفْسِهِ.

فهذا إبليسُ امْتَنَعَ عَنِ السُّجُودِ لِآدَمَ قَائلاً: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ من طين ﴾ (سورة الأعراف: ١٢).

وَهَذَا فَرْعُونُ ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ قَائلاً: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الأَعْلَى ﴾ (سورة النازعات:٢٤).

وَهَذَا قَارُونُ لَم يُقَيِّد النِّعمةَ الـتي يتقلَّبُ فيها، بل قال: ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عندي ﴾ (سورة القصص:٧٨).

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) المقدَّة المحبَّّة، يُقال: وَمِقَهُ يَمِقُهُ – بكسر الميم فيسهما – : أَحَبَّهُ، فهو وامِقٌ، والنَّاء في مِقَةٍ عِوضٌ عن فاء الكلمة المحذوفة \_ َوهي الواو \_ كَعَدَّة، وزَنَّة. (٣) و (٤) و (٥) \*أدبَ الدُّنيا والدُّين" (صُ٢٤).

فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُّلاءِ الْمُتَكَبِّرِينَ لَمْ يَعْرِفْ قَـدْرَ نفسهِ، فَمَـا كَانَ مَصِيرُهُمْ وَعَاقبَتُهُمْ؟!

لْقَدْ كَـانَت العَاقبَةُ وَخـيمَةً، والمُنْقَلَبُ مَـشْنُومًا، فــامًّا إِبْليسُ فَطَرَدَهُ اللهُ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَأَمَّا فِرْعَوْنُ فَــَأَهْلُكَهُ اللهُ عَلَى جُرْأَتِهِ، وأَمَّا قارونُ فَخَسَفَ اللهُ بِهِ وَبِدَارِهِ

مَا أَجْهَلَكَ ـ أَيُّهَا المستكبِّرُ ـ بِحَقِيقَةِ نَفْسِكَ، فهَلْ أَنْتَ إلاَّ عَبْدٌ اللهِ الَّذِي أَخْرَجَكَ مِنَ العَدَمِ، وَرَعَاكَ في ظُلُمَاتِ الأَرْحَامِ؟!.

مَا الَّذِي جَعَلَكَ تَتَرَفَّع على إِخْوَانِكَ مِنَ الْبَشَرِ، كَأَنَّكَ قَدْ خَرَجْتَ عَنْ طَوْقِ البَشَرِيَّةِ؟! .

هَلاَّ تَدَبَّرْتَ مَا فيكَ مِنْ أَقْذَارٍ ونَتْنِ، إِذًا لعرفتَ مَنْ أَنْتَ!.

قَالَ الْمَاوَرُدِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«وَلَوْ تَصَوَّرَ الْمُعْجَبُ المَتكبِّرُ ما فُطرَ عليه من جِبِلَّة ('') وبُلِيَ به من مَهْنة ''' \_ لحَفَضَ جَنَاحَ نفسِهِ، واستبدل لِينًا مِنْ عُتُـوّهِ، وَسُكُونًا مِنْ نُفُورِهِ»('').

وَقَالَ الأَحْنَفُ بِنُ قَيْسٍ:

«عَجِبْتُ لَنْ جَرَى في مَجْرَى البَوْلِ مِرَّيَنِ كيف يتكبَّرُ ؟ إ»(١).

وَكَيْفَ يَتَكَبَّرُ مَنْ كَانَ مَصيرُهُ للمَـوْتِ والبِلَى، وكَأَنَّ لِسَانَ حَالِ القَبْرِ يقولُ: ابنَ آدمَ، لا تتكبَّرِ اليومَ على ظَهْري؛ لأننَّي غَدًا سَوْفَ أَضُمُّكَ في بَطْني . `

<sup>(</sup>۱) جِبلَّة: خَلْقَة، والجمعُ جِبلاَّت. (۲) مُهَنَّة - بَالفتح - : خَدْمَةً. (۳) و (٤) «أدب الدُنْيا والدِّين» (ص۲۳۸).

قال الشاعر:

حَـقَ يُقُ " بِالتَّ واضُعِ مَنْ يَمُـوتُ ١٥٥٥ ويَكُفِي الْمَرْءَ مِنْ دُنْيَـاهُ قُــوتُ " (٢٥ ف ما للمَ رُعِ يُصَابِحُ ذاَ هُمُ وم 80° وحِرْصِ، ليس تُدْرِكُهُ النُّعُوتُ <sup>(٣)</sup> ووصف أحدُ الشُّعراء الإنسانَ، فقال:

يا مُظْهِرَ الْحَبِيْرِ إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ ١٥٥٥ انظرُ خَـلاءَكَ؛ إِنَّ النَّتْنَ تَثْسِرِيْبُ لُوْ فَكَرَ النَّاسُ في مِما في بُطُونِهِمُ ٤٥٥ ما اسْتَشْعَرَ الكِبْرَ شُبَّانٌ، ولا شيب هَلْ فِي ابْنِ آدمُ غَيْدُرُ الرَّأْسِ مَكْرُمَةُ ١٤ - ٥٣٥ وهو بخَ مُسْرِ مَنْ الأَقْدَارِ مَضْرُوبٍ يا بْنُ التُّرابِ، وَمَأْكُولُ التُّرابِ غِداً ١٥٥٥ أَقْصِرٌ؛ فإنَّك مأكولٌ ومَشْرُوبٌ

ومن اللَّطائف ما ذكرهِ الماوَرْديُّ - يرحمه الله - قال:

«حُكيَ أَنَّ مُطَرِّفَ بَنَ عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ نَظَرَ إلى الْمُلَّبِ بنِ أبي صُفْرة ' وعليه حُلَّةٌ (١٠) يَسْحَبُها، ويَشيَ الْخُيَلاَءَ، فَقَالَ: يا أَبَا عَبْـدِ اللهِ، مَا هذه المِشْيَةُ التي يُبْغضُها اللهُ ورسولُهُ؟!.

> (٢) القُوت: ما يَسُدُّ الرَّمَقَ من الرِّزَق. (١) حقيق: خَليقٌ وجديرٌ.

(٤) شيِب: جمع أشْيَبَ، وهو الذّي ابيضَّ شَعْرُهُ. (٣) «البداية والنهاية» (٨/ ١٢).

(٥) أي ملازم لها لزومَ الدِّرهمِ المُصرُوبِ لِسكَّتِهِ. (٦) ريحها سهكِ: أي كريهة .

(٧) الرَّمَصُ - بفتحتين - : وَسَنخْ يَجْتَمَعُ فَي طَرَفِ العَيْنِ مِمَّا يَلِي الأَنْفَ، وَبَائِهُ فَرِحَ.

(٨) «عُيون الأخبار» (٣١٣/١).

(٩) هو أبو سعيــد الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ الأَرْدِيُّ البَصْرِيُّ، قائد فُــوَّاد الْأَمْوِيِّيْن، ومُبِيدُ الحُوَارج، ومستدع الرَّكِبَ الجديدُ، تَوَلَّى خُرَاسَان من قِبَلِ عبد الملك بن مروان، وتُوفِّي بهَا سنة ٨٣ هـ، وقد كان جَوادًا حكيمًا، إلاَّ انَّ جوابُهُ هذا يُعدُّ رَلَّةً مَن رَلاَّتِ الاسترسال.

(١٠) الحُلَّة: ثوبٌ له ظِهارةٌ وبِطَانةٌ من جنسٍ واحدٍ، والجمعُ حُلَلٌ.

فَقَالَ اللَّهَلَّبُ: أَمَا تَعْرِفُني؟!.

فَقَالَ: بَلُ أَعْرِفُكَ، أُوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذْرَةٌ، وآخرُكَ جِيْفَةٌ قَذْرَةٌ، وحَشْوُكَ فيما بَيْنَ ذَلِكَ بَوْلٌ وعَذِرَةٌ (''.

فَأَخَذَ ابْنُ عَوْفٍ هَذا الكلامَ، فَنَظَمَهُ شِعِّرًا، فقال:

عَـجِبْتُ مِنْ مُسفَجَبِ بِصُورِتِهِ ٥٥٥ وكسان بالأمْسِ نُطُفَسَةُ مَسنِرَهُ

وفي غَدر - بَعُدَ حُسُن صُورتِهِ - ٥٥٥ يصيرُ في اللَّحْد جِيه فَ قَدرُهُ وهو على تينَ هِــهِ " وَنُخُــ وَتِهِ (" وَقَحْـ وَتِهِ (" وَنْخَـ وَتِهِ (" وَفَحْـ وَتِهِ (" وَفَحْـ وَتِهِ

والتَّكَبُّرُ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ النَّارِ.

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبَ الْخُرَاعَيِّ - وَالْنِيهِ - قَالَ: سمعتُ رسولَ الله - النَّلِيْ - النَّلِيْ - النَّلِيْ الله عَلَيْكُمْ - الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ أَنْ أُنْ عُمُنُلُ (٥٠ جَوَاطْرِ (٦٠ مُسْتَكُمْ رِهِ (٧٠).

وَعَنِ ابنِ مَسْعُود - وَاللَّهِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَالِيَّ مِ اللَّهِ مِنْ كَانَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَوْةِ مِنْ كِبْرٍ، (^).

عَجَبًا لهذا المتكبِّرِ المخلوقِ الضَّعِيفِ، كَيْفَ يَتَجَرَّأُ على خَالِقِهِ مَالِكِ الْمُلْكِ، ويُنَازعُهُ ردَاءَهُ؟!.

<sup>(</sup>١) العَدْرَةُ: الغائط.

 <sup>(</sup>۲) النتية - بالكسر - : التُكَثِّر، يُفَال: نَاهَ يَتِيهُ نِيهًا، فهو أَنْيَهُ النَّاسِ.
 (۳) النَّحَوْرة الكِبرُ وَالْعَظَمَة، يُقَال: انتخى فُلانٌ علينا، أي: افتَخَرَ وتَعَظَّمَ.

<sup>(</sup>٤) «أدب الدُّنياَ والدِّينِ» (ص٢٣٦ - ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) العُتُلُّ: الغليظُّ الفظُّ الجافي.

<sup>(</sup>٦) العَجَوَّاطُ: الجموع للمال، المنوع له. وقيل: الضَّخْمُ المُختَالُ في مشيَّتِه. (٧) رواه البخاريُّ (٤٩١٨) و (٢٠٧١) و (٢٦٥٧)، ومسلمٌ (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلمٌ (٩١).

عَنْ أبي سعيد الخُدْرِيِّ وأبي هُريرةَ - وَقُفُّ - قالا: فَالَ رسولُ الله - عَالِّفُ -: «قال اللهُ - تعالى -: النَّكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، والعِزُّ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَني في شيء منهما عَذَبْتُهُ،

#### قالَ أبو نُواسٍ:

حَنَّرْتُكَ الكِبْنُ لا يَغْشَاكَ مَبْسِمِهُ قَ قَ إِنَّه مَلْبُسُ نازَعُ تَ هُ اللهَ يا بُؤْسَ جلِد عَلَى جَوْف ( مُجَوَقَة ( مَّه عَلَى عَنْد نَخْوَتِهَ الله إِيَّاهَا وَا انْي لاَمْقُتُ ( نَفْسي عِنْد نَخْوَتِهَا ٥٥٥ فَكَيْفَ آمَنُ مَ قَتُ الله إِيَّاهَا وَا

وَللْكُبْرِ صُورٌ وأشكالٌ عدَّةٌ، فتارة يظهرُ في الوَجْهِ كَتَصْعيرِ الحَدُّ ، وبالنَّظرِ شَزْرًا ( ) تَارَةً، وأُخرى بإطْرَاقِ الرَّأْسِ، وتارة يكونُ بإسْبَالِ التَّوْبِ عُجْبًا وبَطَرًا، أو بالتَّبختر في المَشْي مَعَ الإِعْجَابِ بِثِيَابِهِ، وغير ذلك من صُورِ الكِبْرِ.

قَالَ اللهُ - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَلا تُصغَرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا (٧٧ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُورِ ﴾ (سورة لقمان:١٨).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَالشَّا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَالنَّهِ -: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِنَّيْهُ يَوْمَ القيامةِ، (^).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٢٠). (٢) جُوف الإنسان: بَطْنُهُ، والجمعُ أَجُواَفٌ.

<sup>(</sup>٣) مُجَوَّفَة؛ فيها تَجويف. (٤) الْمَقْتُ؛ أَشدُّ البُغْضِ.

<sup>(</sup>٥) تصعير الخدُّ: الميل والإعراض به عن النَّاس تكبُّرًا عليهم.

<sup>(</sup>٦) نَظَرَ إليه شَرْزًا: أي نظر إليه بِمُوْخرِ عَـبْنِهِ، وَمُؤْخِرُ العين - بسكون الهمزة - وكســر الحناءِ - : طَرَفُهَا الَّذي يلي الصَّدُغَ، والجمعُ مَآخِرُ.

<sup>(</sup>٧) المَرَح: التَّبختر والحُيَلاء وشدَّةُ الفرح.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاريُّ (٧٩١)، ومسلمٌ (٢٠٨٥).

وَعَنْ أَبِي هُرَيرةَ - وَلِيْكِ - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ - عَيَّكِمْ -: ﴿بَيْنَمَا رِجِلُ يِمشي في حلَّةٍ، تُعُجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلُ رأسَهُ (١٠) يَخْتَالُ في مَشْيَتِهِ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فهو يَتُجَلَجَلُ ُ في الأرضِ إلى يوم القيامة، . .

## قَالَ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ في وَصنْفِ الْمُتَكَبِّرينَ؛

وُجُوهُهُمْ مِنْ سَوَادِ الْكِبْرِ عابِسةٌ ١٥٥٥ كَانَمَا أُوفِدُوا (أَ غَصْبًا إلى النَّارِ هَانُوا على اللهِ، فاسْتاءَتْ مَنَاظِرُهُمْ ﴿ ٥٣٥ يَا وَيُحْهَمُ مِنْ مَنَاكِيد ( ۖ وَفُجَّارٍ لَيْسُوا كَتَوْمِ إِذَا لَا قَيْتَهُمْ عَرَضًا ٥٥٥ أَهْدُوك مِنْ نُورِهِمْ مَا يُتْحِفُ السَّارِي ('' مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلُ: لاَقَيْتُ سَيْدَهُمْ ١٥٥٥ مثلُ النَّجُومِ التي يَسْري بِهَا السَّارِي

#### أمورٌ تُنَافى التَّواضُعَ:

#### ا - أَنْ يرى الْمَرْءُ لنفْسهِ حقاً على الله لأجل تواضعه:

وَعِلاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ المَرْءُ أَنَّه مهما بلغَ مِنَ العِلْمِ، والعملِ الصَّالح، فَإِنَّهُ لا يَدْخُلُ بِهِ الجُنَّةَ، إلاَّ أَنْ يَسْ عَمَّــَدَهُ اللهُ بِرَحْمَــَتِهِ، كَــَمَا قَــالَ رَسُولُ الله ۖ - يَتَلَخْتُم -لأصحابِهِ -وَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ -: «ليس أحَدٌ منكم يُنْجِيهِ عَمَلُهُ، قالوا: «ولا أنْتَ، يا رسولَ اللهِ ١٤،. قَالَ: «ولا أنا، إلاَّ أنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بمغضرةِ منه وَرَحْمَة» (٧).

<sup>(</sup>١) مُرَجَلُ راسَهُ: مُسرَّحُهُ بالمُشط.

<sup>(</sup>٢)يَتَجَلْجَلُ؛ يغوصُ في الأرضَ حين يخسفُ به. والجَلْجَلَةُ؛ حَرَكَةٌ مع صوت.

<sup>(</sup>٣)رواه البخاريُّ (٧٨٩٥)، ومسلمٌ (٢٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) أوفياوا، أرسُلوا. (٥) مناكيد: جمع مُنكُود، وهو المشتومُ قليلُ الخير. (٦) السَّاري: السَّار لِيُلاَ مَنْ سَرَى يَسْرِي سُرَىَ. (٧) تقدَّم تخريجُهُ، واللفظ هنا لمسلمٍ.

قال الشاعر:

ولو إنَّ أنضاسَ العبادِ قصائدٌ ٥٥٥ حَفَلَتْ بِمَدْحِكِ في جَلاَلِ عُلاَكَا

ما أَدْرَكَتْ ما تَسْتَحِقْ، وَقَصَّرَتْ ﴿ وَهِ ﴿ عَنْ مَجْدِكِ الْأَسْمَى، وحُسْنِ سَنَاكَا (''

## ٢ . أنْ يرى لنفسه فَضْلاً على النَّاس، وقيمةً على مَنْ سوِّاهُ:

وَعِلاجُ هذا الأَمْرِ أَنْ يعلمَ أَنَّهُ مَدينٌ للهِ في إِنْعَامِهِ، وَتَفَضُّلُهِ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ اللهُ - سُبُحَانُه وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ (سورة النحل:٥٣).

قالُ الشَّاعرُ:

سُبُحَانَ مَنْ لو سَجَدْنا بالجِبَاهِ لَهُ هُ هُ هُ على لَظَى "الجَمْرِ، والحَمْي " مِنَ الإِبْرِ لم تبلغ العُشْرُ مِنْ مِقْدَارِ نِعْمَتِهِ ٥٥٥ ولا العُشـرولو عُشـرمِنَ العُشـرِا

#### ٣ . أن يرى في نفسهِ أنَّه متواضعٌ:

وَعِلاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَنْ رأى في نَفْسِهِ أَنَّهُ مُتَوَاضِعٌ فهو مُتَكبِّرٌ؛ لأنَّ اللهَ -سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى- يقولُ: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (سورة النجم: ٣٢). وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْكِمْ - : «لا تُرْكُواْ انفسَكُمْ؛ اللهُ اعلمُ باهلِ البِرُ منكم، ".

<sup>(</sup>۱) السَّنا: النَّور السَّاطع. (۲) اللَّظَى - بفتحتين -: النَّار. (۳) الحَمْني: المُشتدُ الحرِّ.

<sup>(</sup>٤) رواه مُسلمٌ في «الآداب» (٤١٤٢) عن زينبَ بنتِ أُمُّ سَلَمَةَ.

## ٤ ـ الإعْجَابُ بالنَّفْسِ:

العُجْبُ داءٌ عظيمٌ يدعو إلى الكبْرِ، فهُو َأَحَدُ أسبابِهِ، بَلْ هُو َالدَّرَجَة الأولَى في سُلَّمِ الكِبْرِ؛ فلذَلِكَ كَانَ العُجْبُ مِنَ الْهَلِكَاتِ، كَما قَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ -: «هلاثٌ مُهْلِكَاتُ، شُعِّ مُطَاعٌ، وهَوَى مُتَبَعٌ، وإعجابُ المُرْءِ بنفسهِ» (١).

وفي حديث أبي هُريرةَ: «.. وإمَّا المُهُلِكَاتُ؛ فَهَوَىَ مُتَّبَعٌ، وشُحُّ مُطَاعٌ، وإعجابُ المَرْءِ بنفسِهِ، وهي أَشَدُهُنَّ، (\*).

والعُبُبُ بالنَّفس يُطْفئُ من المحاسن ما انتشر، ويَسْلُبُ مِنَ الفَضَائِلِ مَا اشْتَهَرَ، ويُسْلُبُ مِنَ الفَضَائِلِ مَا اشْتَهَرَ، ويُبْرِزُ المساوِئَ، ويُكْسِبُ الرَّذَائِلَ، ويُوجِبُ الذَّمَّ واللَّوْمَ، وليسَ لمنِ اسْتَوْلَى عليه إِصْغاءٌ لنُصْحٍ، ولا قَبُولٌ لتأديبٍ؛ لأنَّ المُعْجَبَ يَسْتَكْثِرُ فَضْلَهُ عن اسْتَوْلَى عليه إِصْغاءٌ لنُصْحٍ، ولا قَبُولٌ لتأديبٍ؛ لأنَّ المُعْجَبَ يَسْتَكْثِرُ فَضْلَهُ عن اسْتَوَادَة المُتَادَّبِينَ.

قالَ الإمامُ عليٌّ - وَاللَّهُ -: «الإعجابُ ضِدُّ الصَّوابِ، وآفَةُ الألبابِ، " .

وقالَ بُزْرُ جَمِهُرُ: «النَّعْمَةُ الَّتِي لا يُحْسَدُ صاحِبُهَا عليها التَّواضعُ، والبَلاءُ الَّذِي لا يُرْحَمُ صَاحِبُهُ منه العُجْبُ (٤٠).

قَالَ الشَّاعِرُ:

إذا شِـِئْتَ أَنْ تَزْدَادَ قَـدْرًا وَرِفْـعَـةً ﴿ وَهِ ﴿ فَلِنْ وَتَوَاضَعُۥ واتْرُكِ الكِبْرُ والعُجْبَا ﴿ ﴿

<sup>(</sup>١) رواه الطَبَرَانيُّ في «الأوسط» عن ابن عُمَرَ، وحسَّـنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٠٤٥/١)، وهو في «الصَّحيحة» (١٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) حسَّنه الألبانيُّ في «تخريج المشكاة» (١٢٢٥)

<sup>(</sup>٣) و (٤) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) "جواهر الأدب" (ص٧١٣).

#### ٥. عَدَمُ الخُصُوعِ للحقُّ:

وعلاجُهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عَـدَمَ الْخُضُوعِ للحَقِّ هو عَيْنُ الكِبْرِ والبَغْيِ؛ لأَنَّ النَّبيّ - عِرِّف الكِبْرَ - الَّذِي هو ضِـدُّ التَّواضُع - بقوله: ﴿ الْكِبْرُ: بَطَرُ الحَقُ ( ' ' وغَمْطُ النَّاسِ (٢) (٣) . . .

وَسُئِلَ الفُضَيِّل بْنُ عِيَاضٍ عَنِ التَّـواضُعِ، فقالَ: «يخْضَعُ للْحَقِّ، وينْقَادُ لَهُ، 

ومَنْ كَانَ قَصْدُهُ رضَى الله، هانَ عليه الانْقيَادُ لِلْحَقِّ، كَالَّذِي رُويَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الحَسَنِ العنبـريِّ أنَّه سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَعَلِطَ فيها، فلمَّا نُبِّهَ إلى غَلَطهِ، أَطْرَقَ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رأْسَهُ، فَقَالَ: «إِذًا أَرْجِعُ وأَنا صَاغِـرٌ، لأَنْ أكونَ ذَنَبًا في الحقِّ أحبُّ إليَّ منْ أَنْ أَكُونَ رَأْسًا في البَاطِلِ"

#### قَالُ الشَّاعرُ:

فَيَا شَامِخًا، أَقْصِرْ عِنَانَكَ مقصراً هُهِ هَ لِأَنْ مَطَايَا النَّهْرِ تَكُبُّ و وَتَعْ شُرُ سَــتَ قُــرَعُ سِنِاً، أو تَعَضُّ. نَدَامَــةً. ٥٥٥ يَدَيْكَ، إذا خَــانَ الزَّمــانُ وتبــصــرُ ويَلْقَاكَ مُرْشِدٌ - بَعْدَ غَيْكَ - وَاعِظٌ ٥٣٥ ولكنَّهُ يُلْقَــاكَ والأَمْــرُ مُــدُبِرُ



<sup>(</sup>١) بَطَرُ الحقُّ: رَدُّهُ على قاتله، وَعَدَّمُ قَبُولِهِ منه رغم علمهِ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) غَمْطُ النَّاسِ: احتقارهم وَازدراؤهم، وَمَنِ احتقرهم وَازدراهم دفع حُقُوقِهِم، وَجَحَدَهَا واستهانَ بها.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلمٌ (٩١) عن ابن مسعودٍ.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب مدارج السَّالکین» (۲/ ۲۸۰). (٥) «تهذیب التَّهذیب» (۷/ ۱۲).

Ø

# الحيلم

الحِلْمُ: آيةُ حُسْنِ الحُلْقِ، وعُنُواَنُ عُلُوً الهِمَّة، فهو مِنْ أَشْرَفِ الأخْلقِ، وَأَحَقُهُما بِنُويِ الأَلْبَابِ؛ لما جَعَلَ اللهُ فيه مِنَ الطَّمَانِينَةِ، والسَّكِينةِ، والحلاوةِ، وسلامةِ العرض، ورَاحِةِ الجَسِدِ، واجْتِلابِ الحَمْدِ، وَرَفْعَةِ النَّفْسِ عَنْ تَشَفَّيها بالانْتِقَامِ؛ فَلا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يكُونَ مُتَخَلَّقًا بِهذا الحُلُق العظيم.

# فَضْلُ الحلِّم وَفَوَائدِهِ :

# 1 . أنَّهُ امْتِثَالُ لأمر الله - تعالى - الَّذِي هُوَ غَائِةُ سَعَادُةِ الإنْسَانِ في معاشهِ وِمَعَادِهِ:

قَالَ اللهُ - سُبُحانَهُ وتعـالى - في آيَةٍ جامِعَةٍ لحُسْنِ الخُلُقِ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (سورة الاعراف:١٩٩).

قَالَ عبدُ اللهِ بْنُ الزُّبُيرِ - رَافِعُ -: «أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ - ﷺ - أَنُ ياخذَ العَفْوَ مِنْ أخلاقِ النَّاسِ، (١) .

# ٢ ـ انَّه صفةٌ منْ صفِاتِ اللهِ - تعالى -:

قَالَ اللهُ - تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجُهُ.

قال العلاَّمة ابْنُ سَعْديُّ ـ يرحمه الله ـ في تفسير هَذهِ الأيةِ:

«الحليمُ: الَّذِي يُدرُّ على خَلْقِهِ النَّعَمَ الظَّاهِرَةَ والبَّاطِنَةَ مَعَ عِصْيَانِهِمْ، وَكُثْرَةٍ رَلاَّتِهِمْ، فَيَحْلُمُ عَنْ مُقَابَلَةِ العَاصِينَ بِعِصْيَانِهِمْ، وَيَسْتَعْتَبُهُمْ كَي يَتُوبُواً، ويُمهِلُهُم كَي يُنِيبُوا» (١).

٣. انَّه من أخلاق الأنبياء والْمُرسَلين - عليهم صلواتُ الله وسلامُهُ أجمعين -:

لَمْ يُسَمِّ اللهُ - عَــزَّ وَجَلَّ - بالحلم في كتابِهِ أَحَدًا إلاَّ إبراهيمَ خَليلَهُ، وإسماعيلَ ذَبيحَهُ.

قَالَ اللهُ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحْلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾ (سورة هود:٧٥).

وَقَالَ: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾ (سورة الصافات:١٠١).

وَبَلَغَ نبسُّنا - عَلَيْكُمْ - النُّرُوةَ والغايَّةَ فـي حِلْمِهِ وَعَــفُوهِ، وَضَـبْطِ النَّفْسِ إِزَاءَ (1) التَّخَرُصَاتِ والْمُفْتَرَيَاتِ الَّتِي نُسِبَتْ إِلَيه، إِضَافَةً إَلَى الإِيلَاءِ الَّذِي لَقِيَهُ مِنْ مُسْمُوكِي الْعَرَب: كَامْرَأَةِ أَبِي لَهَبَ، وابي جَهْلٍ، وأُبَيِّ بنِ خَلَفٍ، وَغيرِهِمْ مِنْ سُفُهَاءِ مَكَّةً.

وَصَفَتِ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ - وَلَيْكَ - خُلُقَ رَسُولِ اللهِ - يَتَّلِكُمْ - فَضَالَتْ: وولا يُجْزي بالسَّيِّئَةَ السَّيِّئَةَ، ولكنْ يَعْفُو ويَصْفَحُ، (٣)

وعنها \_ أيضًا \_ قالتُ: «ما ضَرَبَ رسولُ اللهِ - ﷺ - شيئًا . قَطُّ بيدهِ، ولا امراةً، ولا خادمًا، إلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ في سبيلِ اللهِ، وَمَا نيْلُ منه شيءٌ . قَطُّ . فينتقمَ منْ صاحبِهِ، إلاَّ أَنْ يُنْتَهِكَ شيئًا مِنْ مَحَارِمِ اللهِ، فينتقمَ للهِ - عزُّ وجلَّ -، · · ·

<sup>(</sup>١) "تفسير السُّعْديِّ» (٥/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) إزاء: حَيال ومقابل. (٣) رواه التَّرْمِليُّيُّ (٢٠١٦)، وصحَّحه الالبانيُّ في اصحيح سُنُنِ التَّرْملنيُّ، (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلّمٌ (٢٣٢٨).

\_\_\_\_\_ ﴿ الْآَثِ لِلْقِنَّابِينَ الطَّيْعَ وَالنَّطْعُ ﴾ \_\_\_\_\_

وَجَاءَ فِي وَصْفِهِ - عَلِيْكُمْ - فِي التَّـوْرَاةِ مِنْ حَدِيثِ عَـبْدِ اللهِ بْنِ عَــمْرِو بْنِ العَـاص - وَاللَّهُ عَلَاكَ: ﴿ لَيُسْ بِفَظُّ وَلا عَلَيْظٌ ، وَلا سَخَّابٍ ( ' ) بَالاسواق، ولا يدفعُ السِّيِّئَةَ بِالسِّيِّئَةِ، ولكن يَعْفُو ويصفحُ، ``.

قَالَ الشَّاعرُ:

صَـ فُ وحٌ عَنِ الإجــرام حــتَّى كــأنَّهُ مهـ ٥ مِنَ العَفْوِ لَمْ يَعْرِفْ مِنَ النَّاس مُجْرِما وليس يُبِــالي أَنَ يكونَ بِهِ الأَذَى ٥٣٥ إِذَا مَا الأَذَى لَمْ يَغْشُ ۖ بِالكَرْهِ ۖ مُسْلِما

واليكَ - أخي الكريم - هَذَيْنِ المثالينِ مِنْ سيرتِهِ - ﷺ - الدَّاليِّنِ على سَعَةٍ حِلْمِهِ:

عَنِ ابْنِ مُسْعُودِ - وَلِي - قَالَ: وَكَأْنِي انظرُ إلى رسولِ اللهِ - عِلْ - يَحْكِي أَنَّ نَبِياً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قومُهُ فَأَدْمُوهُ، وهو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، ويقولُ: «اللهُمَّ، اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلُمُونَ (٥).

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ - وَلِي مَالَكَ - وَلِي مَالَكَ - وَعَلَيه بُرِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ نَجُرَانيٌّ غَليظُ الحَاسيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَانِيٌّ، فَجَبَنَهُ " بردائِهِ جَبُدُةٌ شديدةً، حتَّى نَظَرْتُ إلى صَفُحة (^) عاتق (و) سول الله - ﷺ - قَد أَثْرَتُ بها حاشيةُ البُرْدِ مِنْ شِدَّة جَبِدُتَه، ثُمُّ قال: يا محمَّدُ، مُرْ لي مِنْ مال اللهِ الذي عندَك. فالتفتَ إليه رسولُ اللهِ - ﷺ -، ثُمُّ ضَحِكَ، ثُمُّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ، (١٠).

<sup>(</sup>١) السَّخَّاب: الشَّديد الصِّياح. (٢) رواه البخاريُّ (٢١٢٥) و (٤٨٣٨). (٤) الكُرُّه – بالضَّمَّ –: المشقَّة.

<sup>(</sup>٣) لم يَغْشَ: لمٍ يُغَطَّ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٤٧٧) و (١٩٢٩)، ومسلم (١٧٩٢). (٦) البُرُو: كَسَاءٌ مُخْتَطَلًا يُلْتَحَفُّ به، وجمعه بُرُودٌ، وأَبْرَادٌ (٧) الجَبْدَة؛ الجَذْبة.

<sup>(</sup>٨) الصفَّحة: الجانب. (٩) انعاتق: ما بين العُنْقِ والكَتِف.

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاريُّ (٣١٤٩) وَ (٩٠٥٨) و (٢٠٨٨)، ومسلمٌ (١٠٥٧).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ - مُعلِّقًا على هذا الحديث:

«وهذا مِنْ رَوَاتِع حِلْمه - عَيَّظِيم - وكماله، وحُسْنِ خُلُقه، وَصَفْحه الجميل، وَصَبْرِهِ على الأَذَى في النَّفْسِ والمَالِ، والتَّجَاوز على جَفَاء مَنْ يُرِيدُ تَالُّفُهُ عَلَى الإِسْلام، وليتَأْسَّ بِهِ الدُّعَاةُ إلى الله والوُلاةُ بعْدَهُ في حِلْمه، وخُلُقه الجميلِ: مِنَ الصَّفْح، والإِغْضَاء، والعَفْوِ، والدَّفْعِ بالَّتِي هِي أَحْسَنُ (().

قَالَ حسَّانُ بننُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ:

أَغَسَرُ " عَلَيْهِ لِلنَّبُ وَقِحَاتَمٌ ٥٥٥ مِنَ اللهِ مَيْمُونٌ " يَلُوحُ وَيَشْهَدُ وَنَسُهَدُ وَنَمَ الله مَا النَّبِيُ إلى اسْمِهِ ٥٥٥ إذَا قَالَ فِي الخَمْسِ (اللهُ المُؤَدُّنُ: أَشْهَدُ وَشَقَّ له مِن اسْمِهِ لِيُحِلِّهُ ٥٥٥ فَذُو العَرْشِ مَحْمُودٌ، وَهَذَا مُحَمَّدُ

## ٤ . أنَّه سببٌ لنيلٍ محبَّة الله، وثوابهِ الجَزْلِ العظيم:

قَالَ اللهُ -سُبِحانَهُ وتعالى -: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةَ مِّنَ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْصَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالسَّمَوَاتُ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (سورة آل عمران : ١٣٣ - ١٣٤) .

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري» (۲/۱۰)، و"شرح مسلم» (٧/ ١٤٦ – ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أَغَرُّ: أبيض، والجمعُ غُرُّ، وغُرَّانٌ.

<sup>(</sup>٣) ميمون: مُبارك، والجمع مَيَامين.

<sup>(</sup>٤) الخمس: يعني الصَّلُوَاتِ الخَمْسِ المُكْتُوبَة.

وعن مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ - رُوالِئِيهِ - أنَّ رسولَ اللهِ - يَرَّكِيُّ - قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غيظًا - وهو قادرٌ على أَنْ يُنَفَّدُهُ - دَعَاهُ اللهُ يومَ القيامَةِ على رُءُوسِ الخَلائقِ؛ حتَّى يُخيُرَهُ مِنْ أيُّ الحُورِ العين شاءَ» .

وعنِ ابْنِ عُمَــرَ - رُولِتُنه - أنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلِيِّتِيم - قَالَ: «مَنْ كَفَأَ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتُهُ، ومَنْ كَظُمَ غَيْظًا - ولو شَاءَ أَنْ يُمُصْيِهُ أَمُضَاهُ - مَلاً اللَّهُ قَلْبُهُ رضى يومَ القيامة، (٥٠)

٥. أنَّ اللَّهَ يتجاوزُ عن سَيِّئات أَهْلِ الحلِّمِ؛ كَمَا تجاوزوا عمَّنْ أساءَ إليهم من عباده؛ فالجزاءُ من جنس العَمَل، وكَمَا تَدينُ تُدَانُ؛

كَانَ مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ مِنْ فُقَراءِ المُهَاجِرِينَ، وَكَانَ قريبًا لأبي بكْرِ الصَّدِّيقِ، ويَعِيشُ عَلَى إِحْسَانِهِ، وفي حَادِثَةِ الْإِفْكِ لَمْ يَتَوَرَّعْ عَنِ الْحَوْضِ فِيهَا، وَالخَبْطِ في عِرْضِ أُمِّ المؤمنينَ عَائِشَـةَ - وَعِنْهَا- الَّتِي يَكُفُلُهُ أَبُوهَا، فَنَسَىَ بِذَلَكَ حَقَّ الإسلام،" وَحَقَّ القَرَابَةِ، وَحَقَّ الصَّنِيعِ القَدِيمِ، فَأَغْضَبَ ذلك أبا بَكْرٍ، وَجَعَلَهُ يَحْلِفُ أَلاًّ يَصِلَ قَرِيبَهُ هَذَا كَمَا كَانَ يَصِلُهُ، فَقَالَ: وواللهِ لا أَنْفِقُ على مُسْطَحِ شيئًا أبداً بعد الَّذَي قَمَالَ لِعَاثِشَةَ مَا قَمَالَ،. فَأَنزِلَ اللهُ - عَـزَّ وجلَّ -: ﴿ وَلا يَأْتَلِ ( أَ أُوثُوا الْفَصْل منكُمْ وَالسَّعَةِ ( ) أَن يُؤتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (سورة النور: ٢٢).

<sup>(</sup>١) ومنه العَفْوُ عندَ المَقْدرَة.

 <sup>(</sup>۲) الحَوْر: نَسَاءُ شدیدات سواد العبون وبیاضها في حُسن وملاحة، والمفرد حَوْراء.
 (۳) العین: ضیخام الأعین وَحِسانها، والمفرد عَیْناه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو دَاودُ ـ واللَّفظ لَه ـ (٤٧٧٧)، والتَّرمذيُّ (٢٠٢١) و(٢٤٩٣)، وابن ماجَة (٤١٨٦)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الجامع» (٢/ ٦٥١٨ و ٢٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الطَّبَرَانِيُّ فِي (الكبير)، وحسَّه الالبانيُّ في (صحيح الجامع؛ (١٧٦/١)، و(الصَّعيحة؛ (٩٠٦).

<sup>(</sup>٦) لا يَأْتَلُوا لا يُحْلِفُ، من الأليَّةِ بمعنى الحَلِفِ.

<sup>(</sup>٧) السَّعَة: الغنَّى.

فَقَالَ أَبُو بِكُـرِ الصِّدِّيقِ - رَوْقِي وَأَرْضَاهُ -: «بَلَى، واللهِ، إنيِّ لأحِبُ أَنْ يَغْضِرَ اللهُ لي، فرجَعَ إلى مُسْطَح النَّفَقَةَ التي كَانَ يُسْفِقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ مُقَـابِلَ حَلِفِهِ الأُوَّلِ: ووالله، لا أنزعها منه ابداء (١٠).

وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو - رَفِانِيْهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلِيْكِيمٍ - قَالَ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، واغْفرِرُوا يُغْفَرْ لَكُم» ۚ . . . (أَلَّ)

## ٦ . أَنَّهُ يَقْطَعُ خَوَاطِرَ الثَّأْرِ التي تَسْتَهُلِكُ الْقَلْبَ:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

«مَشْهَدُ السَّلامَـةِ وبَرْدِ الْقَلْبِ، وَهَذَا مَشْهَـدٌ شَرِيفٌ جِداً لمن عَـرَفَهُ، وذاقَ حَلاوتَهُ، وَهُو آلاً يَشْتَعْلَ قَلْبُهُ وَسُرُّهُ بِمَا نَالَهُ مِنَ الأَذِّي، وَطَلَب الوُّصُول إلى دَرْكِ ثَأْرِهِ، وَشَفِاءٍ نَفْسِهِ، بَلْ يُفَـرِّعُ قَلْبَهُ مِنْ ذَلِكَ، ويَرَى أَنَّ سَلامَتَهُ وبردَهُ وخُلُوَّه منه أَنْفَعُ لَهُ، وَأَلَذُّ وَأَطْيَبُ عَنْدَهُ، وَأَعْوِنُ على مَصَالِحِهِ؛ فَإِنَّ القَلْبَ إذا اشْتَغَلَ بِشِيْءٍ فَاتَهُ مَا هُوَ أَهَمُّ عَنْدَهُ، وَخَيْرٌ لَـهُ مِنْهُ، فَيَكُونُ بِذَلِكَ مَغْبُونًا (")، والرَّشيدُ لا يَرْضَى بِذَلِكَ، وَيَرَى أَنَّهُ مِنَ تَصَرُّفَـاتِ السَّفِيـهِ، فَأَيْنَ سَلامَةُ القَلْبِ مِن امْـتِلائِهِ بِالْغَلِّ وَالْوَسَاوسِ، وَإِعْمَالَ الْفِكْرِ فِي إِذْرَاكِ الْانْتِقَامِ؟!»(''

# ٧ ـ أَنَّهُ يَقُطَعُ إِلْحَاحَ الجَاهِلِ في الظُّلُمِ:

قَالَ اللهُ -سبـحانه وتعالى -: ﴿ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّمَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (سورة فصلت: ٣٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٦٦١) و(٤١٤١) و(٤٠٥٠) و(٤٧٥١) و (٢٦٧٩)، ومسلمٌ (٢٧٧٠). (٢) رواه أحمد في «المسند» (٢/٢١٩,١٦٥)، والسبخاريُّ في(الأدب المفرد» (٣٨٠)، وصحَّحه الالبانيُّ ي في اصحيح الجامع؟ (١/ ٨٩٧)، واالصَّعبحة؛ (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) المغبون: الحاسر والمنقوص، من الغُبُّن: وهو الشَّراءُ باضعافِ الثَّمَنِ، أو البيعُ باقلَ من ثَمَنِ المُثلِ.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ١٦٠).

قَالَ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ العُثَيْمِينِ - يرحمه الله -:

"جَاءَت النَّتِيجَةُ بـ (إذا الفُجَائيَّة)؛ لأَنَّ (إذَا الفُجَائيَّة) تَدُلُّ على الحُدُوثِ الفَوْرِيِّ في نَتيجَتها: ﴿ فَإِذَا اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ ﴾، ولكن ليسَ كُلُّ أَحَد يُوفَّقُ لذَلك، قَالَ: ﴿ وَمَا يُلقًاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إِلاَّ ذُو حَظَ عَظِيمٍ ﴾ (الرورة نصلت: ٣٥). (١).

يقولُ ابنُ القيِّم - يرحمه الله -:

"فإنّه إذا تَرَكَ الْمُقَـابَلَةَ والانتِقَامَ أمِنَ مَـا هُو شَرٌ مِنْ ذلكَ، وإذا انتقَمَ وَاقَـعَهُ الْخَوْفُ وَلاَبُدَّ، فَإِنَّ ذَلكَ يَزْرَعُ الْعَلَوَةَ، والعاقِلُ لا يَأْمَنُ عَدُوَّهُ، وَلَوْ كَانَ حَقِيرًا، فَكَمْ مِنْ حَقِيرٍ أَرْدَى عَدُوَّهُ الكَبِيرَ».

ولله درُّ محمَّد اليمنيُّ المُلقَّب بنجم الدِّين حين قال:

لا تُحْتَقرْ كَيْدَ الضَّعيفِ فريَّمًا ٥٥٥ تموتُ الأَفَاعِي مِنْ سُمُومِ العَقَارِبِ
وقَدْ هَدَّ قَدِمُا `` عَرْشَ بِلْقبِسَ هُدُهُدُ ٥٥٥ وخَرَبَ حَفُرُ الفَأْرِ سَدَّ ماربِ ``
وقال آخرُ:

لاتَحْتَقِرْشيئًا صغيرًا يُحْتَقَرُ ٥٥٥ فَــرَبُّمــا أَسَــالتِ الدُّمُ الإِبَرُّ "

<sup>(</sup>١) «مكارم الأخلاق» لابن عثيمين (ص٢٦).

<sup>(</sup>٢) قدمًا: قديمًا.

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٦٩٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

وَيُواصِلُ ابنُ القَيِّمِ كَلامَهُ السَّابِقِ فَيَقُولُ:

«فَإِذَا غَـفَرَ وَكَمْ يُقَـابِلْ، أَمِنَ مِنْ تَوَلُّدِ العَـدَاوَةِ أو زيادَتِها، ولابُدَّ أنَّ عَـفُوَهُ وَحَلْمَهُ وَصَفْحَهُ يَكُسُرُ عَنَّهُ شَوْكَةً عَلَوِّهِ، وَيَكُفُّ مِنْ جَزَعِهِ بِعَكْسِ الانْتِقَامِ، والوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ أَيْضًا»(١)

وَقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - يرحمه اللهُ -:

لًّا عَـفَـوْتُ، ولَمْ أَحْـقِـدُ على أَحَـدٍ وهِ • أَرَحْتُ نَفْـسي مِنْ هَمُ العَــدَاوَاتِ إِنِّي أُحَسِيِّي عَسدُوري عِنْدَ رُؤْيَتِسِهِ ٥٥٥ لأَدْفَعَ الشَّرَّ عنْي بالتَّحِيَّاتِ وأَظْهِـرُ البِشْرَ لِلإِنْسَانِ أَبْغِضُهُ ٥٥٥ كَأَنَّمَا قَدْ حَشَا قَلْبِي مَحَبَّاتِ النَّاسُ دَاءٌ دَوَاءُ النَّاسِ قُـــرِيُهُمُ ٥٥٥ وفي اعْــتِــزَالِهِمُ قَطْعُ الْمَوَدَّاتِ

# ٨ . انَّهُ يَصُونُ عِرْضَ صَاحِبِهِ، وَيَجْلِبُ لَهُ حَمْدَ النَّاسِ ونُصُرِّتَهُمْ:

قَالَ بَعْضُ البُلَغَاءِ: "مَا ذَبَّ عَنِ الأَعْرَاضِ كَالصَّفْحِ والإِعْرَاضِ" .

وَقَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ - وَاللَّهِ -: ﴿ وَأُوَّلُ عَوْضِ الْحَلِيمِ عَنْ حَلْمِهِ إِنَّ النَّاسَ انصارُهُ .

<sup>(</sup>١) "تهذيب مَدَارج السَّالكين" (٢/ ١٧٠ ـ ٢٧١).

ر) السَّلْم - بفتح السِّين وكسرها - : الصَّلْح. (٣) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥١).

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق (ص٢٥٢).

\_\_\_ الإنجَالافِيَّابِينِ الطَيْعِ وَالنَّطِيعِ ﴾

الأسبابُ الباعثِةُ على الحلم، وَضبط النَّفْسِ عَنْ هَيَجَانِ الغَضب:

ثُمَّةً عَشَرَةُ أَسْبَابٍ تدعو إلى الحلِّمِ (١)

أحدها ـ رحمة الجُهَّال، وذلكَ مِنْ خَيْرِيُوافِقُ رِقَّةُ:

قَالَ اللهُ - تباركَ وتعالى-: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾ (سورة الفرقان:٦٣).

وقَدْ قيلَ هي منثور الحِكَم: «مِنْ أَوْكَدِ الحِلْمِ رَحْمَةُ الجُهَّالِ».

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَ عَنْ اللهُ عَلَيْنَهُ بْنُ حِصْرَ بْنِ حُدَيْفَة، فَنَزَلَ على ابْنِ أَخِيهِ الحُرُ بِنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الذين يُدُنِيهِمْ عُمَرُ، وكَانَ القُرَّاءُ ۖ أَصْحَابَ مجالسِ عُمَرَ ومُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً<sup>(٣)</sup> كَانُوا أو شُبَّانًا، فَقَالَ عُيينَةُ لابُنِ أَخِيهِ: يابْنَ أخي، لكَ وَجُهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ؛ فَاسْتَأْذِنُ لِي عَلَيْهِ. قَالَ: سَاسْتُأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتُأَذِنَ الحُرُّ لَعُيُينَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمُرُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِي (1) يا بُنُ الخطَّاب، فواللهِ، ما تُعطينا الجَزْلُ () ولا تَحْكُمُ بِيُنْنَا بالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمُرُ حتَّى هُمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الحُرُّ: يا أميرَ المؤمنين، إنَّ اللهَ - تَعَالَى - قَالَ لنَبيهُ - ﷺ - : ﴿ خُذُ الْعَفْرَ وَأَمُو بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (سورةالاعراف:١٩٩). والله: مَا جَاوَزُهَا عُمَرُ حين تَلاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السَّابق (ص٢٥٢ – ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الضَّرَّاء: القراء هنا هم أهل العلم والفقه والفَّهُم.

<sup>(</sup>٣) الكُهُول: جمع كَهْل، وهو الذي جاوز الثَّلاثين، ووخطَهُ الشَّيْبُ، ويُجمّعُ - أيضًا - على كُهْلٍ.

<sup>(</sup>٤) هي: كلمة تنبيه، وتحمِلُ معنى النَّهديدِ. (٥) الجَزْل: الشَّيءُ الكثيرِ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٤٢) و(٧٢٨٦).

فَهَذَا الأَعْرَابِيُّ لَمْ يَدْخُلُ عَلَى عُمَرَ نَاصِحًا بِخُيْرٍ، أَوْ طَالِبًا لحَقَّ، وإِنَّمَا دَخَلَ عليه في سُلْطَانه؛ لِيَشْتَمَهُ دُونَ مُبَرِّر، ولِـيَسْأَلَهُ عَطَاءً جَزْلاً على غَيْرٍ عَمَلٍ؛ فَلَهَذَا غَضِبَ عُمَـرُ وَهَمَّ بِرَدْعِهِ، فَلَمَّا ذُكِّرَ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الجُهَّالِ، أَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَركَهُ يَنْصَرفُ سَالًا.

والثَّاني -القُدُّرَةُ على الانتصارِ، وذلكَ مِنْ سَعَةِ الصَّدُرِ، وَحُسُنِ الثُّقَةِ:

عَقَبَ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى رسولُ اللهِ - يَنَّكُمُ - في الكَمْبَةِ، ثُمُّ خَطَبَ قُرينشًا، فَقَالَ: ﴿ فَيَ الكَمْبَةِ، ثُمُّ خَطَبَ قُرينشًا، فَقَالَ: ﴿ فَيَ مَعْشَرَ قُرينُسُ، مَا تَرَوْنَ انْي فَاعلُ بِكم ؟ ﴿ . قَالُوا: ﴿ فَيْنَرَا ، أَخُ كَرِيمٌ وَابْنُ الْحِ كَرِيمٍ . قَالَ: ﴿ لا تَقْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ كَريم . قَالَ: ﴿ لا تَقْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ (سورة يوسف: ٩٧) . اذْهَبُوا فَانْتُمُ الطُلْقَاءُ » (١٠ .

وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللَّهُ دِيُ هِي كَلامِ لِلْمَأْمُ وِنِ: "إِنْ عَفَ وْتَ فَبِ فَصْلِكَ، وَإِنْ أَخَذْتَ فَبِحَقَّكَ». فوقَّع (اللَّمُونُ: "القُدْرَةُ تُذْهِبُ الحَفِيظَةَ (")".

وَقَالَ بَعْضُ البُلُغَاءِ: «أَحْسَنُ المُكَارِمِ عَفُو الْمُقَتَدِرِ، وَجُودُ الْمُتَقَرِ».

وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: "لَيْسَ مِنَ الْكَرَمِ عُقُوبَةُ مَنْ لا يَجِدُ امْتِنَاعًا مِنَ السَّطْوَةِ" الله

ومَنْ ظَنَّ أَنَّ الصَّفْحَ والحِلْمَ عمَّن أَسَاءَ، والإِحْسَانَ إِلَيْهِ مَعَ القُدْرَةِ عَـلَيْهِ يُوجِبُ الذُّلَّ والمَهَانَةَ ـ فَقَدْ خَابَ ظُنُّهُ؛ لأنَّ العَـفُو ـ إِذَا كَانَ فِي مَحَلِّه ـ هُو عَيْنُ الْعَزَّةَ والرَّفْةِ والشَّرْفِ، وهَذَا مُجَرَّبٌ مُشَاهَدٌ، فَمَا انْتَقَمَ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ إِلاَّ ذَلَّ.

<sup>(</sup>١) «الرَّحيق المختوم» (ص٣٧٢).

 <sup>(</sup>٢) التَّوْقيعُ: رأيُ الحَاكِمِ يكتُبُهُ عَلَى مَا يَعْرِضُ عليه مِن شُتُونِ اللَّولَةِ.

<sup>(</sup>٣) الحفيظة: الحَمِيَّة وَالْغَضَب.

<sup>(</sup>٤) السَّطُوَة - بالفَتَح -: القَهْر بالبَطْشِ، والجمعُ سَطَوَاتٌ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَتُنْكُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ - عَيْلِيُّ ا - قَالَ: «مَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بعَشُو

وَعَنْهُ - أَيْضًا - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةُ، أَصِلِهُم وَيَقَطَعُونَني، وَأُحْسِنُ إِلْيَهِم ويسُيِئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ ويَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمُلَّ، ولا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عليهم، ما دُمُتَ (۲) على ذلك» .

قَالَ كَعْبُ بْنُ سَعْدِ الغَنَوِيُّ :

حَلِيْمُ إذا مـــا الحِلْمُ زُيَّنَ أَهْلُهُ ٥٥٥ مَعَ الحِلْمِ في عَيْنِ العَـدُوَّ هَيْبُ (٢) وَقَالَ آخَـرُ:

راجيًا للثُّ وابِ في كُلُّ رُزُّءٍ ( الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل فهو في عَاجِلِ الحَيَاةِ كَرِيمٌ ٥٥٥ ومِنَ الفائينَ يومَ نُشُووُهُ خَـصْلُهُ ۚ جَـزُلُهُ بها خَـصَّهُ اللهُ ٥٠٥ لزَيْنِ الدُّنيا ويَوْمِ كُـرُوْرِهِ (١٧٥)

فَثُمَّةً بَوْنٌ شَاسَعٌ بَيْنَ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّةُ بِـتَرْكِ الانْتَقَامِ - مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ - رَغْبَةً فِي الإِحْسَانِ، وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ - وَبَيْنَ مَنْ تَرَكَ الانْتِـقَامَ عَنْ عَجْزَ عِنهَ، فَالأَوَّلُ حِلْمُهُ كَلِمُ أَقْتِدَارٍ وَعَزَّةٍ وَشَرَفٍ، والثَّانِي حِلْمُهُ حِلْمُ ذُلٌّ وَمَهَانَةٍ وَحُقَارَةٍ، فَالأَوَّلُ مَحْمُودٌ، وَالثَّانِي مَذْمُومٌ، بَلْ لَعَلَّ الآخِذَ بِثَأْرِهِ، الْمُنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ أَحْسنُ حَالًا مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلمٌ (۸۸۵۲).

<sup>(</sup>٣) ١١ الحلم، (ص٦٠).

<sup>(</sup>٥) الكرور: الرُّجُوع.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجه . (٤) المُزْء: واحد الأرْزَاء، وهي المصائب.

<sup>(</sup>٦) الروضة العقلاء، (ص ٢٨١).

قال الشاعر:

كُلُّ حِلْمِ أَتَى بِغَدِيْ رِافْ تِهِ أَرِ وَهِ هَ حُدِجُّ لَا جِنٌّ لِلَيْهَا اللَّهُ الْمُ والثَّالثُ \_ التَّرفُّعُ عَنِ السِّبَابِ، وَذَلِكَ مِنْ شَرَفِ النَّفْسِ، وعُلُوُ الهِمَّةِ:

قَالَتِ الحُكَمَاءُ: «شَرَفُ النَّفْسِ أَنْ تَحْمِلَ الْكَارِهَ، كَمَا تَحْمِلُ الْكَارِمَ».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - يرحمه اللهُ -:

إذا سَـبُّني نَذْلٌ (") تزايدُتُ رِفْ هَــةٌ هِ هِ وَمِا الْعَيْبُ إِلاًّ أَنْ أَكُونَ مُسَابِبُهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ نَفْ سِي عَلَيَّ عَــزيزةً ﴿ وَهِ ﴿ لَكُنْتُهَا مِنْ كُلُّ نَذَارٍ تُحَــارِيُهُ \* " وَقَالَ عبده مُحمد العماد:

تَرَفَّعُ عَنِ الشَّـتَّامِ، واتْرُكُ جَـوَابَهُ ﴿ وَ لا تُعْطِهِ بِالرَّدُّ مَـــا هُوَ يَأْمُلُ فَ غَـ ضُلُكَ عَنْ رَدُّ جَـ مِيلٌ صَنَعْ تَـهُ هِ وَعَ فُـ وُكَ عَنْهُ لَهُـ وَ ٱحْلَى وَٱجْـ مَلُ

والرَّابِعُ - الاسْتَهَانَةُ بالمُسيِئِ، وَذَلِكَ عَنْ ضَرْبٍ مِنَ الكِبْرِ والإِمْجَابِ:

حُكيَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبْيْرِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِـيَ الْعِرَاقَ جَلَسَ يَوْمًا لِعَطَاءِ الجُنْدِ، وأَمَر مُنَادِيهِ، فَنَادَى: أَيْنَ عَمَٰرُو ۖ بْنُ جَرِموز؟. وَهُوَ الَّذَي قَـتَلَ أَبَّاهُ الزُّبْيَرَ، فَقيلَ لَهُ: أَيُّهَا الأَمْيَرُ، إِنَّهُ قَدْ تَبَاعَدَ في الأَرْضِ. فَقَالَ: أُويَظُنُّ الجَاهِلِ أَنِّي أُقِيدُ وَالْ بأبي عبد الله؟!، فَلْيَظْهَرْ آمَنًا؛ لِيَأْخُذَ عَطَاءَهُ مُوفَّرًا. فَعَدَّ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْ مُسْتَحْسَنِ الْكِبْرِ. وَأَكْثَرَ رَجُلٌ مِنْ سَبِّ الأَحْنَفِ، وَهُوَ لا يُحِيبُهُ، فَـقَالَ - أي السَّابُّ -:

«واللهِ، مَا مَنْعَهُ مِنْ جَوَابِي إِلاَّ هَوَانِي عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>١) "تهذيب مدارج السَّالكين" (٢/ ١٦٠).

 <sup>(</sup>٢) النَّذَلُ: الحسيس الحقير، السَّاقِط في أصله ودينه، والجمعُ أَنْفَالًا وَنُلُولًا.
 (٣) وديوان الشافعيُّ (ص٢٩). رِ (٤) أُقِيدُهُ: أَقْتُلُهُ قَصَاصًا.

قال الشَّاعرُ؛

أُوَ كُلُّمَ الطَّنَّ النَّبَابُ طَرَدُتُهُ 19 هـ ، إِنَّ النَّبَابَ. إِذَا ـ عَلَيَّ كَ ــــرِيمُ وقال آخرُ:

نَجَـــا بِكَ لُوْمُكَ مَنْجَى النَّبًا وَهُ وَ بِحَـمَــَـهُ مَـقَــانِيــرُهُ أَنْ يُنَــالا والخامسُ -الاستحِـيّاءُ مِنْ جَـنَاءِ الجَـوَابِ، وَهَذَا يَكُونُ مِنْ صِيَانَةِ النَّفُسِ، وَكَـمَـالِ الْمُرُوءَةِ:

قَالَ لقيطُ بنْ زُرَارَةَ:

وقُلُ لَبَنِي سَعْدِ: فَمَا لِي وَمَا لَكُمْ نَهِ مَ تُرِقُون '' مِنْي مَا اسْتَطَعْتُمْ وَآعْتِقَ \$1 أَغَـرْكُمُ أَنْي بِأَحْسَنِ شِيمَة '' نه بَصِيدِ، وَانْي بِالْفَوَاحِشِ أَخْرَقُ ''' وَإِنْ تَكُ قَدْ فَاحَشْتَنِي فَقَهَرْتُنِي هَ هَنِيئًا مَرِيئًا ، أَنت بِالفُحْشِ أَحْدُقُ ''

والسَّادسُ - التَّفَضُّلُ على السَّبَّابِ، فَهَذَا يَكُونُ مِنَ الكَرَمِ، وحُبُ التَّالُّفُ:

قيلَ للإِسْكَنْدَرِ: إِنَّ فُلانًا وَفُلانًا يَنْتَقِصَانِكُ ۚ وَيَثْلِبَانِكَ؛ فَلَوْ عَاقَبْتُهُمَا فَقَالَ: «هُمَا بَعْدَ الْعُقُوبَةِ أَعْذَرُ فِي تَنَقُّصِي وثُلْبِيَ». فَكَانَ هَذَا تَفَضُّلًا مِنْهُ وَتَٱلْفًا.

وَحُكِيَ عَنِ الأَحْنُفُ بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ قَالَ: «مَا عَادَانِي أَحَـدٌ \_ قَطُّ \_ إِلاَّ أَخَذْتُ فِي أَمْرِهِ بِإِحْدَى ثَلاثَ خَصَـال: أِنْ كَانَ أَعْلَى مِنتِّي عَرَفْتُ لَهُ قَـدْرُهُ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنتِّي عَرَفْتُ لَهُ قَـدْرُهُ، وَإِنْ كَانَ نَظِيرِي تَفَصَلْتُ عليه». فَأَخَذَهُ الخليل، فَنَظَمَهُ شَعْرًا، فَقَالَ:

(٢) الشَّيمة: الخُلُق، والجمع شِيَّمٌ.

(٤) احدق: ماهر.

<sup>(</sup>١) تُرقُونَ: تَسْتَبْعدُونَ.

<sup>(</sup>٣) أَخُرُق: جاهلَ.

<sup>(</sup>٥) يَنْتَقَصَانكِ: يَقَعَانِ فِيكَ.

سَأَلْزِمْ نَفْسِي الصَّفَحَ عَنْ كُلُّ مُنْنِبٍ ٥٥٥ وَإِنْ كَ ثُـرَتْ مِنْهُ إِلَيَّ الجَـرَائِمُ فَصَاءِ مُ فَصَاء النَّاسُ إِلاَّ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةِ: ٥٥٥ شَرِيفٌ، ومَشْروفٌ، ومِثْلُ مُـقاومُ فَامَّا النَّذِي فَوْقِي فَاعْرِفُ قَدْرُهُ ٥٥٥ وَاتبِعُ فِـيــهِ الحَقَّ، والحَقَّ لازمُ وَامَّا النَّذِي دُوْنِي فَاحُلُمُ دَائياً ٥٥٥ اَتَصَاونُ بِعِ عِـرْضِي، وَإِنْ لاَمُ لائِمُ وَامَّا النَّذِي مُثِلِي فَإِنْ لاَمُ لائِمُ اللَّهِ وَالْمَا النَّذِي مِثْلِي فَإِنْ لاَمُ لائِمُ اللَّهُ وَالمَا النَّذِي مِثْلِي فَإِنْ لاَمُ اللَّهُ اللَّهِ وَالمَالِمُ وَالمَالُولُ وَالمَالِمُ وَالمَالُولُ وَلَا المُنْسِلُ وَالمَالُولُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالمَالَمُ وَالمَالُمُ وَالمَالُولُ وَالمَالُمُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُومُ وَالمَالُمُ وَالمَالُومُ وَالمَالُمُ وَالمَالُولُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُ وَلَالَمُ وَالْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالْمُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالمَالُمُ وَالمُولُومُ وَالمَالُمُ وَالْمَالُمُ وَالْمُولُولُومُ وَالمَالُولُومُ وَالمُعْلِمُ المُلْمِالُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُومُ وَلَامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْمُولُو

حُكِيَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لضرارِ بْنِ القَعْقَاعِ: «واللهِ، لَوْ قُلْتَ وَاحِدَةً لَسَمِعْتَ عَشْرًا».

فَقَالَ لَهُ ضرارٌ: «والله، لَوْ قُلْتَ عَشْرًا لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً».

قَالَ الشَّاعرُ:

وفي الحِلْمِ رَدْعُ للسَّفيهِ عَزِ الأَذَى ٥٣٥ وفي الخُرْقِ إِغْرَاءٌ، فَلا تَكُ أَخْرَقَا فــتندم إذْ لا تَنْفَــعَنْكَ نَدَامَــةٌ ٥٣٥ كَـمَـا نَدمَ الْغَنْبُـونُ لَمَّا تَضَرَقَـا والثَّامنُ \_ الخَوْفُ مِنَ العُقُويَةِ عَلَى الجَوَابِ، وهَذَا يَكُونُ مِنْ ضَعْفِ النَّفْسِ، وَرَيَّمَا أَوْجَبَهُ الرَّأْيُ، واقْتَضَاهُ الحَزْمُ:

قِيلَ في مَنْثُورِ الحِكَمِ: «الحِلْمُ حِجَابُ الآفَاتِ».

وقال الشَّاعرُ:

ارْفُقُ إذا خِفْتَ مِنْ ذِي هَفْوَةِ خُـرْقًا ١٥٥٥ لَيْسَ الحَلِيمُ كَمَنْ فِي أَمْرِهِ خُـرْقُ

<sup>(</sup>١) هَفَا: زلَّ وأخطأ.

والتَّاسِعِ - الرَّعَايةُ ليَـد سَالِفَة، وَحُرْمَة لازمَـة، وَهَذَا يَكُونُ مِنَ الوَفَاء، وحُسُنِ الْعَهْد:

قَيِلَ هِي مَنْثُورِ الحكم: «أَكْرَمُ الشَّيَمِ أَرْعَاهَا لِلذِّمَمِ».

وَقَالُ الشَّاعِرُ:

إِنَّ الْوَفَاءَ على الكَرِيمِ فَرِيضَةً ٥٥٥ واللُّؤُمُ (" مَـقُرونُ بِدِي الإِخُلافِ وَتَرَى اللَّهِ مِن مُحَانِبَ الإِخُلافِ وَتَرَى اللَّهِ بِمَ مُحَانِبَ الإِنْصَافِ

والعاشر ـ المُكُرُ، وتوقُّعُ الفُرَص الخلفيَّة، وهذا يَكُونُ مِنَ الدَّهَاءِ:

قال النَّاظمُ:

فَرَقُعِ الخَرْقَ بِلُطُفٍ وَاجْتَ هِـدُ ٥٥٥ وامْكُرُ إِذَا لَمْ يَنْفَعِ الصَّدْقُ وَكِدُ وَالْمَا لَمُ يَنْفَعِ الصَّدُقُ وَكِدُ وَالْمَا الْمَالِيَةُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَالِيَةُ الْمَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ مَـا يُرِيدُ (")

وَقَدُ قَبِلَ في منثورِ الحِكَمِ: «مَنْ ظهرَ غَضَبُهُ قَلَّ كَيْدُهُ». .

وَقَالَ بَعْضُ الأَدْبَاءِ: «غَضَبُ الجَاهِلِ في قَوْلِهِ، وغَضَبُ العَاقِلِ في فِعْلِهِ».

وقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: «إِذَا سكَتَّ عَنِ الجَاهِلِ، فَقَدْ أَوْسَعْتَهُ جَوَابًا، وأَوْجَعْتُهُ عِقَابًا».

وَقَالَ إِيَاسُ بُنُ قَتَادَةَ:

تُعـــاقبُ ايدينا، ويَحْلُمُ رَأَيْنَا ٥٥٥ ونَشْتُمُ بِالأَفْ عَالِ لا بِالتَّكَلُم

<sup>(</sup>١) اللُّؤم: اسمٌ جامعٌ للخِصال المذمومة.

<sup>(</sup>٢) إجواهر الأدب» (صُ9٧٦).

قَالَ المَاوِرِدِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«فَهَذه عَشَرَةُ أَسْبَابِ تَدْعُو إلى الحَلْمِ، وبَعْضُ الأَسْبَابِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ، وَلَيْسَ إِذَا كَانَ بَعْضُ أَسْبَابِهِ مَفْضُولاً مَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ نَسِيجَتُهُ مِنَ الحَلْمِ مَذْمُومَةٌ، وَإِنَّمَا الأَوْلَى بِالإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوهُ لِلْحَلْمِ أَفْضَلُ أَسْبَابِهِ، وَإِنْ كَانَ الحَلْمُ كُلُّهُ فَضَلاً، وَإِنْ كَانَ الحَلْمُ كُلُّهُ فَضَلاً، وَإِنْ كَانَ الحَلْمُ لَا يَدْعُونَ لَكِنْ حَلْمًا؛ لأَنّنَا قَدْ ذَكُونَا فِي حَدِّ الحِلْمِ أَنَّهُ ضَبْطُ النَّفُسِ عَنْ هَيْجَانِ الْغَضَبِ، فَإِذَا فُقدَ الغَضَب لَسَمَاعٍ مَا يُغضَبُ، كَانَ ذَلِكَ مِن ذُلُّ النَّفْسِ، وَقَلَّة الحَميَّة، وَقَدْ قَالَت الحُكَمَاء: لَلْ يَعْرَفُ الجَسَادِةُ وَقَدْ قَالَت الحُكَمَاء: فَلاَتَةٌ لا يُعْرَفُونَ إِلاَّ فِي ثَلاَثَة مَواطِنَ: لا يُعْرَفُ الجَسَودُ إلاَّ فِي العُسْرَةِ، والشُّجَاعُ إلاَّ في العُسْرَةِ، والشُّجَاعُ إلاَّ في العُسْرَةِ، والشُّجَاعُ

وَقَالَ الشَّاعرُ:

لَيْسَتِ الأَحْدُلُمُ فِي حَالِ الرُّضَى وَ وَ إِنَّمَّا الأَحْدُلُمُ فِي حَالِ الغَضَبُ، وَقَالَ آخَدُنُ

مَنْ يَدَّعِي الْحِلْمُ أَغْضِبْهُ لِتَعْرِفَهُ وَهِ فَ لَا يُعْرَفُ الْحِلْمُ إِلاَّ ساعةَ الْفَضَبِ وَأَنْشَدَ النَّالِفَةُ الْجَعْدِيُّ بِحَضْرَةِ رسولِ اللهِ - ﷺ -:

ولا خَيْسَرَ فِي حِلْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِهِ ، بَوَادِرٌ " تَحْمِي صَفْوهُ أَنْ يُكَدِّرًا وَلا خَيْسَرَ فِي جِلْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِهِ ، خَلِيْمٌ إِذَا مِا أَوْرَدَ الأَمْسَرَ أَصْسَدَرا وَلا خَيْسَرَ فِي جَهُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَهِ ، خَلِيْمٌ إذا مِا أَوْرَدَ الأَمْسَرَ أَصْسَدَرا فَلَمْ يُنْكُرُ مِي اللَّهِ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) عَرِيَ: خَلاَ.

ومَنْ فَقَدَ الغَصَبَ في الأَشْـيَاء المُغْضِبَة، حتَّى اسْتَوَتْ حَالَـتَاهُ قَبْلَ الإغْضَاب وبَعْدَهُ - فَقَدْ عَدَمَ منْ فَضَائل النَّفْس الشَّجَاعَةَ، وَالأَنْفَةَ ''، والحَميَّةَ، وَالغَيْرةَ، وَالدُّفَاعَ، وَالأَخْذَ بِالثَّأْرِ؛ لأنَّهَا خِصَالٌ مُركَّبَةٌ مِنَ الْغَضَبِ، فَإِذَا عَـدَمَها الإِنسَانُ هَانَ بِهَا، وَلَمْ يَكُنَ لَبَاقِي فَـضَائِلِـهِ فِي النُّفُوسُ مَـوْضَعٌ، ولاَ لوُفُورَ حلْمَـه في

إِلَى أَنْ قَالَ: "وَلَيْسَ هَذَا الْقَـوْلُ إغْرَاءً بِتَحكُّم الْغَضَب، وَالانْقيَاد إِلَيْه عنْدَ حُدُونَ مَا يُغْضِبُ، فَيكْسَبَ بِالانْقَيَادِ لِلْغَضَبِ مِنَ الرَّذَائِلِ أَكْثَرَ مِـمَّا يَسْلُّهُ عَدَمُ الغَضَبِ مِنَ الْفَضَائِلِ، وَلَكِنْ إِذَا ثَارَ بِهِ الْغَضَبُ عِنْدَ هُجُومٍ مَـا يُغْضِبُهُ، كَفَّ سَوْرَتَهُ ۚ ۚ ۚ بَحَٰزْمه، وَأَطْفَأَ ثَاثِرَتَهُ بِحِلْمِهِ، ۖ وَوَكِلَ مَنِ اسْتَحَقَّ الْمُقَابَلَةَ إِلَى غَيْرِهِۥ ۖ .

ولعلَّ مِنْ أَحْكُم مَا قِيلَ في تَدُبيرِ الحلِّم والغَضَبِ قَوْلُ أبي حاتم:

إذا أمِنَ الجُسهَالُ جَسهلَكَ مَسرةً ٥٥٥ فَعِرضُكَ لِلْجُهَالِ غُنْمٌ مِنَ الغُنْم فَعَمُّ ' عليه الحِلْمُ والجَهْلُ، والقَهُ ه ه ه بمنزلة بَيْنَ العَــــدَاوَة والسُّلُم إذا انتَ جَازَيْتَ السَّفِيهَ كَمَا جَزَى ٥٥٥ فَأَنْتَ سَفِيهُ مِثْلُهُ غَيْرُ ذِي حِلْم ولا تُغْضِبِنْ عِرْضَ السَّفِيهِ، ودَارِهِ ( ) • • • بحِلْم، فَإِنْ أَعْيًا عَلَيْكُمْ فَبِالصَّرْمُ ( ) فَيَـرْجُوكَ تَاراتِ، ويَخْشَـاكَ تارةً هه ويَأْخُــنُ فِيهَا بَيْنَ ذلكَ بالحَــزُمُ 

<sup>(</sup>١) الأَنفَة: عزَّة النَّفْس. (٢) سُوْرَتَهُ: قُوْتَه، ووْثُوبه.

<sup>(</sup>٣) ﴿أَدِبِ الدُّنيا والدِّينِ (ص٢٥٥ - ٢٥٧). (٤) عَمُّ: أَخْفِ، وَالْبِسْ. (٥) دارِهِ: مِنَ المُدَارَاةِ، وهي المُدَاجَاةُ والمُلاينةُ، وإخفَاء العدَاوَةِ.

<sup>(</sup>٦) الصَّرْم: القطع والذَّهابُ.

<sup>(</sup>٧) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥٧).

يَقُولُ المَّاوِرِدِيُّ - يرحمه اللهُ - مُعَقِّبًا على تلكَ الأَبْيَاتِ:

«وهذا التَّدبيرُ إِنَّما يُستَعْمَلُ فيما لا يجدُ الإنسانُ بُداً من مُقَارَتَته، ولا سَبيلَ إلى اطِّرَاحه ومُتَارَكَته، إمَّا لخـوف شَرَّه، أو لِلُزُومِ أَمْرِه، فَأَمَّا مَنْ أَمْكَنَ اطِّراحُهُ، ولم يَضُرُّ آبِعَادُهُ ـ فَالَهوانُ به أولى، والإعراضُ عنه أَصُوبٌ (١٠).

واعلمْ - أخي - أنَّ الحِلْمَ منه طَبْعٌ، ومنه تطبُّعٌ، فمَنْ حُرِمَ الحِلْمَ طَبْعًا، فإنَّه يُمكنُهُ أَنْ يَنَالَهُ عَنْ سَبِيلِ التَّطَبُّع، وذلكَ بالمُجَاهَدَةِ والمُمَارَسَةِ.

قَالَ رسولُ الله - عِيَّكِم -: ﴿ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعْلُمْ، وإنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُمْ، ومَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرُ يُعْطُهُ، ومَنْ يَتَّقِ الشَّرِّ يُوَقَّهُ (٢) .

وقَالَ - عَلَيْكُمْ - للأَشْجُّ بْنِ عَبْدِ القَيْسِ: «إنَّ فيك لخُلُقينِ يُحِبُّهما اللهُ: الحِلْمُ والأَنَاةُ، قَالَ: «أَهُمَا خُلُقانِ تَخَلَقْتُ بِهِمَا، أَمْ جَبَلَني اللهُ عليهما؟، قال: «بَلُ جَبَلَكَ اللهُ عليهما». فقالَ: «الحَمَدُ للهِ الَّذي جَبَلَني اللهُ على خُلُقَيْنِ يُحِبُّهما اللهُ ورسولُهُ، (؟)

فهذا دليلٌ على أنَّ الحِلْمَ يكونُ طَبْعًا، ويكون تطبُّعًا، كما قيل:

لَعَـــمُـــرُكَ، إِنَّ الحِلْمُ زَيْنٌ لأَهْلِهِ ﴿ ٥٣٥ وَمِـــا الحِلْمُ إِلاَّ عِـــادةُ وَتَحَلُّم

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٥٧).

<sup>(</sup>٢)رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبيس» (١٩/ ٣٩٥) عن معماويةً، والخطيبُ في تاريخه (١٢٧/٩) عن أبي هريرةً، وحسَّنه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٣٢٨/١)، و«الصحيحة» (٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) «أقوالٌ مأثورةٌ» (ص٤٤٠).

وهذا حليمُ العَـرَبِ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ - يرحمه اللهُ - تكلُّف الحِلْمَ، حـتَّى أَصْبَحَ يُتُمثَّلُ بِحِلْمِهِ <sup>(۱)</sup>، وهو القائلُ: «لَسْتُ بِحَليمٍ، ولكنِّي أتَحَلَّمُ<sup>").</sup> َ

وإنْ كانَ الحِلْمُ في العَوَامِ جميلاً، فهو عند حَمَلَةِ العِلْمِ أَجْمَلُ.

قَالَ طَاوِسٌ - يرحمه الله --:

«ما حُمِلَ العِلْمُ في مِثْلِ جرابِ (٣) حِلْمِ»(٤)

وقال ابْنُ حبَّانَ - يرحمه الله -:

«ما ضُمَّ شَيْءٌ إلى شَيْءٍ هو أَحْسَنُ مِنْ حِلْمِ إلى عِلْمٍ، ومـا عُدُمَ شَيْءٌ في شَيْءٍ هُوَ أُوْحَشُ مِنْ عَدَمِ الحِلْمِ في العالمِ ۗ (٥) .

قَالَ الشَّاعرُ؛

الحِلْمُ وَالْعِلْمُ خَلَّتَ اكَ رَمِ ٥٥٥ لِلْمَرْءِ زَيْنُ، إِذَا هُمَا اجْتَ مَعَا صِنْوَانِ لا يَسْ تَسَتِمْ حُسْنُهُ مَا ٥٥٥ إلاَّ بِجَسِمْعِ لِذَا وَذَاكَ مَسِعَا كُمْ مِنْ وَضِيعِ سَمَا بِهِ الْعِلْمُ وَالْدُ ٥٥٥ حِلْمُ، فَنَالُ الْعَلَاءَ وَارْتُفَعَا وَمِنْ رَفِيعِ الْبِنَا أَضَاعَ هُ مَا هُ وَ أَحْمِلُهُ مَا أَضَاعَ فَاتَّضَعَا اللَّهِ مَا أَضَاعَ فَاتَّضَعَا

### 

<sup>(</sup>١) يُتَمَثَّلُ بحِلْمِهِ: أي يُضْرَبُ بحِلْمِهِ الْمَثَلُ.

<sup>(</sup>٢) «الإحياء» (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) جِرَابَ ـ بكسرِ الجبمِ وفَتْحِهَا، والكَسْرُ أَفْصَحُ ـ: وِعَاءُ زَادٍ مِنْ جِلْدٍ، وَالجَمْعُ أَجْرِبَةٌ، وَجُرُبٌ. (٤) الدَّارِمِيُّ (١/١٥٢).

<sup>.</sup> (٥) «روضة العقلاء» (ص٢١٣).

<sup>(</sup>٦) «عُيونُ الأَخبَارِ» (٢/ ١٩٥٥).

<u></u>

الحَرَمُ: لُبَابُ الأَخْلاقِ الفَـاضِلَةِ، وَمَدَارِجُ الفَضيِلَـةِ، وُصِفَتِ الأخلاقُ بِهِ، وَشُرِّفَتْ بِالانْتِسَابِ إِلَيْهِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الصِّفَةَ لِلْمَوْصُوفَ، فَكُلُّ شَيْءٍ يشرفُ فَي

بَابِهِ يُوصَفَّ بِهِ . عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - أَنَّ النَّبِيِّ - وَاللَّهِ مِنْكُمْ الْعَثْثُ الْأَنْمُ مَكَارِمَ (١) (١) ـ وفي رواية : صالحَ ـ الأخلاقِ»

. وحَسْبُكٌ أَنَّ الكَرَمَ صِفَةٌ مِنْ صِفاتِ اللهِ – تبارَكَ وَتَعالَى –.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - وَلِيْكِ - أَنَّ النَّـبِيَّ - يَالِكُ اللهِ كريمُ،

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفِينًا- أَنَّ النَّبِيَّ - عَلِينًا اللهَ اللهَ اللهَ - تَعَالَى - جَـوَادُ، يُحِبُّ الجُوْدَ، ويُحِبُّ مَعَاليَ الأَخْلاقِ، ويَكُرُهُ سَفْسَافَهَا» . يُحِبُّ الجُوْدَ، ويُحِبُّ مَعَاليَ الأَخْلاقِ، ويَكُرُهُ سَفْسَافَهَا» .

وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعديِّ - وَوَقِيهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عِيَّكِيُّم - قال: وإنَّ اللهَ َ كَرِيمٌ، يُحِبُّ الكَرَمَ» .

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر والضياء، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (١/ ١٨٠٠) و«الصَّحيحة»

ر ١٦٢٧). (٤) رواه الطَّبَرَانيُّ في «الكبير» وصحّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/١٨١)، و«الصّحيحة» (١٣٧٨) و(١٦٢٦).

وعَنْ سَلَمَانَ الفارسيِّ - يُؤلِئِكِ- قالَ: قَالَ رسولُ الله - عَلِيْكِيْم -: ﴿إِنَّ رَبُّكُمْ حَبِيًّ كريم، يَسْتُحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يرفعَ إليه يَدَيْهِ، فيرُدُّهُمَا صِفْراً . وقال ـ خائبتَيْنِ ('')

والكرَمُ - أَيْضًا - مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ.

عَنْ أَنْسٍ - رَبِيْ اللَّهِ عَالَ: وكان النَّبِيُّ - صلَّةً - أحسنَ النَّاسِ، وَأَجُودَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ» .

وكان - عَايَّكِ مِنْ اللهِ عَالِمُ أَحَدًا يَسَالُهِ.

عن جَابِرٍ - وَلِيْكِ - قَالَ: «مَا سُئُلِ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ شيءٍ. قَطُّ. فَقَالَ: لا، ".

وَأَهْدَتْ إِلَيْهِ امرأةٌ بُرْدَةٌ - وكَانَ مُحتاجًا إليها - فرآها عليه رجلٌ من الصَّحَابِةِ، فقال: «يا رسولَ اللهِ، ما احسنَ هذهِ إ فاكسننيها». قال: «نَعَمُ». فلامَ الصَّحابةُ ذلك الرَّجلُ قائلين له: وأَخَذَها مُحْتاجاً إليها، ثُمَّ سالتُهُ إيَّاها، وقد عرفتُ أنَّه لا يُسْأَلُ شيئًا فيمنعُهُ (، فقال: «رَجَوْتُ بَرَكَتَها حين لَبسِهَا النَّبيُّ - ﷺ -؛ لعلِّي أُكَفَّنُ فيها، 🌅

قَالَ الشَّاعرُ:

عَشِقَ الْكَارِمَ، فهو معتمدٌ لها ٥٥٥ والْكُرُمَ اللَّهَ العُ شَاق وأقَسَامَ سُوقَساً للثَّنَاءِ، ولم تَكُنُ ٥٣٥ سُسوقُ الثَّناءِ تُعَسدُ في الأسسواقِ بِنَّ الصِّنائعَ في البلادِ، فأصبحَتْ ٥٥٥ تُجْسِبَى إِلَيْسِهِ مَكَارِمُ الأخسلاقِ

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

المسلم حريجي. (٢) رواه البخاري (٤٠٤٠) و (٣٠٤٠)، ومسلم (٢٣٠٧). (٣) رواه البخاري (٢٠٣٤)، ومسلم (٢٣١١). (٤) البُولَةُ شَمْلَةُ مَنْسُوجَةٌ فيها حاشيتُها، يُتَلَقَّفُ بها، والجمعُ بُودٌ.

<sup>(°)</sup> رواه البخاريُّ (۱۲۷۷) و (۵۸۱۰) و (۲۰۳۱) عن سَهُلِ السَّاعديُّ.

والكَرَمُ مُسرُتَبِطٌ بالإِيمانِ ارْتِبَاطًا وَثِمِيقًا، فقَدْ وَصَفَ النَّبيُّ - عَلِيْكُمْ - المؤمن بِقُولُهِ: «المؤمنُ غِرِّ كَرِيمٌ، والفَاجرُ خَبِ لَئيمٌ».

وَقَالَ في حَديثٍ آخَر: «لا يجتمعُ الشُّعُّ والإيمانُ في قلبِ عَبْدِ أَبدًا»

وما سَتَرَ العُيُوبَ كَالكَرُمِ والجُودِ، كما قالُ الشَّافعيُّ - يرحمه الله -:

وإنْ كَشُرَتْ عُيُ وِبُك فِي البَسَرَايَا ۖ وَهِ هَ وَسَـــرَّكَ أَنْ يَكُونَ لَهِـــا غِطَاءُ تستُّرْبالسُّخَاءِ، فكُلُّ عَيْبٍ ٥٥٥ يُغَطِّينهِ . كما قِيلَ السَّخاءُ

فتحلُّ - أخي \_ بصفَةِ الكَرَم، ولْيكُنْ كَرَمُكَ ابتداءً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، تَكُنْ أَطْبَعَ النَّاسِ سَخَاءً، وَأَشْرَفَهُمْ عَطَاءً.

سُئُلَ عَلِيٌّ - وُلِيُّك - عَنِ السَّخَاءَ، فَقَالَ: «ما كَانَ منه ابتداءً، فأمًّا مَا كَانَ عَنْ

وقالَ بعضُ الحُكَماءِ: «أَجَلُّ النَّوَالِ (٧) ما وصَلَ قَبْلَ السُّوَالِ (<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) الغيرُ – بكسُرِ الغين – : الَّذِي لا تَجْرِيَهَ لَهُ ولا خَبْرَةَ، والجمعُ أَغْرَارٌ (٢) الخيدُ – بفتح الحاء وكسرها ـ: اللَّنِيم الحَدَّاعُ، فعله خَبَّ يَخَبُّ بفتح الحَاء فيهما. (٣) رواه أبو داودُ (٤٧٩٤)، والتُرصديُّ (١٩٦٤) عن أبي هريرة، وحسَّه الألبـانيُّ في "صحـيح الجامع" (٢/ ٦٦٥٣)، و (الصَّحيحة ١ (٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه النِّسانيُّ (٣١١٣) و (٣١١٣) و (٣١١٦) و (٣١١٦) عن أبي هريرةَ، وصحَّحه () (ولا تستسيي المجامع) (٧٦١٦/٢). (٥) «ديوان الشّافعيُّ» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٦) «أَدَبُ الدُّنيا والَّدِّينِ» (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٧) النُّوال: العطاء.

<sup>(</sup>٨) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٨٨).

وقال بعضُ الشُّعراء:

وفَ ــــتَىَ خَــــلاَ مِنْ مــــالِهِ ٥٥٥ ومِنَ الْمُرُوءةِ غَـــيْـــرُ خَـــالي أَعْطَاكَ قَصِبْلَ سُصِقَالِهِ ٥٥٥ وكَفَاكَ مَكْرُوهَ السُقَالِ ('

ومستى فَلَرْتَ - أخي - على الْـكَرَمِ والجُودِ، فَـاغْتَـنِمْ هَذِهِ الفُرْصَـةَ، وبَادِرْ بِتَعْجِيلِهِ حَذَرَ فَواتِهِ، وَخِيفَةَ عَجْزِكَ.

قِيلَ لأَنُوشِرُوانَ: «مَا أَعْظَمَ المصَائبِ عِنْدَكُم؟». قَالَ: «أَنْ تَقْدرَ عَلَى المَعْرُوفِ، ولا تَصْطَنِعه حتَّى يَفُوتَ ۗ (٢).

وقَالَ عَبْدُ الحميدِ: «مَنْ أَخَرَ الفُرْصَةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَلْيكُنْ عَلَى ثِيقَةً مِنْ فَوْتِها»<sup>(٣)</sup>.

وقَالَ بعضُ الشُّعُرَاءِ:

إذا هَبَّتْ رياحُكَ فَاغْتَنِمْ هَا ٥٥٥ قَانِ لَكُلُ خَافِقَةٍ سُكُونُ ولا تَغْفُلُ عَنِ الإِحْسَانِ فيها 🕬 في في السُّحونُ مَـتَى يَكُونُ وإِنْ دُرَّتْ نِيـاقُكَ ۖ فَاحْـتَلِبُـهـا ٥٥٥ فما تَدْرِي الفَصِيلُ ۗ لَمِنْ يَكُونٌ ۖ

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السّابق (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٢٠٢ - ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) نياق - بالكسر - : جمع ناقة .

<sup>(</sup>٥) الفَصيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إذا فُصِلَ عَن أُمِّهِ، والجمعُ فُصُلانٌ، وفِصَالٌ.

 <sup>(</sup>٦) «أدب الدُّنيا والدِّينَ» (صَّ ٢٠).

• واعلمْ - أخي - أنَّ لِلْمَـعْـرُونِ شُـرُوطًا لا يَـتِّمُّ إِلاَّ بِهَـا، وَلا يَكملُ إِلاًّ مَعَهَا (١)، فَمنْ ذلكَ:

1 ـ ستِّرُهُ عَنْ إذاعة بِستطيل لَها، وَإِخْفَاؤُهُ عَنْ إِشَاعَةٍ بِستدلُّ بها:

قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: ﴿إِذَا اصْطَنَعْتَ المعْرُوفَ فَاسْتُرُهُ، وإِذَا صُنْعَ إِلَيْكَ فَانْشُرُهُۗ﴾.

وَقَالَ دِعْبِلُ الخُزَاعِيُّ:

إِذَا انْتَـقَـمُ وا أَعْلَنُوا أَمْـرَهُمْ ﴿ ٥٥٥ وَإِنْ أَنْعَـمُوا أَنْعَـمُوا بِاكْتِـتَـام يَقُ ومُ القَ عُ ودُ إِذَا أَقُ بَلُوا ٥٥٥ وَتَقُعُدُ هَيْ بَ تُ هُمْ بِالْقِيَامِ

علَى أَنَّ سِنْرَ المَعْرُوفِ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ ظُهُورِهِ، وَأَبْلَغِ دَوَاعِي نَشْرِهِ؛ لما جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّقُوسُ مِنْ إِظْهَارٍ مَا خُفِيَ، وَإِعْلانَ مَا كُتِّمَ.

قَالَ سَهُلُ بْنُ هَارُونَ:

خِلِّ إذا جِئْتَهُ يومًا لِتَسْأَلَهُ ١٥٥٥ أَعْطَاكَ ما مَلَكَتْ كَفَّاهُ واعْتَذْرًا يُخْفِي صَنَائِعِ أُ(٢)، واللهُ يُظْهِرُهَا ٥٥٥ إنَّ الجَمِيلَ إِذَا أَخْفَيْتُهُ ظَهَراً

٢. تصغيرهُ عَنْ أَنْ يَرَاهُ مستكبرًا، وتقليلُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَكْثِرًا؛ لِنْلاً يَصِيرَ بِهِ مُدُلِاً بَطِراً، وَمُسْتَطِيلاً أَشْراً.

قَالَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلِبِ - وَاقْ -: ﴿ يَتُمُّ الْمُعُوفُ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ إ تَعْجِيلِهِ، وتَصغْيِرِهِ، وَسِتْرِهِ، فَإِذَا عَجُلْتَهُ هَنِئْتَهُ، وإِذَا صَغَرْتُهُ عَظَّمْتُهُ، وَإِذَا سَتَرْتُهُ أَتْمَمْتُهُ،

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السَّابق (ص٢٠٣ – ٢٠٥). (٢) الصنائع: جمعُ صَنيعةً، وهي اليد والإحسان والنَّعْمَة.

وَقَالَ الْخُرَيْمِيُّ:

زَادَ مَسَعُ سَرُوفُكَ عِنْدِي عِظَمِساً ١٠٥٥ أَنَّهُ عِنْدَكَ مَسَحُ قُسُورٌ صَنَعِيسٍ رُ تَتَنَاسَ اهُ كَ انْ لَمْ تَأْتِهِ ٥٥٥ وهُوَ عِنْدَ النَّاسِ مَشْهُوزٌ كَبِيرْ (١)

٣. مُجَانَبَةُ الأمْتِنَانِ بِهِ، وَتَرْكُ الإعجابِ بِفعُلِهِ؛ لما فيهما مِنْ إسقاطِ الشُّكُر، وإحْبَاط الأجْر:

قَــالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَــالَى -: ﴿ يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَـدَقَــاتكُم بِالْمَنَ وَالأَذَى ﴾ (سورة البقرة: ٢٦٤).

وَسَمِعَ ابْنُ سِيْسِرِينَ رَجُلاً يَقُسُولُ لِرَجُل: فَعَلْتُ إِلَيْكَ وَفَعَلْتُ. فَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: ۚ ﴿اسْكُتْ، فَلاَ خَيْرَ فِي الْمَعْرُوفِ إِذَا أُحْصِيَۗ﴾.

وَقَالَ بَعْضُ البَّلْغَاءِ: "مَنْ مَنْ مَعْرُوفِهِ أَسْقَطَ شَكْرَهُ، وَمَنْ أَعْجِبَ بِعَمَلِهِ أَحْبُطَ أجْرَهُ». وَقَالَ بَعْضُ الفُصَحَاءِ: «قُوَّةُ المّنزِ (" مِنْ ضُعْفِ المُّنَنِ (")».

قَالَ بَعْضُ الشُّعُرَاءِ:

أَفْسَدْتُ بِالْمَنْ مَا أَسْدَيْتُ (1) مِنْ حسن ١٥٥٥ لَيْسَ الكَرِيمُ إِذَا أَسْسِدَى بِمَنَّانِ وقال أبو نُواس:

فَــــامْضِ لا تَمْنُنْ عليَّ يَداً ° ° وه مَنْكَ المَعْــــرُوفَ مِنْ كَـــــدَرِهُ

<sup>(</sup>١) "عيون الأخبار" (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) المَثِنَّ – بالكَسرِّ – : جَمْعُ مُنَّهُ ، يُقَالُ: مَنَّ عَلَيْهِ يَمُنُّ مِنَّةً: إذَا عَلَّذَ لَهُ مَا فَمَلَهُ لَهُ مِنَ الحَيْرِ، وَفَخَرَ بهِ عَلَيْهِ. (٣) المُنْنَ – بالضَّمِّ – : جَمْعُ مُنَّةً، وهِي اللَّهُوَّةً.

<sup>(</sup>٥) اليَدُ: النُّعْمَةُ والإحْسَانُ.

وَقَالَ الشَّافعيُّ - وَهُالَ الشَّافعيُّ - :

لا تَحْسِمِلَنَّ لِمَنْ يُمُنُ هُوه مِنَ الأَنَامِ عَلَيْكَ مِنَهُ ('' وَالْمَامِعَلَيْكَ مِنَهُ فَالْ وَالْمَ واخْستَسْرُ لِنَفْسِكِ مَظَّهُا هُوه واصْبِر، فَإِنَّ الصَّبْرَ جُنُهُ ('') مِنَنُ الرُّجْسِلِكَ مَظَّهُا هُوه بِإَشَسِينَ فَعْ الأَسْنِتُهُ ('') مِنَنُ الرُّجْسِلِ على القُلُو هُوه بِإَشَسِينَ فَعْ الأَسْنِتُهُ ('') وقَالَ ابْنُ المُعْتَزُ العَبْاسِيُّ:

لَيْسَ الكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّتَهُ هُ هُ عَزِ الثَّنَاءِ، وَإِنْ أَغُلَى بِهِ الثَّمَّنَاء بَلِ الكَرِيمُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّتَهُ هُ هُ الغَيْرِ شَيْءٍ سَوَى اسْتِحْسَانَهِ الحَسَنَا لا يَسْتَثِيبُ " بَيْدَلُو العُرْفِ " مَحْمَدَة " هُ هُ ولا يَمُنْ إِذَا مَــا قَلَّدَ المِنْنَا " "

٤ . الأ يَحْتَقِرَ منه شيئًا، وإنْ كَانَ قليلاً نَزْراً (()) إذا كَانَ الكَثْبِيرُ مُعْوِزًا، وكُنْتَ عَنْهُ، وَفِعْلُ قليلِ عَنْهُ عَاجِزًا، فَإِنَّ مَنْ حَقَّرَ يسيرَهُ فَمَنَعَ مِنْهُ، أَعْجَزُهُ كَثِيرِهُ فَامْتَنَعَ عَنْهُ، وَفِعْلُ قليلِ الخَيْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ.

قَالَ عبدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر: «لا تَسْتَحِ مِنَ القَلِيلِ، فَإِنَّ المَّنْعَ أَقَلُّ مِنْهُ، وَلا تَجْبُنُ عَنِ الْكَثِيرِ، فَإِنَّكَ أَكْثُرُ مِنْهُ».

وَقَالَ الشَّاعِرُ:

اعُملِ الخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ، وإنْ كَا قَعَ نَ قَلِيلِ الْأَ، فَلَنْ تُحِيْطَ بِكُلُهِ وَمَـتَى تَفْعَلُ الكثيرَ مِنَ الخِيَّ قَفَ عَلُ الكثيرَ مِنَ الخِيَّ قَفَ عَلَى الْقَلُهِ ١٤

<sup>(</sup>١) المنَّة: الإحسان والفَضْلُ.

<sup>(</sup>٢) جُنَّة - بَالضَّمِّ -: السِّلاح الواقي، والجمعُ جُنُنٌّ.

 <sup>(</sup>٣) الأسيئة: أطراف الرَّماح، والمفردُ سنانٌ.
 (٤) لا يستثيب: لا يسأل أن يُثابَ.

<sup>(</sup>٥) المُعرَّف: المعروف. (٦) المُحمَدةُ: الحَمدُ.

<sup>(</sup>٧) قَلَدُ اللَّذِينَ. أُولَاهَا، وَاللَّنَ - بالكسر - : جمعُ مِنَّةٍ، وهي النُّعْمَة.

<sup>(</sup>٨) النَّذَرُ - بفتح فَسكونَ -: القليل النَّافِهُ، وبابه ظُرُفَ.

وَقَالَ عبده محمَّد العماد:

فَقِيدٌ عَلَى جُودٍ - وَإِنْ قَلَّ رِفْدُهُ - (') هـ ه أَعَــــزُّ وَأَعْلَى مِنْ غَنْيٍ عَلَى بُخْلِ طَهَارَةُ نَفْسِ الْمُرْءِ بِالجُحُودِ تَنْجَلِي ٥٥، وَيَظْهَرُ خُبُثُ النَّفْسِ في سَاعَةِ الْبُذَالِ قَالَ الماورديُّ - يرحمه اللهُ -:

«وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَسَعَ جَمِيعَ النَّاسِ مَعْرُوفَكَ، وَلا أَنْ تُولِيَهُمْ إِحْسَانَكَ، فَاعْتَمَدْ بِذَلِكَ أَهْلَ الفَصْلِ مِنْهُمْ وَالحِفَاظ، وَافْصَدْ بِهِ ذَوِي الرَّعَايَةِ وَالوِدَاد؛ لِيكُونَ مَعَرُوفُكَ فِيهِمْ نَامِيًا، وَصَنِيعُكَ عَنْدَهُمُ زَاكِيًا "``.

قَالَ حَسَّانُ بن ثثابتِ الأنصاريُّ؛

إنَّ الصَّنيعة لا تكونُ صَنيعَةً ٥٥٥ حَـتَّى يُصَابَ بِهَا طَرِيقُ الْمَصْنُعِ فَإِذَا صَنَعْتَ صَنْبِعَةً فَاعْمَلُ بِهَا هِ ه للهِ، أَوْ لِذَوِي الْقَــــرَابَةِ، أو دَعْ <sup>""</sup> وَقِيلَ فِي مَنثورِ الحِكَمِ: "لا خَيْرَ فِي مَعْرُوفِ إلى غَيْرِ عَرُوفِ". وقَلَا ضَرَبَ الشَّاعرُ به مَثَلاً، فَقَالَ:

كُحِيمَ الرائسُوْءِ إِنْ أَشْبَعْتَهُ هِهِ وَمُحَ النَّاسُ ''، وإنْ جَساعَ نَهَقُ (°) وقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: "عَلَى قَدْرِ الْمَغَارِسِ يَكُونُ اجْتِنَاءُ الْغَارِسِ".

فَأَخَذَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ، فَقَالَ:

لَعَمْرُكَ، مَا المُعْرُوفُ في غَيْرِ أَهْلُهِ ٥٥٥ وَفِي أَهْلِهِ إِلاَّ كَبَعْضِ الوَدَائِعِ فَمُسْتَوْدُعٌ ضَاعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ﴿ وَهِ ﴿ وَمُسْتَوْدَعٌ مَا عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائعٍ وَمَا النَّاسُ فِي شُكْرِ الصِّنْيعةِ عِنْدَهُمْ ﴿ وَهِي كُفُ رِهَا إِلاَّ كَبَعْضِ الْمُزَارِعِ

<sup>(</sup>٢) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٥٠٢).

<sup>(</sup>١) الرِّفْدُ - بكسر الرَّاء - : العَطَاء والصُّلَة.

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابقُ (صَ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) رمح النَّاس: ضَرَبَهم برِجْله، وبَابه قَطَعَ. (٥) «أدب اللنُّيا واللَّين» (صَرَّ ٢٠).

فَ مَـزَرَعَةُ طَابِتُ، وأَضعفَ نَبْتُهُا هوه ومَـزَرَعةُ أَكْدَتُ (<sup>()</sup> على كُلُ زارعِ وَقَالَ آخَرُ:

ولا تَصْطَنَعُ إلاَّ الكِرَامُ؛ فَسَائِقُهُمْ ٤٥٥ يُجَازُونُ بِالنَّعْمَاءِ مَنْ كَانَ مُنْعِمَا ومَنْ يَتَّخِذُ عِنْدُ اللَّفَامِ صَنْبِ عَهُ ٥٣٥ تَجِدُهُ على آثَارِهَا مُــتَنَدُمــا وَقَالَ :

إِذَا أَنْتَ أَكُرُمْتَ الكريمَ مَلَكُتُهُ ٥٣٥ وإنْ أنتَ أَكُرَمْتَ اللَّفِيمَ تُمَـرَّدُا أخي، الأيَّامُ دُولٌ "، والدَّهْرُ قُلَّبٌ؛ فَمِنَ الْمُحَالِ دَوَامُ الإِنْسَانِ عَلَى حَال، فَإِنْ مَنَعْتَ أَخَاكَ مَعْرُوفَكَ اليَوْمَ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ غَدٌّ لَهُ، فَيَمْنَعُكَ كَمَا مَنَعْتُهُ.

قَالَ الأَضبِطُ بْنُ قُرَيْعِ السَّعْدِيُّ:

لا تُهِيْنُ '' الضَّقِيرَ؛ عَلَّكَ أَنَّ ١٥ هُ تَرْكَعُ ' يومًا، والدَّهْرُ قُدْ رَفَعَهُ

عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ - إِنْ مَنَعْتَهُ ١٥٥٥ مِنَ الْيَوْمِ سُؤُلاً - أَنْ يَكُونَ لَهُ غَـدُ ١ \* واعْلَمْ \_ أخي \_ أنَّ الكَرَمَ لَيْسَ مُقْتَصِرًا عَلَى بَذْلِ اللَّالِ، لَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، وَلَهُ مَرَاتِبُ<sup>(۱)</sup>، فمنها:

<sup>(</sup>١) أكدَتْ: مَنْعَتْ وَحَسِبْتْ ظُنَّ الزَّارِعِ، وأصلهُ مِنَ الكدية، وهي القطعة الغليظة الصلبة من الأرض لا َ (٢) ﴿أَدِبِ اللَّهُ بِيا وَاللَّذِينِ (ص٢٠٦).

 <sup>(</sup>٥) تركع: تَذْلِ وَتَخْضَع، كنِّى بالزُّكوع عَنِ انْحِطَاطِ الحَالِ.

 <sup>(</sup>٦) انظر وتهذيب مدارج السالكين؛ (٢/٣٤٦ - ٤٤٢)، ووالهدية الإسلامية، (ص٨٤ - ٨٩)، ووالهمة

1 - الجود بالنَّفُس: وهو أعلى مراتبه، كما قال الشَّاعرُ:

يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِذْ ضَنَّ (١) البَّخيِلُ بها ٥٥، والجُوْدُ بِالنَّفْسِ ٱقْصَى غَايَةِ الجُوْدِ

٢ - الجُوْدُ بالنَّفْع بالجاهِ: فَيُبْذَلُ في سبيلِ الخير: منْ شَفَاعَة حَسَنَة، وَإَحْقَاق حَقٍّ، ونُصْرَةِ مَظْلُومٍ، وَإِعَانَةِ ضَعِيفٍ، ومَشْيَ مَعَ الرَّجُلُ إِلَى ذي سُلْطَّان، وَنَحْوَ ذَلكَ.

قَالَ اللهُ أَ - سُبُ حَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مَنْهَا ﴾ (سورة النساء: ٨٥).

وَعَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَـرِيِّ - وَلَيْ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إذا جَـاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلُبِتُ إِلَيْهِ حَاجَةً، قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا» .

وَمَا أَجْمَلَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ - يرحمه اللهُ -:

وأَدُّ زُكَاةَ الجَامِ، وَاعْلُمْ بِأَنَّهَا ﴿ وَ وَ كُمِثْلُ زُكَاةِ الْمَالِ، تَمَّ نِصَابُهَا ('' وكَتَبَ الحَسَنُ بْنُ سَهْلِ كِتَابَ شَفَاعَهُ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَشْكُرُهُ، فقَالَ الحَسَنُ: «يا هذا، عَلاَمَ تَشْكُرُنَا 19، إنَّا نَرَى الشَّفَاعَاتِ زَكَاةَ مُرُوءَتِنَا،.

ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

فُرِضَتُ عليَّ زَكَاةُ مَا مَلَكَتْ يُدِي 🕝 👴 وَزَكَاةُ جَاهِيِ أَنْ أُعِينُ وَأَشْفَعًا فَإِذا مَلَكْتَ فَجُدْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فاجْهَدْ بِوسْعِكَ كُلُهُ أَنْ تَنْفُعَا <sup>(3)</sup>

٣ ـ جُودُ الإِنْسَانِ بِرَاحَتِهِ وَرَفَاهِيَتِهِ، وَلِجُمَام (٥ نَفْسِهِ: فَيَجُودُ بِهَا تَعَبَّا وكَدّاً في مَصْلَحَةٍ غَيْرِهِ، وَمِنْ هَذَا جُودُ الإِنْسَانِ بِنَوْمِهِ وَلَذَّتِهِ لُسَامِرِهِ، كَمَا قبيلَ:

<sup>(</sup>١) ضَنَّ : يَحْلَ. (٢) رواه البخارِيُّ (١٤٣٢) و(٢٠٢٧) و(٢٠٢٨) و(٢٧٤٧)، ومسلمٌّ (٢٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) «ديوان الشَّافعيُّ» (ص٢٧). (٤) «وفيات الأعيان» (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) الإجمام: الرَّاحة.

مُتَيَمَّ إِللَّذَى أَ، لَوْ قَالَ سائلُهُ: هِ هَ فَبْ لِي جميعَ كَرَى عَينَيْكَ، لم يَنْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَرَاتِبِ الجُودِ، والجُودُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الجُودِ بِاللَّالِ؛ لأنَّ العلمَ أشرفُ مِنَ المَالِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ الأَلْبِيرِيُّ:

جَ عَلْتَ المَالَ هَ وَقَ العِلْمِ جَ هُ لا مَهِ هَ لَهَ مُركًنَّ فِي القَصِيدَةِ مَا عَدَلْتُهُ وَيَنْ نَهُ مَا عَدَلْتُهُ وَيَنْنَهُ مَا - بِنَصُ الوَحْي - بَوْنٌ هِ ه سَــتَ عُلَمُ لهُ إذا طُهَ قَــرَأْتًا وقال آخرُ:

العلِّمُ كَنْزُودُخُ رُلا نَفَ اذ لَهُ هُ هُ فَهُ القَرِينُ إذا ما صَاحَبُ صَحْبًا قَدْ يجمعُ الْمُرَّةُ مَالاً، ثُمَّ يُسْلَبُهُ هُ هُ وَ عَمَّا قليلٍ، فَيلُقَى الذُّلُ وَالحَرِبَا قَدْ يجمعُ الْمُرَّءُ مَالاً، ثُمَّ يُسْلَبُهُ هُ هُ وَ لا يُحَاذِرُ مِنْهُ الفَ وَتَ وَالسَّلَبَ المَا عَامِعُ العلْمِ نِعْمَ اللهُ خُرُتَجُمَعُهُ هُ وَ لا يُحَادِرُ مِنْهُ الفَ وَتَ وَالسَّلَبَ اللهِ عَلَى مِراتبَ متفاوتة ، وقد اقْتَضَتْ حِكمةُ اللهِ وتقديرُهُ النَّافُدُ الاَّ يَنْفَعَ به بَخِيلاً أَبْدًا.

وَمَنَ الجُودِ بِهِ أَنْ تَبْذُلُهُ لمن لم يسألُك عنه، بَلْ تَطْرَحَهُ عليه طَرْحًا.

وَمَنَ الجُودِ بِالعِلْمِ أَنَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَة ، اسْتَقْصَيْتَ لَهُ جَـوَابَهَا جَوَابًا شَافِيـاً ، لا يَكُونُ جَوَابُكَ له بقَدْرِ مَا تَدْفعُ به الضَّرورة ، كَمَـا كَانَ بعضُهم يكتُبُ في جَوَابِ الفُتيا (نَعَمْ) أو (لا) مُقْتَصِرًا عليها.

<sup>(</sup>١) مُتَيَّمٌ: مُسْتَعْبَدٌ ذليلٌ.

<sup>(</sup>٢) النَّدى: الجود والكرم.

<sup>(</sup>٣) الكَرَى: النَّوم .

فَمِنْ جُـودِ الإنسان بالعلْمِ أنَّه لا يَقْـتَصِرُ عَلَى مَسْأَلَةِ السَّـائِلِ، بَلْ يذكُرُ لَهُ نَظَائِرَهَا، ومُتَعَلِّقَها، ومأخذَها، بِحَيْثُ يَشْفِيهُ وَيَكُفْهِ.

وقَدْ سَأَلَ الصَّحَابَةُ - رَفِيهِ - النَّبِيُّ - عَلِيُّكُ اللَّهِ عَنِ المَوَضِّيُّ بِمَاءِ البَحْرِ، فَقَالَ: «هو الطُّهُورُ مَاؤُهُ، الحلِّ مَيْتَتُهُ، (١) . فأجابهم عن سُؤَالِهِم، وَجَادَ بِمَا لَعلَّهم في بعْضِ الأَحْيَانِ إليه أَحْوَجُ مِمَّا سألوه عَنْهُ.

وَكَانُوا إِذَا سَأَلُوهُ عَنِ الحُكُم، نَبَّهَهُمْ على عِلَّتِهِ وَحِكْمَتِه، مِثْلَ قَوْلِهِ: وإِنْ بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثَمَرَةَ، فَأَصَابَتُهَا جَائِحَةُ، فلا يَحِلُّ لك أَنْ تَاخُذَ مِنْ مَالْ أَخيِكَ شَيْئًا؛ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٌّ ١٩» (٢).

# ٥ ـ الجُودُ بنَضْعِ البَدَنِ على اخْتلِافِ أَنْوَاعِهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - وَلِيْكِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - رَاتِكُمْ -: ﴿ كُلُّ سُلاَمَى (\*) مِن النَّاسِ عليه صدقة ، كُلَّ يوم تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ؛ تَعْدِلُ (أَ) بَيْنَ الاثْنَينِ صَدَقَة ، وتُعينُ الرَّجُلُ في دابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عليها، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عليها متاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقةٌ، وَيكُلُ خُطُوَةٍ تَمْشْيِهَا إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وتُمِيطُ (O) الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، (C)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودَ (٨٣)، والتَّـرمذيُّ (٦٩)، عن أبي هريرةَ، وصحَّمه الالبانيُّ في اصحبح الجـامع، (٢/٨٤٠٧)، و «الصَّحيحة» (٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (١٥٥٤) عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) سُلامَى: أَصْلُهُ عِظَامُ الأَصَابِعِ وسَانْرِ الكَفَّ، ثُمَّ اسْتُمْمِلَ في سَانِرِ عِظَامِ البَدَنِ ومفاصلِهِ، والجمع سُلامَيَاتٌ.

<sup>(</sup>٤) تَعْدِل: تُصْلِح بِالْعَدْل.

<sup>(</sup>٥) تُميط: تُزيل وتُنحُي

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٧٠٧) و(٢٨٩١) و(٢٩٨٩)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ (٢٠٠٩).

7 . ويَدُخُلُ فِي الجُودِ مَنْ يَسْعَى فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، وتَفْرِيجٍ كُرْيَاتِهِمْ:

عَنِ ابْنِ عُــُمَـرَ - وَلِيْكِ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ - يَرْكِينًا - قَـالَ: ﴿ أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ انضعُهُمْ، وَأَحَبُ الأَعْمَالِ إلى اللهِ - عزَّ وجلَّ - سُرُورُ تُدُخِلُهُ على مُسْلِم، أو تَكْشِفُ عنه كُرْبِةً، أو تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عنه جُوْعًا، وَلاَنْ أَمْشِيَ مَعَ أخي المسلم في حَاجَةٍ أحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعَتَكِفَ فِي الْمُسجِدِ شُهُرًّا؛ ومَنْ كُفًّ غَضْبَهُ سُتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَظُمَ غَيْظًا - ولو شَاءَ أَنْ يُمْضِينَهُ أَمْضَاهُ - مَلاً اللهُ قَلبَهُ رضى يومَ القيامةِ، ومَنْ مَشَى مَعَ أَخيِهِ المُسلِم في حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا ۚ لَهُۥ أَثْبُتَ اللهُ - تَعَالى - قَدَمَهُ يَوْمُ تَزِلُّ الأَقْدَامُۥ <sup>(()</sup>

٧ ـ ويدخُلُ في الجُودِ مَنْ يَسْتَحقُّ على عَمَلِ اجزًا، فيتركُ الأَجْرَ مِنْ تَلِقًاء نَفْسِهِ. ٨. وَمِنْ جميلِ الجُودِ جُودُ الإِنْسَانِ بِالنُّصْحِ وَالإِرْشَادِ.

قَالَ الشَّاعِرُ:

أَنْتَ كَنْزُ النَّرُّ واليَ القُـوتِ فِي هِهِ لُجَّـةِ الدُّنيا، وإنْ لَمْ يَعَـرِفُوكُ مَــحُــفِلُ الأَيَّامِ في شُــوْقِ إلى ﴿ وَهِ ﴿ صَوْتِكَ الْعَالَيْ، عَسَاهُمْ يَسْمَعُوكُ

٩ . جُودُ الإِنْسَانِ بِعِرْضِهِ لِنْ نَالَ مِنْهُ، أو اسْتَطَالَ عليه:

تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عَبَادِكَ» ۗ

<sup>(</sup>١) يشبتها؛ ينجزها . (٢) رواء الطَّبَرَانيُّ في «الكبير»، وابن أبي اللنُّيا في «قضاء الحوائج»، وحسَّنه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٧٦/١)، و«الصَّحيحة» (١٠٦).

<sup>(</sup>١٧٢/١)، ( (١٧٢/١))، والصحيحة ١٨٠٠). ( (١٧٢/١)، وابن السُّنِيَّ في اعمل اليوم واللَّيلة، (١٥)، (١٥) وابن السُّنِيِّ في اعمل اليوم واللَّيلة، (١٥)، (٤) رواه أبو وارد (٤٨٦١)، وابن السُّنِيِّ في الخرواء (٨/٢٣)، ولكن له وضعيته العراقي في التخريج الإحباء، (١٦٣/١)، وكذلك الألباني في والرواء (٨/٢٣)، ولكن له شاهدٌ عند أبي هريرة، أخرجه ابن بشكوال في كتابه والغوامض والمبهمات (١٤٤٥)، ونصة: «أن رجلاً من المسلمين قال، اللهم، إنه ليس في مال اتصدق به؛ فأيمًا رَجلً من المسلمين اصاب من عرضي شيئًا، فهو له المسلمين قال، اللهم، إنه ليس في مال اتصدق به؛ فأيمًا رَجلً من المسلمين أصابة ( ١٠٠/٥).

وَقِيلَ لِلشَّعْبِيِّ: فُلانٌ يَتَنَقَّصُكَ وَيَشْتِمُكَ. فَتَمَثَّلَ الشَّعْبِيُّ بِقَوْلِ كُثْيِّرٍ عَزَّةً ١٠ هَنْيِئْا مَرِيثًا غَيْرُ داءٍ مُخَامِرٍ " وه و لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ أَسِيتِي بِنَا، أَوْ أَحُسنِي لا مَلُومَةً · وه ه لَدَيْنَا، ولا مَ قليَّة إنْ تَقَلَّتِ (T(t)

10 - الجُودُ بالصَّبْرِ، والاحْتِمَالِ والإغْضَاءِ: وهَذِهِ مَرْتَبةٌ شريفةٌ مِنْ مَرَاتِيه، وهي أنفعُ لِصَاحِبِهَا مِنَ الجُودِ بالمالِ، وأَعَزُّ له وأَنْصَرُّ، وأَمْلَكُ لنَفْسه، وَأَشْرَفُ لها، ولا يَقُدِرُ عَلَيها إِلاَّ النُّفوسَ الكِبَارُ.

وَفِي هَذَا الْجُودِ قَالَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سِيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلُحَ فَأَحْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَّهُ لا يُحبُّ الظَّالمينَ ﴾ (سورة الشورى: ٤٠).

فَذَكَرَ المقــاماتِ النَّلائَةَ في هذه الآية: مَقَــامَ العَدْلِ وَأَذِنَ فِيهِ، ومَــقَامَ الْفَضْلِ وَنَدَبَ إِلَيْهِ، وَمَقَامَ الظُّلْمِ وَحَرَّمَهُ.

قَالَ الشَّاعرُ:

هُمُ النَّاسُ والدُّنيا، ولابُدَّ مِنْ قَدَىُّ ﴿ وَهِ مَ يُلِمُ ﴿ بِعَا يُنِ، أَوْ يُكَدُّرُ مَــَشَــرَبا ومِنْ قِلْةِ الإنصافِ انْكَ تَبْتَغِي الـ ٥٥٥ مُهَـنَّبَ فِي النَّنِيا، ولَسْتُ الْهَـنَبَا

<sup>(</sup>١) شاعرٌ متيبًّ مشهورٌ من أهل الحجاز، معروفٌ بابن أبي جمعةً، كان دَميمَ الحَلْقِ قصيرًا، طوله ثلاثة أشبار؛ فلهذا صُخْرَ اسمهُ، وقَلَدَ على عَبْد الملك بن مُسووانَ، فازدري منظَرَة إلى أنْ عَرَف أدَبَّهُ، فوفع مَجْلسَهُ، وعَزَةٌ هذه المشهور بها المنسوبُ إليها - لَتَعَرَّلُه فيها - هي عَزَةٌ بنتُ جميل أمَّ عَمْرِو الضَّمريَّة، واخباره معها كثيرةً، وكان عنينًا في حيَّه، تُوفي بالمدينة سنة ١٠٥ هـ، على المشهور. (٢) الداء المخامرُ؛ المُنتِرُ، أي أنَّ ما استحلَّلهُ عزَّةٌ من ثلبِ أعراضِنَا يَحِلُّ لها حال كونِهِ هنينًا غيرَ مسبّب لها داءُ ولا ألمًا.

<sup>(</sup>٣) تَقَلَّتُ: ۚ تَبَغَّضَتَ. وفي البّيتِ النفاتُ منَ الخِطَابِ إِلَى الغَيْبَةِ.

<sup>(</sup>٤) (بهجة المجالس، (٦/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥)المقذَى: جَمْعُ قَلَمَاتٍ، وهي ما يقع في العينِ، والشَّرابِ، والماءِ من تُرَابٍ، ووَسَخٍ، وَغَيْرِ ذلك. (٦)يليمُ: يُنْزِلُ.

11 ـ الجُودُ بِالخُلْقِ، والبِشْرِ والبِسْطَةِ، ومُقَابَلَةِ النَّاسِ بِالطَّلاقَة؛ وَهُوَ فَوْقَ الْجُودِ بالصَّبْرِ، والاحْتَمَالِ والعَفْوِ، وَهُوَ الَّذِي بَلَغَ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّاثِمِ القَائِمِ، وَهُوَ الَّذِي بَلَغَ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّاثِمِ القَائِمِ، وَهُوَ أَثْقَلُ مَا يُوضَعُ فِي المَيزَانِ.

عَنْ أَبِي ذَرِّ - وَاللَّهِ - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - عَلِيْكُمْ -: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلُوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بُوَجُهِ طَلْقِ» (١)

وَفِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَنَافِعِ والمُسَارِّ، وَأَنْوَاعِ المُصَالِحِ مَا فِيهِ.

قَالَ الشَّاعرُ:

لله تِلْكَ الدَّارُ أَيُّ مَ حَلَّة مِهِ مَ للجُودِ، والإفضالِ، والتَّكْرِيمِ 19 هُمُّ كَالشُّمُوسِ مَهَابَةً وَجَلالَةً مِهِ مَ أَخْلاَقُهُمُ فِي الحُسْنِ كَالتَّسْنِيمِ

١٢ ـ ويَدْخُلُ في قَبيلِ الأَجْوَادِ مَنْ يَكُونُ له دَيْنٌ عَلَى آخَرَ، فَ يَطْرَحُهُ عَنْهُ، وَيُخْلِي ذَمِّتُهُ مِنْهُ، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الوصولَ إليه دُونَ عَنَاءٍ، ولا تَعَبِ:

كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادةَ - وَعَنِي - مِنَ الأَجْوَادِ المعروفِين، حتَّى إِنَّه مرضَ مَرَّةً، فَاسْتُبْطَأً إِخوانَهُ فَي العِيادَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّهُم كانوا يستحيونَ مِمَّا لَكَ عليهم مِنَ الدَّيْنِ، فَقَالَ: أَخْرَى اللهُ مَالاً يَمْنَعُ الإِخْوَانَ مِنَ الزَّيَارَةِ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَاديًا يُنَادي: مَنْ كَانَ لقيْسِ عليه مالٌ، فهو منه في حِلِّ. فَمَا أَمْسَى حتَّى كُسِرَتْ عَتَبَةُ بَابِهِ لِكُثْرَةِ مَنْ عَادَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) "تهذيب مدارج السَّالكين" (٢/ ٦٤٢).

قَالَ الشَّاعرُ - يَمْدُحُ كَرِيمًا - :

كَ أَنْكَ فِي الْكِتَ ابِ وَجَدْنُ لاءً وه م مُحَرَّمَ لَهُ عليك في الا تَحِلُ النَّ طَلِلُ المَّ المَّ الْمَصْدُر الشَّتَاءُ فَأَنْتَ شَمْسُ وه وإنْ حَلَّ المَصيفُ فَائْتَ طَلِلُ وه وأَمَ الله والمُحَلِّدِ وه وأَمَا تَدْرِي إِذَا أَنْفَ قُتَ مَسَالاً وه وأيكن الميقلُ الأجلُ جُنرِيتَ عَنِ اللّهِ رَبِّةً كُلُّ خَيْر وه في اللّهَ اللهِ على اللّهَ المُحَلُّلُ الأجلُ بَوْجُ لِهِ اللّهَ اللهِ مُسْمَعِلُ وَدِّ وَكُرُو فِي اللّهَ اللهِ مُسْمَعِلُ وَدَّ لَا يُمَلُّ وَدَّ لَا يُمَلُّ وَدَّ لَا يُمَلُّ وَهُ وَيَ المُحْمُوعُ فَاللّهُ وَلَا المَّالِ وَالْمَالِ وَالْمُحَلِيلُ الْحَمْدِيعُ إِذَا المَلُولُ الْمَالِ وَالْمُحْلِقُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُحْمِدِيعُ إِذَا الْمَلْولُ المَّلُولُ وَهُ وَيَصْدِيكُ الْحَمْدِيعُ إِذَا الْمَلُولُ وَهُ وَيُصْدِيكُ الْحَمْدِيعُ إِذَا الْمَلْولُ الْمَالِي الْمُحْمِيعُ إِذَا الْمُلْولُ وه ويَضْدِيكُ الْحَمْدِيعُ إِذَا الْمُلْولُ وه ويَضْدِيكُ الْحَمْدِيعُ إِذَا الْمُلْولُ وه ويَضْدِيكُ الْحَمْدِيعُ إِذَا الْمُلْولُ وه ويَضْدِيكُ الْمُحْدِيعُ وَالْمُ الْمُلْولُ وه ويَضْدِيكُ الْمُحْدِيعُ وَالْمُلْولُ وه ويَضْدِيكُ الْحُمْدُ وهُ الْمُلْولُ الْمُتَامِعُ فَيْ اللّهُ الْمُلْولُ وه ويَنْ اللّهُ الْمُحْدِيعُ وَاللّهُ الْمُحْدِيعُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُتَعْمِلُ الْمُحْدِيعُ اللّهُ الْمُلْولُ وه ويَعْمُ اللّهُ الْمُعْمُلُ وهُولُ وه ويَفْدِيكُ الْمُحْدِيعُ اللّهُ الْمُلْولُ واللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْولُ والْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُلْولُ الْمُعْلِقُ الْمُلْولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْولُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

فَلْكَــرَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - مَنْ لا يحضُّ على طَعَامِ المسكين في مَـعْرِضِ الذَّمِّ، وفي هَلَا أَمْرٌ للعَبْدِ بِأَنْ يَحُضَّ على طَعَامِ المِسْكِينِ، إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِطْعَامَهُ بِنَفْسِهِ.

١٤ . وَيَدُخُلُ فِي الجُودِ دِلالةُ النَّاسِ عَلَى وُجُوهِ الخَيْرِ، وَتَذْكِيرُهُمْ بِطُرُقِهِ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ عُقْبَةَ بَنِ عَـمْوِ الأَنْصَارِيِّ - وَلِاللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْ اللهِ - عَلِيْنَا - عَلَيْ خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْنُ أَجْرِ هَاعِلِهِ، (١) .

10 - وَيَدْخُلُ فِي الْجُودِ شُكْرُ الأَجْوَادِ، والدُّعَاءُ لهم، وَتَشْجِيعُهُمْ على مَزيدِ
 منَ البَدْلِ: وَلِهَذَا لِمَّا أَمَرَ اللهُ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى - نَبِيَّهُ - عَيَّكُمْ - بِأَخْذ الصَّدَقَة مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (١٨٩٣).

الأغْنيَاء، أَمَرَهُ بِالدُّعَاء لَهُمْ، كَمَا قَالَ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَّهُمْ ﴾ (سورة التوبة:٣٠).

فَقَــوَلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: ادعُ لهم. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ صَــلاتَكَ ـَ سَكَنَّ لَّهُمْ﴾ أي: طُمَأْنِينَةٌ لِقُلُوبِهِمْ، وَاسْتِبْشَارٌ لَهُمْ (ا).

قَالُ الشَّاعرُ؛

أَنفقُ ولا تَخْشَ مِنْ ذِي العَرْشِ إِقْلالاً " " هـ ولا تُطعُ في سَبِيلِ الجُودِ عُدَّالا (") مَنْ جَادَ جَادَ عَلَيْهِ اللَّهُ، واسْتَتَرَتُ ٥٥، عُيُوبِهُ، وَكَفَى بِالْجُودِ سِرِيَالْا (١)

17 . الجُودُ بِتَرْكِهِ مَا في أَيْدِي النَّاسِ عَلَيْهِمِ: فَلا يَتَلَفَّتُ إِلَيْهِ ، ولا يَسْتُشْرِفُ لَهُ بِقَلْبِـه، ولا يتعــرَّضُ لَهُ بِحَالِـهِ وَلا لِسَانِه، وَهَذَا الَّذِي قَــالَ عَنْهُ عَبْـدُ الله بْنُ الْمُبَارَكَ: وإنَّهُ أَفْضَلُ منْ سَخَاء النَّفْس بالبَّذْلُ» .

قَالَ ابْنُ القَيِّم - يرحمه اللهُ -:

"فَلسَانُ حَال القَدَر يَقُولُ للْفَقيرِ الجَوَاد: وَإِنْ لَمْ أُعْطَكَ مَا تَجُودُ بِه عَلَى النَّاسِ، فَحَدُ عَلَيْهِمْ بِزُهْدِكَ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ، تَفْضُلُ عَلَيْهِمْ، وَتَثْوَرِ عَنهم بِالرَّاحَةِ»

وَقَالَ ابْنُ الْمُقَفَّع:

«عَوِّدْ نَفْسَكَ السَّخَاءَ، واعْلَمْ أَنَّه سَخَاءان: سَخَاوَةُ نَفْسِ الرَّجُلِ بِمَا في يَدَيْه، وَسَخَاوَتُهُ عَمَّا في أَيْدي النَّاسِ.

<sup>(</sup>٢) إقلالاً: افتقاراً، يُقالُ: أقلَ الرَّجُلُ: إذَا افتقرَ.

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن سَعْديٌّ» (٢/ ٢٨٣).

 <sup>(</sup>٣) عُذَال: جمعُ عاذل، وهو اللآثم.
 (٤) السُويال: القميصُ السَّابغُ، والجمعُ سرابيلُ.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٦٤٧).

وَسَخَـاوَةُ نَفْسِ الرَّجُلِ بِمَـا في يَدَيْهِ أَكْثُـرُهُمَا، وَأَقْـرَبُهُمَـا منْ أَنْ تَدْخُلَ فـيه الْمُفَاخَرَةُ، وَتَرْكُهُ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَمْحَضَ (١) فِي التَّكَرُّمِ، وأَبْرَأُ مِنَ الدَّنَسِ وأَنْزَهُ. فَإِنْ هُوَ جَمَعَهُمَا، فَبَذَلَ وَعَفَّ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الجُودَ والْكَرَمَ» (٢٠٠٠.

١٧ ـ وَمِنَ الجُودِ مُعَامَلَةُ الكِرَامِ بِمَا يَسْتَحِقُونَ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَلِيْهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلِيْكُمْ -: ﴿إِذَا أَتَاكُمْ كريمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُۥ ``.

هَذا مَا تَيَسَّرَ الوُّقُـوفُ عَلَيْهِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَـدْ ضَمِنَ المزِيدَ للجَوَادِ، والإثلافَ للمُمْسك.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيْنِهِ- قَالَ: قَـالَ رَسُولُ الله - عَلِيْنِهِ - : «مَا مِنْ يَوْمِ يُصْبِحُ العبادُ فيه، إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فيقولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْط مُنْفقاً خَلَفاً، ويقول الآخرُ: اللهُمَّ، أَعْط مُمُسكًا تَلَفًا، (٤).

والكريمُ \_ حقًّا \_ مَنْ يُلاقِي خَدَمُهُ الزَّائرين والمُسْتَجْدِينَ (٥٠ بِأَدَبِ جَمِيلٍ، وَيَسْتَقْبِلُهُمْ هُوَ بِالبِشْرِ والتَّرْحَابُ؛ حَتَّى يَحْفَظَ لَهُمْ عِزَّتَهُمْ.

قَالَ ابنُ هَرُمةَ - يمدحُ رجلاً -:

هَشُّ إذا نَزَلَ الوَّفُ ودُ بِبِ الِهِ ٥٣٥ سَهْلُ الحجابِ، مُوَّدَّبُ الخُدَّامِ (<sup>()</sup>

<sup>(</sup>١) امحض: أَخْلُصُ.

<sup>(</sup>٢) «الأدب الصَّغير والأدب الكبير» (ص١١١-١١٣). (٣) رواه ابنُ مَاجَةَ (٣٧١)، وحسَّنه الالبانيُّ في قصحيح الجامع» (٢٦٩/١)، و«الصَّحيحة» (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٤٤٢)، ومسلمٌ (١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) المُستَجدين: جمع مُستَجد، وهو السَّائل، يُقالُ: استَجداَهُ: أي طَلَبَ جَدْوَاهُ، وَالجَدْوَى: العَطيَّة.

<sup>(</sup>٦) «عيون الأخبار» (١/ ١٢٩).

وَأَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْكَرَمِ أَنْ يَجُودَ الرَّجُلُ بِمَا يُحِبُّ، وَبِمَا هُوَ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ، فَيَلَعُ حَاجَتَهُ في وُجُوهِ الْخَيْرِ، وَذَلِكَ يُسَمَّى الإِيثَارَ.

قَالَ اللهُ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (سورة آل عمران: ٩٢). وقالَ -جلَّ شأنُهُ-: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (١) ﴾ (سورة الحشر:٩).

وحين سَأَلَ أَبُو هريرةَ رَسُولَ اللهِ - عَيَّاكُمْ - : «أَيُّ الصَّدَقَةِ ٱفْضَلُّ؟». قَالَ: ﴿جُهُدُ الْمُقَلِّ

وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - عِيَّاكُمْ - فَقَالَ: «يا رسولَ الله، أيُّ الصَّدقة أَعْظُمُ أَجْرًا 9. قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وانت صحيحٌ شحيحٌ ""، تخشى الْفَقْرَ، وتَأْمُلُ الغِنَى،" .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -:

﴿وَلَّمَا كَانَتْ مُـجَاهَدَةُ النَّفْسِ عِلَى إِخْرَاجِ المالِ مَعَ قيامٍ مَانِعِ الشُّحِّ دَالاً على صِحَّة الْقَصْد، وَقُوَّة الرَّغْبَةِ فِي التَّرْبَةِ ( أَ عَلَىٰ ذَلَكَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ نَفْسَ الشُّحِّ هُوَ السَّبَ ُ فِي هَذِهِ الأَفْضَلَيَةِ ( أَ ).

قَالَ دعْبِلُ الخُزَاعيُّ:

وَلَيْسَ الْفُتَى الْمُعْطِي عَلَى اليُسْرِ وَحْدُهُ ٥٥٥ وَلَكِنَّهُ الْمُعْطِي على العُسْرِ وَالْيُسْرُ ''

<sup>(</sup>١) الخَصاصَةُ: الفَقْرُ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داودَ (١٦٧٧)، وصحَّحه الألبانيُّ في اصحيح سنن أبي داودَه (١٤٧١).

<sup>(</sup>٣) اَلشَّخُ: الْبُخْلُ مَعَ حرص. (٤) رواه البخاريُّ (١٤) و(٢٧٤٨)، ومسلمٌ (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٥) التربة: الفقر الشَّديد.

<sup>(</sup>٧) «عيون الأخبار» (١/ ٣٤٤). (٦) «فتح الباري» (٣/ ٢٨٥).

وقال آخـرُ:

ليسَ جُودُ الضِتْيَانِ مِنْ فَصْلُومالِ ٥٥٥ إنمًا الجُـودُ للمُـقِلُ المُوَاسي'' وضِدُّ الكَرَمِ البُخْلُ، وهو خُلُقٌ مرذولٌ يدعو إلى مساوئِ الأخْلاقِ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرِو قَالَ: خَـطَبَ رَسُولُ اللهِ - عَيَّا اللهِ - فَـقَالَ: ﴿لِيَّاكُمُ وَالشَّحُ: وَالشَّحُ: أَمَرَهُمُ بِالبُخُلِ فَبَخِلُوا، وَٱمَرَهُمُ بِالْقَطْيِعَةِ وَالشَّحُ: أَمَرَهُمُ بِالبُخُلِ فَبَخِلُوا، وَٱمَرَهُمُ بِالْقَطْيِعَةِ فَقَطَعُوا، وَآمَرُهُمُ بِالفُجُورِ فَفَجَرُوا، \*\*)

قَالَ المَاوَرِدِيُّ - يرحمه اللهُ -:

"وَقَدْ يَحْدُثُ عَنِ الْبُخْلِ مِنَ الأَخْلاقِ المَذْمُ وِمَةٍ \_ وَإِنْ كَانَ ذَرِيعَـةٌ إِلَى كُلِّ مَذَمَّـة \_ أَرْبَعَةُ أَخْلاقِ نَاهِيكَ بِهَـا ذَمَّا، وهِيَ: الحِرْصُ، والشَّـرَهُ، وَسُوءُ الظَّنِّ، وَمَنْعُ الْحَقُوقِ.

فَأَمَّا الحِرْصُ فَهُوَ شِيدَةُ الكَدْحِ، والإِسْرَافُ فِي الطَّلَبِ، وأَمَّا الشَّرَهُ فَهُوَ اسْتَقْلالُ الكِفَايَةِ، وَالاَسْتِكَثَارُ لِغَيْرِ حَاجَة، وأَمَّا سُوءُ الظَّنِّ فَهُوَ عَدَمُ الثَّقَة بِمَنْ هُو لَهَا أَهْلُ، فَإِنْ كَانَ بالمَخْلُوقِ هُو لَهَا سُوءُ الظَّنِّ فَيهِ وَإِنْ كَانَ بالمَخْلُوقِ كَانَ السَخْلُوقِ كَانَ السَخانَةُ يَصِيرُ بِهَا مِخْتَانًا وخوَانًا؛ لأَنَّ ظَنَّ الإِنْسَانِ بِغَيْرِه بِحَسبِ مَا يَرَاهُ مِنْ نَفْسِهِ، فَإِنْ وَجَدَ فِيها خَيْرًا ظَنَّهُ فِي غَيْرِه، وَإِنْ رَأَى فِيها سُوءً اعْتَقَدَهُ فِي النَّاسِ، وَقَدْ قِيلَ فِي النَّسِ، وقَدْ قِيلَ فِي النَّلَنَ: كُلُّ إِنَاء يَنْضَحُ بِمَا فِيه، وأَمَّا مَنْعُ الحُقُوقِ فَإِنَّ نَفْسِ البَخِيلِ لا تَسْمَحُ بِهِرَاقِ مَحْبُوبِهَا، فَلا تُذْعِنُ لِحَقَّ، ولا تُنْصَافِ, إلى إِنْصَافِ.

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٦٩٨)، وصعَّحه الالبانيُّ في اصحيح الجامع، (٢٦٧٨/١)، واالصَّحيحة، (١٤٦٢).

وإِذَا آلَ الْبَخِيلُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الأَخْلاقِ اللَّذْمُومَةِ، والشَّيَّـمِ اللَّئْيِمَةِ - لم يَبْقَ معه خَيرٌ مَرْجُوٌّ، ولا صَلاحٌ مَأْمُولٌ (''.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - عَيِّكُمْ - يَتَعَوَّدُ دُبُرَ كُلِّ صَلاة مِنَ الْبُخْلِ، فَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ: «اللهُمُّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبُنِ، "

دُعَائِهِ: «اللهُمُّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبُنِ، "

.

وفي هذا المعنى يقولُ شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّةَ - يرحمه اللهُ -:

«إِنَّ الجميعَ يتمادحُونَ بالشَّجاعَةِ والكَرَمِ، حَتَّى إِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ مَا تَمْدَحُ به الشُّعَرَاءُ ممدوحَهُمْ في شيعْرِهِمْ، وَكَذَلِكَ يَتَذَامُّونَ بِالبُّخْلِ والجُّبْنِ».

ثُمَّ قَالَ: "ولَّا كَانَ صَلاحُ بَني آدَمَ لا فِي دِينِهِم ودُنْيَاهُم إِلاَّ بِالشَّجَاعَةِ والكَرَم - بَيَّنَ اللهُ -سُبُحَانَهُ- أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِتْرُكِ الْجِـهَادِ بِنَفْسِهِ، أَبْدَلَ اللهُ بِهِ مَنْ يَقُومُ بذَلَكَ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنْهُ بِإِنْفَاقِ مَالِهِ، أَبْدَلَ اللَّهُ بِهِ مَنْ يَقُومُ بَذَلِكَ، فَـقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ هَا أَنتُمْ هُؤُلِّاءِ تُدُّعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنْمَا يَسْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَولُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (سورة محمد: ٣٨).

ثُمَّ قَالَ - يرحمه اللهُ -:

«وبالشُّجَاعَةِ والـكَرَمِ في سَبِيلِ اللهِ فَضَّلَ اللهُ السَّابِقِينَ، فَقَـالَ -سُبْحَـانَهُ وَتَعَالَى- : ﴿ لا يَسْتَوِي مِنكُمْ مِّنْ أَنفَقَ مَن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَٰئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا منْ بَغْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (سورة الحديد: ١٠).

<sup>(</sup>۱) «أدب النُّنيا والدُّين» (ص١٨٥ - ١٨٦) بتصرُّف. (٢)رواه البخاريُّ (٦٣٦٤)، و(١٦٧٠) و(١٣٧٤) و(١٣٧٠) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَاصٍ.

وقَدْ ذَكَرَ الجهادَ بالمالِ والنَّفْسِ في سَبيــله، ومَدَحَهُ في غَبْرِ آيَةٍ مِنْ كَتَابِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الشَّجَاعَةُ والسَّمَاحَةُ في طَاعَةِ اللهِ –سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى– وطَاعَةٍ رَسُولِهِ<sup>(())</sup>.

وكَمَا أَنَّ الشَّجَاعَةَ والكَرَمَ صِنْوَانِ لا يَفْتَرِقَانِ، فالبُّخْلُ والجُبْنُ قَرِينَانِ.

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ - يرحمه اللهُ -:

"الجُنْبُنُ والبُخْلُ قـرينان، فإنْ عدم النَّفع منه، إِنْ كَانَ بِبَدَنِهِ فَـهُوَ الجُنْبُ، وَإِنْ كَانَ بِمَالِهِ فَهُوَ البُخْلُ"<sup>(۲)</sup>.

وَالْبُخْلُ يُبْرِزُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ عُيُوبِ صَاحِبِهِ.

قَالَ صَالحُ بِنْ عَبِدِ الْقَدُّوسِ:

ويُظْهِرُ عَيْبَ الْمُرْءِ فِي النَّاسِ بُخْلُهُ ٥٥٥ ويَسْتُرُهُ عَنْهُمْ. جَمِيعًا. سَخَاوُهُ تَغَطَّ بِاثْوابِ السَّخَاءِ، فَالِنَّنِي ٥٥٥ ارى كُلُّ عيبِ فالسَّخاءُ غِطاؤُهُ (٢٠)

والبخل يكسي صاحبه جلبابَ المَسْكَنةِ والفقرِ.

قال أبو العَتَاهِيَة:

إِنَّ البَخِيلَ - وَإِنْ أَهَادَ غِنَى - (1) وه التَّرَى عَلَيْهِ مَخَايِلٌ الفَقْرِ والبَخيلُ لا يَسُودُ قومَهُ.

<sup>(</sup>١) «الاستقامة» (٢/٣/٢ - ٢٧٠) باختصار.

<sup>(</sup>۲) «الجواب الكافي» (ص۸۵).

<sup>(</sup>٣) «أَدَبُ الدُّنْيَا والدِّينِ» (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أَفَادُ غِنْيُ: اسْتَفَادُهُ.

<sup>(</sup>٥)المَخَايِل: العلامات والأَمَارَاتُ، واحدُها مَخيلَةٌ.

عَنْ جِـابِرِ بْنِ عَـبْـدِ اللهِ - وَلِيْكِ - قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «مَنْ سَيِّدُكُمُ، يا بَنِي سَلَمَةَ ؟ه. قَلناا: وجَدُّ بن قيسْرٍ على انَّا نُبَخَلُهُ». قال: «وايُّ داءِ آدُوَى منِ الْبُخْلِ؟!، بَلُ سَيَدُكم عَمْرُو بْنُ الجَمُوْحِ» . .

## وفي هَذَا قَالَ شاعرُ الأَنْصَارِ:

وقال رسولُ اللهِ . والحقُّ قَولُهُ \_ ٥٥٥ لِمَنْ قال مِنَّا: مَنْ تُسَمُّونَ سَيُدا؟ فَقَالُوا: هُوَ الجَدُّ بْنُ قَيْسٍ على التي ٥٥٥ نُبَخُلُهُ فِيهَا، وإنْ كَانَ أَسُـودًا فتى ما تَخَطَّى خَطُوةٌ نَحُو رِيبَة ( ٥ ٥ ٥ ولا مَــدُّ فِي يَوْم إِلَى سَــوْءَة ( ٢ يَدَا فَسُودٌ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ بِجُودِهِ ٥٥٥ وحُقَّ لِعَـمْرِو بِالنَّدَى أَنْ يُسَـوَّدُا إذا جَساءَهُ السُّقَّالُ أَذْهَبَ مَسالَهُ وَهِ وَقَسَالُ: خُسِنُوهُ، إِنَّهُ عَسائِدٌ غَسِدًا

> والبَخِيلُ لَيْسَ لَهُ خَلِيلٌ، فَبُخْلُهُ يُبَغِّضُهُ إِلَى النَّاسِ حَتَّى أُولادَهُ. وَللْهِ دَرُّ أَبِي مُحَمَّدِ إِسْحَاقَ الموصليُّ – يرحمه اللهُ – حَيثُ قَالَ:

وَأَمِرَةٍ بِالبُخْلِ قُلْتُ لِهَا: اقْصُري ٥٥٥ فَلَيْسَ إِلَى مَا تَأْمُرِيْنَ سَبِيلُ أَزَى النَّاسَ خُلِلَّانَ الجَلَوَادِ، ولا أَزَى ١٥٥٥ بُحْلِيلاً لَهُ فِي العَسائينَ خَلِيلُ وإنِّي زَايْتُ البُــخُلِّ يُنْرِي بِأَهْلِهِ ٥٥٥ فَأَكْرَمْتُ نَفْسِي أَنْ يُقَالَ بَخِيلُ وَمِنْ خَيْرِ حَالاتِ الفَتَى - لَوْ عَلِمُتِهِ - ٥٥٥ إِذَا نَالَ شَـيْـــــــا أَنْ يَكُونَ ينبِيلُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ في «الادب المفرد»، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢/ ٧١٠٤). (٢) ربيَّة: شُبِهَة وتُهمة، والجمعُ ربَبُّ. (٣) السُّوْمَة: الفاحشة، جمعها سُوَّمَات.

<sup>(</sup>٤) ينيل: يُعطي.

عَطَائِي عَطَاءُ الْحُثِرِينَ تَكَرَّمُنا ٥٣٥ وَمَالِي - كَمَا قَدْ تَعْلَمِينَ - قَلِيلُ وَكَيْفَ أَخَافُ الفَقُرْ، أَو أُحْرَمُ الغِنِي ٥٥٥ وَرَأْيُ أُمسيسرِ المؤمنينَ جَلِيلُ؟١١ والبخيلُ إذًا مَاتَ خَلَّفَ مَا جَمَعَهُ لِوَارِثِهِ، وَذَهَبَ هُوَ بِسُوءِ النَّنَاءِ. قَالَ بَعْضُ البُلغَاءِ: «البَخِيلُ حَارِسُ نعَمَتِهِ، وَخَازِنُ وَرَكَتِهِ﴾ `` وَقَالَ حاتمُ الطَّائيُّ:

إِنَّ البَّخِيلَ إِذَا مَا مَاتَ يَتَّبُهُ هُ ٥٥٥ سُوءُ الثَّنَاءِ، ويَحْوي الوَارِثُ الإبِلاَ وَقَالُ آخَـرُ:

إِذَا كُنْتُ جَمَّاعًا، لمالِكَ مُمْسِكًا ٥٥، فَانْتُ عَلَيْهِ خَالِنٌ وَأَمِينُ وقال محمَّد بن الحسين:

يُفْنِي البَّخِيلُ بِجَمْعِ المَالِ مُسدَّتُهُ ٥٥٥ وَلِلْحَسسوَادِثِ وَالْوَرَّاثِ مُسسا يَدعُ كَدُودَةِ القَـزُ مَا تَبْنِيَهِ يَخْنُقُهُا ﴿ وَعَـيـرُهَا بِالذِي تَبْنِيهِ يَنْتَـ هَعُ (° ) وقال آخـرُ:

وذي حِــــرْص تَـرَاهُ يَلُمْ وَهَـــرَا (' الله الله على الله ويَـدُفَعُ عَنْ حِــــهُـــاهُ كَكَلْبِ الصَيْدِ يُمْسِكُ ـ وهو طَاوِ ـ (°) مه ه فَريسَ تَـهُ لِيَـاْكُلُهَـا سِـوَاهُ (°)

<sup>(</sup>١) ﴿ وَفِياتِ الأعيانِ (١/٤/١)، والبيتانِ الاخيرانِ ذكرهما النَّهيُّ في «السَّبَرَ»، وذكر أنَّه أنسدهما الرَّشيد، فأمر لَهُ بمائةِ ألْفِ درهم (١١٨/١١١ - ١٢١).

<sup>(</sup>٢) «أدب الدُّنيا والدِّين» (صُ ١٨٥).

 <sup>(</sup>٣) عَفْواً: أَيْ بِغَيْرٍ مَسْأَلَة.
 (٤) وأدب الدُّنيا والدِّين، (ص١٨٥). (٥) «البداية والنِّهاية» (١٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) الوَفْرُ - بالفتح - : المالُ الكثيرُ.

<sup>(</sup>٧) طَاو: اسم فاعل للفعل طَوِيَ يَطُوَى طَوَىُّ: إذا جَاعَ وَضَمَرَ بَطْنُهُ من الجُوعِ.

<sup>(</sup>٨) ﴿جُواهِرِ الأَدْبِ؛ (ص١٤٪ – ٧١٥).

نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ مَثَلِ السَّوْءِ! .

والبَخِيلُ إِنْ مَاتَ عَزَّتْ وَرَئَتَهُ عنه كَثْرَةُ مالِهِ.

قالَ ابْنُ الرُّومِيِّ:

أَبْقَيْتُ مَالُكُ مِيرَاقًا لِوَارِقِهِ ٥٥٥ فَلَيْتُ شِعْرِي (١٠ مَا أَبْقَى لَكَ المَالُ١٩ القَوْمُ بِعَدُكَ فِي حَالٍ تَسُرُهُم ٥٥٥ فَكَيْفَ بَعْدُهُمْ حَالَتُ بِكَ الحَالُ ١٩ مَلُوا البُكَاءَ، فَمَا يَبْكِينُكَ مِنْ أَحَد ﴿ ٥٣٥ ﴿ وَاسْتَحْكُمَ الْقُولُ فِي الْمِرَاثِ وَالْقَالُ ولَّتْ هُمْ عَنْكَ دُنْيِا ٱقْبِلَتْ لَهُمْ ٥٥٥ وَٱدْبَرَتْ عَنْكَ وَالْأَيَّامُ ٱحْسِوَالْ

اللهُ أَعْطَاكَ، فَابْذُلُ مِنْ عَطِيَّ تِهِ ٥٥٥ فَالْمَالُ عَارِيَةٌ، وَالْعُصْرُرَحَّالُ الْمَالُ كَالْمُاءِ، إِنْ تَحْمِسِ سُوَاقِينَهُ ٥٥٥ يَأْسَنَ ، وَإِنْ يَجْرِيعُنْ أَبِنْ مِنْهُ سَلْسَالُ

 <sup>(</sup>١) ثيت شعري: ليتني أعلمُ.
 (٢) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٢٣).

# إِكْرَامُ الضَّيْفِ

Ø

إِكْرَامُ الضَّيْفِ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَجَـميلِ الخِـصَالِ، تَحَلَّى بِهِ الأَنْسِيَاءُ، وَحَثَّ عَلَيْهِ المُرْسَلُونَ، مَنْ عُرِفَ بِالضَّيَّافَةِ عُرِفَ بِشَـرَفَ المَّنْزِلَةِ، وعُلُوِّ المَكَانَةِ، وانْقَادَ لَهُ قَوْمُهُ، فَمَا مِنْ أَحَدِ سَـادَ في الجَاهلِيَّةِ والإِسْلامِ، لَمْ يَكُنْ كَمَالُ سُؤْدَدِه إِلاَّ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ، وَإِكْرَامِ الضَّيْفِ، كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ - يرحمه الله أَ -:

«وَالعَرَبُ لَـمْ تَكُنْ تَعُدُّ الجُـودَ إِلاَّ قِرَى الضَّيِّـفِ، وإطْعَامِ الطَّعَـامِ، ولا تَعُدُّ السَّخِيَّ مَنْ لَمْ يكُنْ فيه ذَلِكَ»(١).

وَقَدْ حَثَّنَا نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ - عِلَيْكُمْ - عَلَى إِكْرَامِ الضَّيْفِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَلِيْكِ - قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ - عِلِيُكِيْم -: «مَنْ كَـانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، واليَوْمِ الأَخْرِ، فَلَيْكُرْمْ ضَيْفَهُ» (٢٠).

وعَنْ أَبِي شُرِيْحٍ خُويِّلْلا بْنِ عَمْرٍ و - وَلَّيْهِ - قَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رسولَ الله - وَ عَنْ أَفِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلْكَ فَهُوْ صَدَقَةٌ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلْكَ فَهُوْ صَدَقَةٌ عَلَيْهُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) «روضة العقلاء» (ص٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٨ - ٢) و(٦١٣٦) و(٦١٣٨) و(٦٤٧٥)، ومسلمٌ (٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦٠١٩) و(٦١٣٥) و(٦٤٧٦)، ومسلمٌ (٤٨).

وفي روايَة أُخْرَى عنه - أيضًا - عَنِ النَّبِيِّ -عِيِّكُمْ - قَالَ: «الضَّيَاهَةُ ثَلاثَةُ ايًام، وجائزتُهُ يُومُ وليلةٌ، ولا يَحِلُّ لِرَجُّلِ مُسلَّمِ أَنْ يُقيمَ عندَ اخيه حتَّى يُؤْثِمِهُ \* · (٢) قالوا: «يا رسولُ اللهِ، وكيف يُؤْلُمِهُ\$، قال: «يُقيِمُ عندَهُ ولا شَيْءَ لَهُ يَقَرِيهِ بِهِ».

ويُقرُّ النَّبيُّ - عَيْثِ - سَلْمَانَ الفارسيُّ على قولِهِ الأبي الدَّرْدَاءِ: ﴿إِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً» (٥)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضُّ = قَالَ: خَطَبَ رسولُ الله - ﷺ - يَوْمُ تَبُوْكَ، فقال: «ما مِنْ النَّاسِ مِيثُلُ رُجِلِ آخَدُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ۖ ، فيجاهدُ في سبيلِ اللهِ، ويَجُنَّنِبُ شُرُورَ النَّاسِ، وَمثِلُ رَجُلُ بِاد (٧) وَمثِلُ رَجُلُ بِاد (٣) في غَنَمِهِ، يَقْري ضيفَهُ، ويُؤَدِّي حَقَّهُ» .

وعن أبي هريرةَ - رَبِّكِ - قـال: جـاء رجلُ إلى رسـول الله ِ ﷺ -، فـقــال: «إنَّي مَجْهُودُهُ . فَأَرْسُلَ إِلَى بَعْضِ نسائِهِ، فقالتْ: «والذي بَعَثْكَ بالحَقُّ، ما عندي إلاَّ ماءُ. ثُمُّ أرسل إلى أخرى، فقالَتُ مِثْلُ ذلك، حَتَّى قُلْنُ كُلُّهُنَّ مِثْلُ ذلكَ: ﴿لا والذي بَعَثُكَ بِالْحَقَّ،

<sup>(</sup>١) يُؤتهِه: يُحرِجه، والحَرَجُ: هو الضّيقُ، أي: حتّى يُضَيَّقَ عليه.
(٢) رواه مسلمُ (٤٨). قالَ النَّوويُّ - يرحمه الله-: المعناه الاهتمامُ به في البَّومِ الأوَّل واللَّبلة، وإتّحافُهُ بما يمكنُ من برُّ وَإِلْطَاف، وَأَمَّا فِي اليَّومِ الثَّانِي والنَّالث فَيْطُعِمهُ مَا تَيْسَر، ولا يزيد على عادته، وأماً ما كَانَ بعدَ الثَّلاثة فهر صَدَّقَةً، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

<sup>(</sup>٣) الزُّوْلُ - بالفتح - : الزَّالِر، يُستوي فيه المفردُ وغيره. (٤) رواه البخاريُ (١٩٧٤) و (١٩٧٥) و (١٦٣٤)، ومسلمٌ (١١٥٩).

<sup>(</sup>٥) رَوَاه النَّرَمَدَيُّ (٢٤١٣) بإسناد صحيح. (٦) عَبْانُ الفَرَسِ: اللَّجَامُ الَّذِي يُوضعُ في رَأْسِهِ؛ لِيُقَادَ بِهِ، والجمعُ أَعِنَّةٌ، وَعُنْنُ.

<sup>(</sup>٧) بَادْ: مُقيمٌ في البَادِيَةِ ، وبَاللهُ عَدَا.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمدُ في «مُسَنَده» (١/ ٣١١) بإسناد صحيح. (٩) مَجْهُودُ: أصابني الجَهُدُ - بفتح الجيم -: وهو المشقَّةُ، والحاجةُ، وسوءُ العيشِ والجوع.

فَقَالَ: «مَنْ يُضيِفُ هذا اللَّيلةَ؟، رَحِمَهُ اللهُ!». فقامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فقالَ: «أنا، يا رسولَ اللهِ، فانطلق بِهِ إلى رَحْلِهِ (). فقال لامراتِهِ: «هَلْ عندَكِ شِيءُ؟». قالتُ: «لا، إلاَّ قُوتُ صبِياني، قال: ﴿فَعَلُيهِمِ ( اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فإذا أهوى ليأكلَ، فقُومي إلى السِّراجِ حتَّى تُطْفِئِيهٍ،. قال: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيُّفُ، فَلَمَّا أَصْبُحَ غَدَاً مَا عَلَى النَّبِيُّ - عُجَّهُ - فَقَالَ: «قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنيْعِكُما بِضَيفِكُما (١) الْلَّيْلُةَ (٤) •

هَلْ رَأَيْتَ - أخي في اللهِ - إِيثَـارًا كَهَــذا؟!، وحَــسَبُكَ أنَّ اللهَ -سُـبحَــانَهُ وَتَعَالَى - تَعَجَّبَ مِنْ صَنِيْعِهِمَاً!.

وَمِنْ لَطِيفٍ مَا يُذْكُـرُ فِي الضَّيَافَةِ: أَنَّ عُسبيدَ الله بْن عَبَّـاسٍ - رَا اللهُ اللهُ عَرجَ يُرِيدُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْ يَانَ -رَفِي -، فَأَصَابَتْهُ السَّمَـاءُ وَهُوَ فِي أَرْضِ قَفْرٍ لَيْلًا، فَرُفِعَتْ لَهُ نَارٍ، فَقَالَ لِغُلامِهِ مقسم: اقْصِدْ بِنَا النَّارَ.

فَأَتَاهَا، فَإِذَا شَيْخٌ مَعَـهُ أَهْلَهُ، وَكَانَ عُبَـيْدُ اللهِ مِنْ أَجْـمَلِ النَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ الشَّيْخُ أَعْظَمَهُ، وَقَالَ لامْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ هَذَا قُرَشِيًّا، فَهُو مِنْ بَنِيَ هَاشِمٍ، وَإِنْ كَانَ يَمَانِيًّا فَهُوَ مِنْ بَنِي آكل المرادَ، فهَيِّني لنا عنزك، أَقْضِي بِهَا ذماَّمه.

فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: إذًا تموتُ ابْنَتِي مِنَ الجُوعِ.

<sup>(</sup>١) الوَّحَلُ: مَا يُجْعَلُ عَلَى ظَهْرِ البعبرِ للزُّكوب، مثل: السَّرِجِ للفَرَسِ، وَالإِكَـافِ والبَرْذَعَةِ للحِـمَارِ، وَالرَّحْلُ أَصِغْرُ مِنَ القَبِّمِ، وَالجَمْعُ رِحَالٌ، وَأَرْحُلٌّ.

وَالْوَصْلُ الْمُسُورِ مِنْ الْمُسْبِ الْرَابِ (٢) عَلَلُهُ بِالشَّيْءِ تَعْلَيلاً: لَهَّاهُ بِهِ .

<sup>(</sup>٣) غَدَا: ذَهِبَ صَبَاحًا، وبابه دَعًا. (٤) رواه البخاريُّ (٣٧٩٨) و (٤٨٩٤)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ (٢٠٥٤).

قَالَ الشَّيْخُ: الموتُ خَيْرٌ مِنَ اللَّوْمِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، وقَامَ إِلَى العَنْزِ وَهُو يَقُولُ:

قصرينت الا توقظي بنيسه هذه ان تُوقظي ها تَنْتَ حبُ عَلَيْه وَانْ الْمُنْزِعُ الشَّ فَضَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله

قَالَ: خمسة مائة دِينَارِ.

قَالَ: أَلْقِهَا إِلَى الشَّيْخِ.

قَالَ مُقْسَــمٌ: سُبْحَانَ الله!، إنَّمَا كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ تُضَاعِفَ لَهُ ثَمَنَ عَنْزِهِ، وَاللهِ مَا يَعْرِفُكَ، وَلا يَدْرِي مَنْ أَنْتَ!.

قَالَ: لَكِنِّي أَعْرِفُ نَفْسِي، وَأَدْرِي مَنْ أَنَا، هذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا غَيْرَ هَذِهِ الْعَنْز، فَجَادَلَنَا بِهَا وهُوَ لا يَعْرِفِنا، فَخَرَجَ مِنْ دُنْيَاهُ، وَأَعْطَيْنَاهُ بَعْضَ دُنْيَانَا، فَهُوَ أَجْوَدُ مناً.

وَسَارَ عُبَيْدُ اللهِ حَتَّى قَدَمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، وَقَضَى حَوَاثِجَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا مقسم، مُرَّ بِنَا عَلَى الشَّيْخِ نَنْظُر كَيْفَ حَالَهُ، فَإِذَا إِبِلٌّ عَظِيمَةٌ، وَأَنْسَدَهُ الشَّيْخ شَعْرًا قَالَ فِيهِ:

تَوَسَّمْ تُكُ لَمَّا رَآيُتُ مَهَابَةً ٥٥٥ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: الْمُرُءُ مِنْ آلِ هَاشِعِر وَإِلاَّ فَصِمِنْ آلِ المرارِ فَصِائِنَّهُمْ ٥٥٥ مُلُوكُ ملوكِ مِنْ مُلُوكِ خَصَارِمِ فَقُدُمُتُ إِلَى عَنْزِ بَقِيدًة أَعُتَرِ ٥٥٥ فَاذْبَحْهَا فِعْلُ امْرِئَ غَيْرَ عَاتِمِ (١٥)

<sup>(</sup>١) عَاتِم: أَيْ غَيْر مُبْطِئ.

و الإنتال المناه المناه

فَـعَـوْضَنِي مِنْهُـا غِنَايَ وَلَمْ تَكُنُّ مِي تُسَاوِي عِنَاقِي " غَيْرُ خَمْسِ دَرَاهِمِ فَشَالُوا جَمِيعًا: لا بَلِ الحَقُّ هَذَا . وهِ يَخْبُ بِهَا الرُّكْ بَانُ وَسَطَ المُواسِمِ يِخَ مُس مِئين مِنْ دَنَانِيرَ عـوَّضتُ مِن العَنْزُ مَا جَاءَتُ بِهَا كَفَّ حَاتِم

فَلَمَّا ارْتَحَلَ عُسَيْدُ اللهِ سَارَ الشَّيْخُ فِي العَرَبِ بِالَّذِي صَنَعَ عُبَيْدُ اللهِ، وَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَـاوِيَةَ، فَقَالَ: للهِ عُبُسِيد اللهِ، مِنْ أَيّ بَيْضَـةٍ خَرَجَ، وَمِنْ أَيّ عُشٌّ دَرَجَ؟ وَهَٰذَا لعمريَ مِنْ فعلاته<sup>(٣)</sup>.

## قَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ:

أُولِئكِ قَـوْمْ، إِنْ بَنُواْ أَحْسَنُوا البِنَا وَ وَإِنْ عَاهَدُوا أَوْفُواْ، وإِنْ عَقَدُوا شَدُوا وإنْ كانتِ النَّعْمَاءُ فِيهِمْ جَزُواْ بها 👡 وَإِنْ ٱنْعُمُوا لا كَدَّروها، ولا كَدُوا 🖰

وعلى المُضِيفِ عَدَمُ احْتِقَــارِ القَلِيلِ، بَلْ يَجُودُ بِالمُوجُودِ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - عَلِيْكِيْ - عَنِ احْتِقَارِ الْقَليلِ.

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَلِيْكِ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - يُقُولُ: «يا نِسِنَاءَ الْسُلْمَاتِ، لا (٥) تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجَارَتِها، ولو فِرْسِنَ شاةٍ،

وعنه \_ أيضًا \_ قَالَ: ﴿ خَيْرُ النَّاسِ للمساكينِ جَعْفُرُ بْنُ أبي طالب، يَنْقَلِبُ بِنَا،

<sup>(</sup>١) العنَّاق: العَنز الصَّغيرة.

رر) (٣) «لباب الآداب» (ص٩٩). (٥) تقدَّم تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) حاتم: أيْ حَاتم الطائيّ.
 (٤) \*الآداب الشُرّعيّة (٢/١٦).
 (٢) يُنْقَلبُ: يَرْجعُ.

. فَيُطُعمَنُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ العُكَّةُ ۚ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءُ، فَنَشُقُها، (۲) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا،

وَمَا أَبَالِي إِذَا ضَـيْفُ تَضـيَّـفَنِي وَهِ مَا كَانَ عِنْدِي إِذَا أَعْطَيْتُ مَجْهُودِي جُهُد أَبُالِي إِذَا أَعْطَلُتُ مُجْهُودِي جُهُد الْمُقِلِ إِذَا أَعْطَاكَ مُصْطَبِـرًا وَهِ وَمُكْثِـرٌ مِنْ غِنِي سِيَّانِ فِي الجُودِ (")

قَالَ ابنُ حبًّانَ - يرحمه اللهُ -:

«يجبُ على العَاقلِ ابْتِغَاءُ الأَضْيَاف، وَبَـذْلُ الكَسَرِ؛ لأَنَّ نعْمَةَ الله إذا لم تُصَنْ بالقيّامِ في حُقُوقَهِ هِماً، ترجعُ مِنْ حَبِثُ بَدَأَتْ، ثُمَّ لا يُنْفَعُ مَنْ رَالَتْ عَنْهُ التَّلَهُّفُ عَلِيها، ولا الإِفْكَارُ في الظَّفَرِ بها، وإذا رأى حَـقَ الله فيها، اسْتَجْلُبَ النَّمَاءَ والزَّيَادَةَ، واسْتَذْخَرَ الأَجْرَ في القِيَامَةِ، واسْتَقْصَرَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.

وعنصر قِرَى الضَّيْف هُوَ تَرْكُ اسْتَحْفَارِ القَليلِ، وتَقْديمُ مَا حَضَرَ لِلأَضْيَاف؛ لأنَّ مَنْ حَقَّرَ مَنَعَ مِنْ إِكْرَامِ الصَّيْفِ بِمَا قَلَرَ عَلَيْهِ، وتَرك الأَدْخار عنه، وقد سُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ - رحمَهُ اللهُ - مَا إِكْرَامُ الضَّيْفِ؟. قَالَ: طَلَاقَةُ الوَجْهِ، وَطِيبُ الكَلامِ

قُلْتُ: انْظُرْ - أَخِي في الله - إلى فقه هذا الإمام الَّذي جَعَلَ إِكْ رَامَ الضَّيْفِ في طَلاقَة الوَجْه، وطيب الـكَلام، وَفَارِنَ ذَلِكَ بِحَالَ أَهْلِ زَمَانِكَ، فالضِّيافَةُ - في طَلاقَة الوَجْه، وطيب الـكَلام، وَفَارِنَ ذَلِكَ بِحَال أَهْلِ زَمَانِكَ، فالضِّيافَةُ عَن عَذَ أَكْثَرُهِمْ - هي بتكثير الطَّعَام، حَتَّى إِنَّكَ تَجَد كثيرًا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَمْتَنع عَن القرَى لعَدَم وجُود الطَّعْف، والقاصدُ لوجْه الله يَجُودُ بالمُوجُود، ولا يَتَكَلَّفُ التَّكَلُفُ النَّكَلُفُ الذِي هو فَوْقَ الطَّاقَةِ، وَأَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ فَلا بَأْسَ

<sup>(</sup>١)العُكَة. وَعَاهٌ مِنْ جِلْد مستديرٌ مُخْتَصٌّ بالسَّمْنِ والعَسَلِ، وَهُوَ بالسَّمْنِ أَخَصُّ، والجَمْعُ عُككُّ، وعِكَاكٌ. (٢) رواه البخاريُّ (٨٠٠٣) و (٣٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) «عُيُونُ الأُخْبَارِ» (٣/ ١٨٠). (٣) «عُيُونُ الأُخْبَارِ» (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١) «روضة العقلاء» (ص٢٦١)، بتصرُّف.

ك اللهجُّ للقَارِينَ العَلِيمَ وَالنَّفَاتِينَ

بِهِ، بَلْ هُوَ مَحْمُودٌ لَقُولِ اللهِ -سبحانه وتعـالى- في شَأْنِ إِبْرَاهِيم خليله لمَّا أتاه الْأَصْياف-: ﴿ فَوَاغَ إِلَىٰ أَهَلِّهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ﴾ (سورة الذاريات:٢٦).

وَقَالَ - تعالى -: ﴿ فَمَا لَبِثُ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَبِيدً ﴾ (سورة هود: ٦٩).

وعَنْ أَبِي هُرِيْرةَ - وَطُّ - وَالَّذِ خرج رسولُ اللهِ - ﷺ - ذاتَ يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بَكُرُ وعُمُرٌ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكُما مِنْ بُيُوتِكِما هذهِ السَّاعةَ ؟، قالا: «الجُوعُ، يا رسولَ اللهِ، قال: «وأنا والَّذي نَفُسِي بيَدهِ، لأَخْرُجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُما، قُومُوا؛ هَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَّى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فإذا هو ليس في بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَآتُهُ المِرْأَةُ قالتُ: «مَرْحبًا وَأَهْلاً وَسَهُلااً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ -: «أَيْنَ فُلاَنَّ؟، قَالَتَ: «ذَهَبَ يَسْتَعُدْبِ ۖ لَنَا مِنَ الماءِ. إذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إلى رسولِ اللهِ - ﷺ - وصَاحبِينْهِ، ثُمَّ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدُ اليَوْمُ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِنْقِرْ ' فيهِ بِسُرٌ، وتَمْرٌ، ورُطَبٌ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ المُدْيَةَ " ، فَقَالَ له رسولُ اللهِ \_ ﷺ \_. «إيَّاك والحَلُوبُ ۖ \* أ ، . فَذَبَحَ لَهُمْ، هَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ العِدْقِ وِشَرِيُوا، ۖ .

وَمِنْ تَمَامِ الضَّيَافَةِ أَنْ تَفُرَحَ بِمَقْدَمٍ ضَيْفِكَ، وَتُطْهِــرَ لَهُ البِشْرَ، وَأَنْ تُلاطِفَهُ بِحُسْنِ الحديثِ، وَتَشْكُرُهُ عَلَى تَفَضُّلُهِ وَمَجِيئِهِ، وَتَقُومَ بِخِدْمَتِهِ، وَتُظْهِرَ لَهُ الغِنَى وَبَشَاشَةَ الوَجْهِ، فَقَدْ قِيلَ: البَشَاشَةُ في الوَجْهِ خَيْرٌ مِنَ القِرَى. وقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ هَذَا الكَلامَ بِأَبْيَاتٍ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) يَسْتَعْنَدِبُ؛ يطلبُ المَاءَ العَلَبُ، وهو الطَّبِّبُ. (٢) العِنْقُ - بالكَسْرِ - : هو العُصْنُ مِنَ النَّخْلِ، وهو مِنَ النَّمْرِ بمنزلة العُنْقُودِ مِن العِنَبِ. (٣) المُدية - بضمَّ الميم، وقد تُكْسر - : السَّكِيْنُ، والجمعُ مُدْيَاتُ، ومُدَّىَ. (٤)

<sup>(</sup>٤) الحَلُوب: ذات اللَّبَنِ.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ (۳۸ x).

ك الآن النابي الطابع النابع ال

إذا المرءُ وَافَى (١) مَنْزِلاً مِنْكَ قَـاصِداً

قرَاكَ، وأَرْمَتُهُ لَدَيْكَ الْسَالِكُ

فَكُنْ باسِمًا في وَجْهِهِ مُتَهَلَّلاً

وقُلُ: مَـرْحَـبُـا أَهْلاً وَيَوْمُ مُـبَـارَكُ

وَقَدُّمْ لَهُ مَا تَسْتَطِيعُ مِنَ القِرَى

عَجُولاً، ولا تَبْخَلُ بِمَا هُوَ هَالِكُ

فَقَدْ قِيلَ بَيْتُ سَالِفٌ مُتَقَدُّمُ

- تَدَاوَلَهُ زَيْدٌ، وعَــمْــرُو، ومَــالِكُ -:

بَشَاشَةُ وَجُهِ المَرْءِ خَيْرٌ مِنَ القِرَى

فَكَيْفَ بِمِنْ يَأْتِي بِهِ وَهُوَ ضَاحِكُ؟<sup>(٣)</sup>

وقال آخَــرُ:

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَــا سَــرَنِي ٥٥٥ شَيْءٌ كَطَارِقَةِ الضُّيُوفِ النَّزُلِ

. مَا زِلْتُ بِالتَّرْحِيبِ حَتَّى خِلْتَنِي ﴿ صَيْنَا فَا لَهُمُۥ والضَّيْفَ رَبَّ الْمَنْزِلِ

أَخَذَهَا مِنْ قَوْلِ بِعُضِهِمْ:

يَا ضَـيْـفَنَا، لَوْ زُرْتَنَا لَوَجَـدْتَنَا وهِ ٥ نَحْنُ الضُّيُـوفَ وَٱنْتَ رَبَّ الْمُنْزِلِ

وَقَالَ سَيْفُ الدَّوْلَةِ ابْنُ حَمْدَانَ؛

مَـنْــزِلُــنَــا رَحْــبُ \* كَـنْ زَارُهُ هُ هُ وَ نَحْنُ سَـــوَاءُ فِـــيـــهِ والطَّارِقُ

وَكُلُّ مَا فِيهِ مَللاً لَهُ وهِ هِ إِلاَّ الَّذِي مَا فِيهِ لَهُ الْخَالِقِ

(٢) أَرْمَتُهُ: ٱلْقَتْهُ.

(١) وَاهٰى: أُتَّى .

(٤) النَّزَل: النَّازِلينَ، جمعُ نَازِل.

(٣) «بهجة المجالس» (١٥/١).

(٢) "بهجة المجالس" (١٦/١).

(٨) «بهجة المجالس» (١٦/١).

(٥) خَلِثَني : حَسِبْتَني . (٧) رَحْب - بالفتح - : واسعٌ.

وقالَ دِعْبِلُ الخُزَاعيُّ:

وَإِنْي لَعَبْدُ الضَّيْفِ مِنْ غَيْرِ ذِلَّةٍ ٥٥٥ وَمَا فِيَّ إِلاَّ تِلْكَ مِنْ شِيمَةِ العَبْدِ (' قَالَ ابنُ حبًّانَ - يرحمه الله -:

"ومنْ إِكْرَامِ الضَّيْف طِيبُ الكَلامِ، وطَلاقَةُ الوَجْـه، والخَدْمَةُ بالنَّفْسِ فَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ خَدَمَ أَضْيَافَهُ، كَمَا لا يَعِزُّ مَنِ اسْتَخْدَمَهُمْ، أَوْ طَلَبَ لِقرَاهُ أَجْرًا» (\*).

وَكِرَامُ النَّاسِ وَسَادَتُهُمْ يَقضُونَ هَذَا الحَقَّ، فَيُـ قُبِلُونَ عَلَى ضُيُوفِهِمْ، وَيَرْفَعُونَ مِنْ قَدْرِهِمْ، وَيُعْلُونَ مِنْ مَنْزِلَتِهِمْ.

والَّتَّفَرُبُ، وَتَجَمُّلُ الْحَدِيثِ، والبَسْطُ، والنَّتْأْنِسُ، والنَّلَقِّي بالبِسْرِ - مِنْ حُقُوقِ القِرَى، وَمِنْ تَمَامِ الإِكْرَامِ.َ

وَقَالُوا: "مِنْ تَمَامِ الضَّيَّافَةِ الطَّلاقَةُ عِنْدَ أُوَّلٍ وَهْلَةٍ، وَإِطَالَةُ الحَديثِ عِنْدَ المأكلَة ""(".

وَقَالَ الأَصْمَعُيُّ: سَالَتُ عُيَسُنَةَ بْنَ وَهْبُ الْدَّارَمِيَّ عَنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ، فقالَ: أَوَمَا سَمِعْتَ قَوْلُ عَاصِم بْنِ وَائِلٍ:

وَإِنَّا لَنَقُ رِي الضَّيْفَ قَبِلُ نُزُولِهِ ٥٥٥ وَنُشْبِعُهُ بِالْبِشْرِ مِنْ وَجُهِ ضَاحِكِ وَقَالَ حَاتِمُ الطَّائِيُّ:

سَلِي الجائعُ الغُرْفَانُ ۗ - يا أُمُّ مُنْدَرٍ - ٥٥ ه إذا ما أتاني بَيْنَ ناري ومَـجُـزِري (`` هل ابسُطُ لهُ وَجُهِي، انَّهُ أُولُ القِرَى ٥٥٠ وابدُلُ مَعْروفي لَهُ دُوْنَ مُنْكَرِي<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) «روضة العقلاء» (ص٢٦١). (٢) «عيون الأخْبَارِ» (٣/ ٢٨٣).

 <sup>(</sup>٣) المُأْكِلَة - بفتح الكاف وضمتها - : الموضع اللَّذِي منه تَاكُلُ. (٤) «البيان والتبيين» (١٠/١).

<sup>(</sup>٥) الغَرْثَان: الجائع، والجمعُ غَرْثَى. (٦) المُجْزُر: - بُوزُنِ المُجْلُسِ - : مَكَانُ جُزْرِ الإِيلِ وَذَبْحِهَا.
 (٧) «شرح حماسة أبي تَمَّام» (٧٧/٢).

وقال مسكينُ الدَّارميُّ:

لحَاهَيْ '' لحَاهَ الضَّيْفِ، والبَيْتُ بَيْتُهُ ﴿ وَهِ ﴿ وَلَمْ يُلُهِنِي عَنْهُ الْغَصْرَالُ الْمُقَنَّعُ ﴿ '' أُحَـدُثُهُ، إِنَّ الحَـدِيثَ مِنَ القِـرَى ٥٣٥ وَتَعَلَّمُ نَفْسِي أَنَّهُ سَوْفَ يَهِ جَعٌ (٦)

وَقَالَ آخرُ:

وإنِّي لَطَلْقُ الْوَجْهِ لِلْمُبْتَغِي القِرَى ﴿ ﴿ وَإِنَّ فِنَائِي ۚ ۚ لِلْقِرِرَى لَرَحِيبُ ۖ (١) أَضَاحِكُ ضَيْفِي عِنْدُ لِنْزَالِ رَحْلِهِ ٥٥٥ فَيُخْصِبُ عِنْدِي، وَالْحَلُّ جَـديبُ وما الخِصْبُ للأَصْيَافِ أَنْ يَكْثُرُ القَرِّى ﴿ ﴿ وَلِكَنَّمَا وَجُهُ الْكَرِيمِ خُصِيبٌ

وَهُنا فَائِدَةٌ مُهِمَّـةٌ، وهِيَ إِذَا كَانَ معَكَ - أخِي المضيف أَكْثُـرُ مِنْ ضَيْفٍ، فَأَقْبِلْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منهم بِوَجْ هِكَ، ولا تَخْصُّ أَحَدًا دُونَ الآخَرِ بِحَدَيثكَ، أُو شَيُّءَ مِنْ ضِيَافَىتِكَ، وَحَاوِلً أَنْ تَلْتَمِسَ رِضَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَقَــَدُ كَانَ رَسُولُ الله يُ عَالِينِ اللهِ مَا النَّاسِ لِضُيُوفِهِ، فَقَدْ كَانَ يُعْطَي كُلُّ وَاحِدْ مِنْ ضُيُوفِهِ نَصِيبَهُ، ولا يَحْسَبُ ضَيْفُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ (^).

<sup>(</sup>١) اللَّحاف ِ - بالكسر - : ما يُلتَحَفُ ويُتَغَطَّى بِهِ، والجَمْعُ ٱلحِفَةُ، ولحُفٌّ.

<sup>(</sup>٢) يُريدُ بالعزال مُقَنَّع: امْرَأْتَهُ.

<sup>(</sup>٣) يَهُجَعُ: ينام لَيْلاً.

<sup>(</sup>٤) هَيُّونَ الْأَحْبَارِ، (٣٣٨/٣). ويروى البيت: طعــامي طعامُ الضَّيْفِ، والرَّحْلُ رَحْلُهُ . . . قاله ابن عبد البرِّ، قالوا: وَهُو أَحْسِنُ شَيْءٍ فِي الضَّيَافَة. انظر "بهجة المجالس، (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) الفِنَاء: الْمُتَّسَعُ أَمَامَ الدَّارِ، والجُمعُ أَفْنِيَةً.

<sup>(</sup>٧) «روضة العقلاء» (ص٢٦١ - ٢٦٢).

<sup>(</sup>٨) انظر «دلائل النُّبوَّة» (ص٥٥٥).

قال الشَّاعرُ:

أَتَاكَ رَسُولُ الْمُكُرُمُاتِ مِسلمًا هِهِ يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ أَعظُمُ مُستَّقِي فَأَقْبُلَ يَسْعَى فِي البِسَاطِ فَمَا دَرَى هِهِ إلى البَحرِيسَعَى، أَمْ إِلَى الشَّمْسِ يَرْتُقِي

وَاعْلَمْ - أَخِي فِي الله - أَنَّ الاَكْفِهْ رَارَ والعُبُوسَ، وكَثْـرَةَ الدُّخُولِ وَالحُرُوجِ لِغَيْـرِ حَاجَة، وَنَهْـرَ الأَطْفَالِ أَوِ الحَادِمِ بِحَـضْرَةِ الضَّيُّـوفِ - دَلِيلُ الشُّعِّ، وَأَمَارَةُ الْبُخْلِ، وَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِجَابَةِ دَعْوَةٍ بَخِيلٍ، كَمَا قِيلَ:

ولَلْمَ وْتُ خَدِيْ رَمِنْ زِيَارَةِ بَاخِلِ هِ هِ يُلاحِظُ أَطْرَافَ الأَكِيلِ "على عَمْدِ" وَمِنْ أَجْمَلِ ما قِيلَ فِي ذَمِّ البُخْلِ، وعَدَمِ القِيَامِ بِحُقُوقِ الضَيَّفِ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَإِذَا أَرَدْتُ إِخَ الْمَامِدُ مَا هُ هُ اللّهِ عُلَمَ لِيَمَانِكُ عَنْ طَعَامِهُ اللّهِ فَلَا أَرَدْتُ إِخَ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ مَا أَمْ فَلْ أَنْ اللّهُ فَاللّهُ مِنْ عِظَامِهُ وَإِذًا مَ اللّهُ مَنْ عُظَامِهُ وَإِذًا مَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



<sup>(</sup>١) الأكيل: الَّذي يُؤاَكِلُهُ.

<sup>(</sup>٢) «عيون الأخْبَارِ» (٣ً/ ٢٢١).

# أَدَبُ الضِّيافَةِ

Ø

آداب المضيف:

وللضيّافَة أَدَبٌ، فَمِنْ ذَلِكَ آدَابُ المضيف أَنْ يُحَدِّثُ أَضْيَافَهُ بِمَا تَمِيلُ إِلَيْهِ وَلَلْضَيّافَة أَدْبٌ، فَمِنْ ذَلِكَ آدَابُ المضيف أَنْ يُحَدِّثُ أَضْيَافَهُ بِمَا تَمِيلُ إِلَيْهِ نَقُوسُهُمْ، وَلَا يُخْصَبُ عَلَى أَحَد بِحُضُورِهِمْ، وَلا يَنغصُ عَيشَهُمْ بِمَا أَضْيَافَهُ كَيْفَمَا أَمْكَنَ، وَلا يَغْضَب عَلَى أَحَد بِحُضُورِهِمْ، وَلا يَنغصُ عَيشَهُمْ بِمَا يكرَهُونَ (۱)، ولا يَغْبَسُ بوجهه، ولا يُظْهِرُ نَكدًا، ولا يَنْهُرُ أَحَدًا، ولا يُوبِّخَهُ بِحَصْرَتِهِم، فَذَلِكَ إِمَارَةُ الشَّعِ وَدَليلُ البُخْلِ، بَلْ يُدْخِلُ عَلَى قُلُوبِهِمُ السُّرُورَ بِحَلًى مَا أَمْكَنَ.

وَعَلَيْهِ - أَيْضًا - أَلاَّ يَنَـأَخَّرَ عَنْ أَضْيَافِهِ وَلا يَمْنَعـهُ عَنْ ذَلِكَ قِلَّةَ مَا فِي يَهِ، بَلْ يُحْضِرُ إِلَيْهِمْ مَا وَجَدَ.

وَلاَ يَنْتَظُرَ الغَائِبَ حَتَّى لا يُشْقِلَ عَلَى الضَّيْف، ولاسيَّمَا إِذَا كَانَ بَعْدَ تَقْديمِ الطَّعامِ، فَقَدْ قِيلَ: ثَلاَئَةٌ تضني: سِرَاجٌ لا يضيء، ورَسُولٌ بَطِيءٌ، وَمَائِدَةٌ يُنْتَظَرُ لَهَا مَنْ يَجىء.

<sup>(</sup>١) مِنْ لَطِيفِ مَا يُذَكُّرُ أَنَّ بَعْضَ العَرَبِ دَعَا جَمَّاعَةً إِلَى بُسْنَانِه، وَكَانَ لَهُ وَلَدٌ فَكَانَ الْوَلَدُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ يَخْدُمُ الْقَرَّم، ويَأْنَسُونَ بِه، فَقِي آخِرِ النَّهَارِ صَعَدَ إِلَى السَّطْحِ، فَسَقَطَ فَمَات لوقته، فَحَلَفَ أَبُرهُ عَلَى أَبُدُهُ اللَّهِ سَالَهُ أَصْبَاقُهُ عَنْ وَلَدِه فَلَمْ يُخْبِرِهم بِحَالِه، فَلَمَّ أَنْ لا تصرحَ ولا تَبْكِي إِلَى أَنْ تَصْبُع، فَلَمَّا كَانَ اللَّهِلِ سَأَلُهُ أَصْبَاقُهُ عَنْ وَلَدِه فَلَمْ يُخْبِرهم بِحَالِه، فَلَمَّ أَصْبُحُوا، وَأَرَادُوا الحَروج ، قَالَ لَهُمْ: إِنْ رَايِّتُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى وَلَدِي فَلَإِنَّهُ بِالأَمْسِ سَقَطَ مِنْ عَلَى السَّطِحِ فَمَاتَ لساعَتِه، فقالُوا لهُ: لِمَ لا أَخْبَرَتُنَا حِنَ سَأَلْنَاكُ، فقالَ: مَا يَنْبَنِي لِمَاقِلٍ أَنْ يَعْصُ عَلَى أَصْبُونَهُ فِي التذاهم وَلا يَكَذُو عَلَيْهِم فِي عَشِهم.

آداًبُ الضَّيْف:

وَأَمَّا آدَابُ الضَّيْفِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوافقَ المضيف وَلا يُعاكِسهُ، ويَنْبَغِي أَنْ لا يَسْأَلَ صَاحِبَ المَـنْزِلِ عَنْ شَيْء مِنْ دَارِهِ سَوَى الْقَـبْلَة ومَوْضِعَ قَـضَاء الحَـاجَة، وأَنْ لا يُخَالِفَهُ إِذَا أَجُلَسَهُ فِي مَكَّانٍ أَكْرَمَـهُ بِهِ، وإذا رأى صاحِبَ المُنْزِلَ قَدْ تَحَرَّكَ بِحَركة فَلا يَمْنُعهُ مِنْهَا.

لا يُنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَعْتَرِض هُ وَ إِنْ كَانَ ذَا حَسِزُمْ وَطَبُعِ لَطِيفُ فَالأَمْسِ لُ لِلإِنْسَانِ فِي بَيْتِ بِهِ هُ وَ اللهُ ال

يُعابُ عَلَى النصَّيْفِ أُمُورٌ كَشِيرةٌ ذَكَرَهَا أَهْلُ الأَدَبِ، أَقْتَـصِرُ مِنْهَا عَلَى مَا يَأْتِي:

- فَمِنْهَا: الأَكْلُ المُفْرط.
- وَمِنْهَا: أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ وَلَدَهُ الصَّغير.
- وَمِنْهَا: قُبْحُ المواكلَة، وقدْ عَدَّ فَيها عُيُوبٌ كَثِيرَة:
- فَمنِهُا: المتشاوف، وهو الّذي يستَحْكِمُ جُوعه قَبْلَ تَقْدِيمِ الطَّعَامِ، فَلا تَرَاهُ إلاّ مُتَطَلّعًا إلَى نَاحِيةِ الْبَابِ يَظُنُّ أَنَّ كُلّ مَا دَخلَ هُوَ الطّعَام.
- وَمِنْهَا: الرّشافَ، وهو اللّذي يَجْعَلُ اللُّقْمَةَ في فِيهِ وَيَرْتُشْفها، فَيُسْمَعُ لَهَا حِينَ الْبُلْعِ حِسٌ لا يَخْفِى عَلَى جُلسَائِهِ وهو يَلْتَذُّ بُذَلكَ.
  - ـ وَمَنْهَا: النَّفاض، وَهُو الَّذي يَجَعَلُ اللُّقْمَةَ فِي َفَيُهِ وَيَنْفُضُ أَصَابِعَهُ فِي الطَّعام.
    - ومنْهَا: القسَّام، وهو الَّذي يأكُلُ نصف اللُّقْمَةَ وَيُعيد باقيها في الطَّعام.

- ومنها: المرنخ، وهو الَّذي يرنخ اللقمة في المرق فلا يبلع الأولى حَـتَّى تَلِين الثَّانية.
  - ومنها: المرشش، وهو الَّذي يفسخ الدَّجَاجَةَ بِغَيْرٍ خِبْرَة فيرُشُّ علَى مواكليه.
    - ومنها: المنشف، وهو الذي ينشف يديه بالخبر ونحوه ثُمَّ يأكلها.
    - ومنها: الصبَّاغ، وهو الّذي ينقل الطَّعامَ من زبدية إلى أُخْرَى لِيُبرّدُهُ.
      - ومنها: النفّاخ، وهو الّذي يَنْفُخُ في الطّعام.
- ومنها: المهندس، وهو الَّذي يَقُولُ لمن يضع الـطَّعام: ضع هذا هنا وهذا هنا،
   حتَّى يأْتي قدامه ما يُحِبّ.
- ومن الأضنياف: من لا يلذ له حديث إلا وقت غسل يكيه، فَيَـبْقَى الغُلامُ وَاقفًا والإبْريقُ في يده والنّاسُ ينتظرُونَهُ.
- ومنهم: من يدخُل الدَّار فَيَسْتَدِي بالهَنْدَسة أَوَّلاً، فَيَقُـولُ: كَانَ يَنْبَغِي أن يكُونَ بَابِ المجْلسِ من هاهنا والإيوانُ كان ينبغي أن يكونَ هاهنا.



(١) انظر "بهجة المجالس" لأبي عبد الله الأثري (ص١٩، ٢٠).

# المُروءَةُ

الْمُرُوءَةُ: هي جِمَـاعُ مُكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَمَحَـاسِنِ الآدَابِ، وَكَمَــالِ الرُّجُولَةِ، فَهِيَ تَبْعَثُ على إِجْلالِ صَاحِبِهَا، وَامْتِلاءِ الأَعْيُنِ بمِهانِتِهِ، وَمِنَ الحِكَمِ السَّائِرَةِ:

"ذُو الْمُرُوءَةِ يُكْرَمُ وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا"، كَالأَسَدِ يُهَابُ وَإِنْ كَانَ رَابِضًا"، وَمَنْ لا مُرُوءَةَ لَهُ يُهَانُ وَإِنْ كَان مُوسِرًا، كالكَلْبِ يُهَانُ وإِنْ طُوِقً" وحُلِّيَ بالذَّهَب»".

وَحَقَيِقَةُ المروءة: هي قُوَّةٌ للنَّفْسِ، مَبْدَأٌ لِصُدُورِ الأَفْعَالِ الجَمِيلَةِ عَنْهَا ، المُسْتَتْبِعَةِ لِلْمَدْحِ شَرْعًا، وَعَقْلاً، وَعُرْفًا (°).

قِيلَ لِسُفْيَانَ بْنِ عُبَيْنَةَ: «قَدِ استنبطْتَ مِنَ القرآنِ كُلَّ شيءٍ، فأين المروءَهُ؟». فَقَالَ: «في قَوْلِهِ - تعالى -: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُوْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (سورة الاعراف:١٩٩).

ففيه المُرُوءَة، وَحُسْنُ الآدَابِ، وَمَكَارِمُ الأَخْلاقِ.

فَجَمَعَ في قُولِهِ - تَعَالَى -: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ صلة القاطعين، والعَـفُو عَنِ الْمُذْنِينَ، والرَّفقةُ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ أَخْلاقِ الْطِيعِينَ.

<sup>(</sup>١) مُعْدِمًا: فقيرًا، يُقَالُ: أَعْدَمَ الرَّجُلُ: أي افْتَقَرَ.

<sup>(</sup>٢) رابضًا: مُقيمًا وساكنًا.

<sup>(</sup>٣) طُوِّقَ: أُلْبِسَ الطَّوْقَ، وَهُوَ الْقلادَةُ.

<sup>(</sup>٤) ﴿الْمُرُوءَةُ وَخُوارِمُهَا ﴾ (ص٤١).

<sup>(</sup>٥) «التَّعريفات» (ص١١١).

وَدَخَلَ فِي قَوْلُهِ: ﴿وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ صِلَةُ الأَرْحَامِ، وَتَقْــوَى اللهِ في الحلالِ والحرام، وَغَضَّ الأَبْصَارِ، والاسْتِعْدَادُ لِدَارِ الْقَرَارِ.

وَدَخَلَ فِي قَـوْلِهِ: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ الحَضُّ عَلَى التَّـخَلُّقِ بالحِلْمِ، والإَعْرَاضُ عَنْ أَهْلَيِ الطُّلْمِ، والسَّنَزَّةُ عَنْ مُنَازَلَةِ السُّـفَــهَاء، ومُسسَّـاوَاةِ الجَـهَلَةِ والأَعْمِياء، وعَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَخْلاقِ الحَمِيدَةِ، والأَقْعَالِ الرَّشْيِدَةِ» (''.

قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ الْمُرُوءةَ لِيسَ يُدْرِكُ هَا أُمْسِرُوُ هَ هَ وَرِثَ الْمُرُوءةَ عَنْ أَبِرِ فَاضَاعَ هَا أَمُسِرُونُ أَمُ الْمُعَامِّةَ أَمَّ الْمُعَلِّمِ الْمُلْمِ الْمُلَى فَأَطَاعَهَا فَيْ اللَّهِ الْمُرُوءةَ بَاعَ هَا فَيْزَا أَصَابُ مِنَ الْأُمُورِ عَظِيمَةً هَا وَ يَبْنِي الكَرِيمُ بِهَا الْمُرُوءةَ بَاعَ هَا فَيْزَا أَصَابُ مِنَ الْأُمُورِ عَظِيمَةً هَا هَ يَبْنِي الكَرِيمُ بِهَا الْمُرُوءةَ بَاعَ هَا

والمروءةُ لَهَا حَـدٌ تنتهي إليه، وحَدُّها كَـمَا قَالَ الفُقَـهَاءُ: «هي اسْتَعْـمَالُ ما يُجَمِّلُ العَبْدُ ويَزِينُهُ، وتركُ ما يُدَنِّسُهُ وَيَشْيِنُهُ ".

وَقِيلَ: «الْمُرُوءَةُ: اسْتِعْمَالُ كُلِّ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَاجْتِنَابُ كُلِّ خُلُقٍ قَبِيحٍ<sup>(1)</sup>. وَقَالَ ابْنُ القَيْم - يرحمه الله -:

«وحَقيِقةُ المروءَةِ: تَجنَّبُ للدَّنايا والرَّذائل مِنَ الأَقْوَالِ، والأَخْلاقِ، والأَعْمَالِ. فمروءة اللُسانِ: حلاوتُهُ، وطيبُهُ، ولينهُ، واجتناءُ الثِّمارِ منه بسهولةٍ ويُسْرٍ. ومروءة الخُلق: سَعَتُهُ، وبَسْطُهُ للحبيبِ والبَغيضِ.

<sup>(</sup>١) «عين الأدب والسِّياسة» (ص١٣٢ - ١٣٣). (٢) الخُنَّا: الفُحْش.

<sup>(</sup>٣) و (٤) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٦٩٧/٢).

وَمُرُوءَةُ المالِ: الإِصَابَةُ بَلَالِهِ مَوَاقِعَهُ المَحْمُودَةَ عَقْلاً، وعُرُفًا، وشَرْعًا. ومروءةُ الجَاهِ: بذلُه للمُحْتَاج إلَيْه.

ومروءةُ الإحسانِ: تعجيلُهُ، وَتَيْسيرُهُ، وتوفيرُهُ، وعَــَدمُ رُوْيَتِهِ حَالَ وُقُــوعِهِ، وَنِسْيَانُهُ بَعْدَ وَقُوعِهِ، فَهَذِهِ مُرُوءةُ البَدْل.

امًا مُرُوءَةُ التَّرْكِ: فَتَرْكُ الخِصَامِ، والمُعَاتَبَةِ، والمُطَالَبَةِ، والمُمَاراةِ، والإغْضَاءُ عَنْ عَشَرات عَيْبِ مِا يَأْخِذُهُ مِنْ حَقِّكَ، وَتَرْكُ الاسْتِقْصَاءِ في طَلَبِهِ، والتَّغَافُلُ عَنْ عَشَرات النَّاسِ، وإِشْعَارُهُمْ أَنَّكَ لا تَعْلَمُ لاَّحَد منهم عَثْرَةً، والتَّوْقِيرُ لِلْكَبِيرِ، وَحِفْظُ حُرْمَةَ النَّظِيرِ، وَرِعَايَةُ أَدَبِ الصَّغْيرِ، وَهِي عَلَى ثَلاثِ دَرَجَات:

الدَّرجة الأولى - صروءة المرء مَعَ نَفْسِهِ: وهي أَنْ يحملَهَا قَسْرًا على ما يُحمَّلُ وَيَزِينُ، وتَرْكِ مَا يُدنِّسُ ويَشِينُ؛ لِيَصِيرَ لها ملكةً في العَلانِية، فمَنْ أَرَادَ شَيئًا في سرِّه وَخُلُوتِه، مَلكة في جَهْرِه وعَلانِيَّة، فلا يكشفُ عَوْرَتَهُ في الخَلُوة، وَلا يَتَجَشَّأُ بِصَوْتٍ مُزْعِجٍ مَا وَجَدَ إِلَى خِلافِه سَبِيلًا، ولا يَجْشَعُ ويَنْهُمُ عَنْدَ أَكْلُه وَحُدَهُ.

وبالجملة: فــلا يفعلُ خاليًا مَــا يَسْتَحِي مِنْ فِـعْلِهِ فِي الْمَلاِ، إِلاَّ مَا لا يَحْظُرُهُ الشَّرْعُ والعَقْلُ، ولا يَكُونُ إِلاَّ فِي الخَلْوَةِ: كَالجِمَاعِ، وَالتَّخَلِّي، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ - المروءةُ مَعَ الخَلْقِ: بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ مَعَهُمْ شُرُوطَ الأَدَبِ والحَيَاءِ، والحُنَّاقِ الجَمِيلِ، وَلا يُظْهِرَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ هُوَ مِنْ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ، وَلَيْتَخذِ النَّاسَ مِرْآةً لِنَفْسِهِ، فَكُلُّ ما كَرِهَهُ وَنَفَرَ عَنْهُ مِنْ قـولٍ، أَو فِعْلٍ، أَو خُلُقٍ - فَلْيَجَتَسِبُهُ، وَمَا أَحَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنَهُ فَلْيُفْعَلُهُ.

كُ الْمُؤَثِّلُ فِي الطَيْعِ الطَّيْعِ النَّطِيعِ السَّالِي الطَيْعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّطِيعِ النَّامِينِي النَّامِي النَّامِينِي الْمَامِينِي الْمَامِينِي الْمَامِينِي النَّامِينِي النَّامِينِي الْمَامِينِي الْمَامِينِي النَّامِينِي النَّامِينِي النَّامِي النَّامِينِي الْمَامِينِي الْمَامِيلِي الْمَامِينِي الْمَا

وَصَاحِبُ هَذِهِ البَصِيرَةِ يَنْتَفَعُ بِكُلِّ مَنْ خَالَطَهُ وَصَاحَبَهُ مِنْ كَامِلٍ وَنَاقِصٍ، وَسَيِّئَ الخُلُقَ وحَسَنَهِ، وَعَديمِ المُرُّوءَ وَغَزِيرِهَا.

السَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ - المروءَةُ مَعَ الحَقِّ - سبحانه وتعالى - بالاستحياء من نَظَرِهِ إِلَيْكَ، وَاطَّلاعِه عَلَيْكَ فِي كُلِّ لَحْظَةً وَنَفَسٍ، وَإِصْلاحِ عُيُوب نَفْسِكَ جَهْدَ الْمِمْكَانِ؛ فَإِنَّهُ قَدَ اشْتَرَاهَا مِنْكَ، وَأَنْتَ سَاعٍ فِي تَسْلِيمِ اللَّبِيعِ، وتَقَاضِي الثَّمَنِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةُ تَسْلِيمهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْعَيُّوبِ، وتقاضي الثَّمَنِ كَامِلاً، أو وَلَيْسَ مَنَ المُرُوءَةُ تَسْلِيمهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْعَيُّوبِ، وتقاضي الثَّمَنِ كَامِلاً، أو رُويَّةُ مَنَّة فِي هَذَا الإصلاح، وأَنَّهُ هُو المَّوَلِّي لَهُ لا أَنْتَ، فَيُغْنِيكَ الحَيَاءُ مِنْهُ عَنْ رُويَةً فِعَالِكَ وَصَلاحِكَ» (أَنْ الْقِصَاتِكَ إِلَى عَيْبِ غَيْلِكَ وَصَلاحِكَ» (أَنْ فَاللَهُ وَلَيْ وَصَلاحِكَ» (أَنْ الْمَعَلَى الْمُقَلِّقَةُ عَنْ رُوْيَةً فِعَالِكَ وَصَلاحِكَ» (أَنْ الْمَعَلَى الْمَقَاتِكَ إِلَى عَيْبِ

قَالَ الشُّاعِ ُ:

وَمِنَ الْمُرُوءَةِ للفَ يَتَى ٥٥٥ - مَا عَاشَ - دَارٌ فَاخِرَهُ فَاقْنَعُ مِنَ الدُّنْيَا بِهَا ٥٥٥ واعْدَمُلُ لِدَارِ الآخِرِرَةُ " قَالاَثُ رَسَائِلُ لَحَفْظِ الْمُرُوءَةِ:

ذَكَرَ ابْنُ القيُّم - يرحمه اللهُ - ثَلاثَ رَسَائِلَ لِحِفْظِ الْمُوءةِ، وهي:

الاَولى ـ صَوْنُ النَّفْسِ: وَهُوَ حَفْظُهَا وَحِمَايَتُهَا عَمَّا يَشْيِنُهَا، وَيَعْيِبُهَا وَيَزْرِي بِهَا عندَ الله –عَزَّ وَجَلَّ–، وَمَلائكتَه، وَعَبَادِه المؤمنين، وَسَائْرِ خَلْقِه، فَإِنَّ مَنْ كُرُمَتْ عَلَيْه نَفْسُهُ، وَكُبْرَتْ عِنْدَهُ، صَانَّهَا وحَــمَاهَا، وَزَكَّاهَا وعَلَّاها، وَوَضَعَهَا فِي أَعْلَى

\_\_\_ (١) رُسُوم: آثار، والمرد رَسْمٌ – بالفتح –.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب مدارج السّالکین» (۲/۲۹۷ – ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) «عين الأدب والسَّياسة» (ص١٣٥).

المحالِّ، وَزَاحَمَ بِهَا أَهْلَ العَـزَائِمِ والكَمَالاتِ، ومَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، وصَغْرَتْ عِنْدُهُ، أَلْقَاهَا فِي الرَّذَائِلِ، وَحَلَّ زِمَامَهَا وَأَرْخَـاهُ، وَدَسَّاهَا ولم يَصُنُّها عَنْ قَبِيحٍ، فَأَقَلُ مَا فِي تَجَنَّبِ القَبَائِحِ صَوْنُ النَّفْسِ.

وَثَانِيها - توفيرُ الحَسنَاتِ: وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ وَجُهينٍ:

احَدُهما - توفِيرُ زَمَانِهِ على اكْتِسَابِ الحَسَنَاتِ: فَإِذَا اشْتَغَلَ بِالْقَبَائِحِ نَقَصَتُ عليه الحَسَنَاتُ التَّي كَانَ مُسْتَعِدًا لتَحْصيلها.

والشَّاني - توفيرُ الحَسنَاتِ المفعولَة عَنْ تَقْصَانِهَا بِمُوَازَنَة السَّيْثَاتِ وَحبُوطِهَا: وَقَلْ تَسْتَغْرِقُهَا بِالكُلِّيَّةِ أَوْ تُنْقَصُهُا، فَلابُدَّ أَنْ تُضْعِفَهَا قَطْعًا؛ فَتَجَنَّبُهَا يُوقِّرُ ديوانَ الحَسَنَات، وذَلِكَ بِمَنْزِلَة مَنْ لَهُ مَالٌ حَاصِلٌ، فَإِذَا اسْتَدَانَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَغْرِقَهُ الدَّيْنُ، أَوْ يُكْثِرَهُ، أو يُنْقَصَهُ، فَهِكَذَا الحَسَنَاتُ والسَّيِّنَاتُ سَوَاءٌ.

وثالثها - صيانة الإيمان؛ وذَلِكَ لأَنَّ الإِيمان عند جَميع أَهْلِ السُّنَّة يَزِيدُ الطَّاعَة، ويَنْقُصُ بالمَعْصية، وقَدْ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الصَّحَابَة، والتَّابِعِينَ، ومن بَعْدَهُم، وَإِضْعَافُ المَّعَاصِي للإِيمان أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّوْقِ والوُجُود، فَإِنَّ الْعَبْد - وَمَن بَعْدَهُم، وَإِضْعَافُ المَّعَلَصِي للإِيمان أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالذَّوْقِ والوُجُود، فَإِنَّ الْعَبْد - كَمَا جَاءَ فِي الحَديث - إِذَا أَذْنَبَ نُكتَ فِي قَلْبِهِ نُكتَةٌ أَخْرَى، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَه، وَاسْتَغْفَر، صُقُلَ قَلْبُه، وَإِنْ عَادَ فَاذْنَب، نُكتَ فِيهِ نُكتَةٌ أَخْرَى، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَه، وَإِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم مًا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١٠ وَذَلكَ الرَّانُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَالْقَبَائِحُ تُسَوِّدُ الْقَلْبَ، وَتُطْفِئُ نُورَهُ، والإِيمَانُ هُوَ نُورُ الْقَلْبِ، والقَبَائِحُ تَذْهَبُ بِهِ، أَوْ تُقَلِّلُهُ قَطْعًا ۚ، فَالحَسَنَاتُ تَزِيدُ نَورَ القَلْبِ، والسَّـيُّنَاتُ تُطْفِئُ نُورَ الْقَلْبِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّ كَسْبَ الْقُلُوبِ سَبَبٌ للرَّانِ الَّذِي يَعْلُوهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرْكَسَ الْمُنَافِقِينَ بِمَا كَسَبُوا، فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ (سورة النساء: ۸۸).

وَأَخْبَرَ أَنَّ نَقْضَ اللِّشَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى عِبَادِهِ سَبَبٌ لِتَقْسَيَةِ القَلْبِ، فَقَالَ: ﴿ فَبَمَا نَقْضِهِم مَيِثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مَّمَّا ذُكَّرُوا به ﴾ (سورة المائدة:١٣).

فَجَعَلَ ذَنبَ النَّقْضِ مُوجِبًا لِهَذِهِ الآثَارِ: مِنْ تَـقْسِبَـةِ الْقَلْبِ، وَاللَّعْنَةِ، وَتَحْرِيفِ الكَلِمِ، ونِسْيَانِ العِلْمِ.

فَالْمَعَاصِي للإيمَانِ كَالْمَرْضِ، والحُمَّى لِلْقُوَّةِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ؛ وَلِذَٰلِكَ قَالَ السَّلَفُ: «المَعَاصِي بَرِيدُ الكُفُرِ، كَمَا أَنَّ الحُمَّى بَرِيدُ الموتِ<sup>» (\*)</sup>.

قَالَ شَاعَرُ النِّيلِ مُحَمَّد حَافظُ بنُ إبراهِيمَ:

إِنِّي لَتُطْرِينِي الخِلْأَلُ ۖ كريمةً ١٥٥ طَرَبَ الغَسريبِ بأُويَةٍ ۖ وَتَلاَقِ ويَهُ ـــزُنْيِ ذِكُ ـــرُ الْمُروءَةِ والنَّدَى ٥٣٥ بَيْنَ الشَّمَــائِلِ هِزَّةٌ ۖ الْمُشْــَّــاق

<sup>...</sup> (٢) فتهذيب مدارج السَّالكين؛ (١/ ٤٦٤ - ٤٦٤)، وفالمروءة وخوارمها، (ص٢٩٩).

 <sup>(</sup>٣) الخلال: جمعُ خَلَّةٍ، وهي الخَصْلَةُ والصَّفةُ.

<sup>(</sup>٥) الهزَّة - بالكسر -: النَّشاط والارتياح.

<sup>(</sup>٦) (جواهر الأدب؛ (ص٤٩٤).

الصَّبْرُ سيِّدُ الأَخْلاقِ(١)، وَرَفِيقُ الدَّرْبِ، والطَّرِيقُ إِلَى الإِمَامَةِ في الدِّينِ(١)،

والْفُوْزِ العَظِيمِ، وَمَا مِنْ خُلُقِ مِنَ الأَخْلاقِ الفَاضِلَةَ إِلاَّ وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الصَّبْرِ، فَالصَّبْرُ أَسَاسُ الأُخْلاقِ الحميدَّةِ، وَبَذْرُ الخَيْرِ، وَجَمَاعُ الأَمْرِ.

وَأَصْلُ كَلَمَةَ الصَّبَّرِ: هِيَ المَنْعُ والحَبْسُ، فَالصَّبْرُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الجَزَعِ، واللَّسَانِ عَنِ الجَزَعِ، واللَّسَانِ عَنِ الجَيُوبِ، وَنَحْوِهَا<sup>(٣)</sup>. وَحَقِيقَةُ الصَّبْرِ: خُلُقٌ فَاضِلٌ مِنْ أَخْلاقِ النَّفْسِ، يُمْتَنَعُ بِهِ مِنْ فِعْلِ مَا لا يَحْسُنُ ولا يَجْمُلُ، وَهُوَ قُوَّةٌ مِنَ قُوَىَ النَّفْسَ الَّتِي بِهَا صَلاَحُ شَأْنِهَا، وَقَوْاَمُ أَمْرِهَا.

وَحِينَ سُئِلَ الجُنْيَدُ عَنِ الصَّبْرِ قَالَ: «تَجَرُّعُ الْمَرَارَةِ مِنْ غَيْرٍ تَعَبُّسٍ». وَقِيلَ: «الصَّبْرُ: هُوَ الْوَقُوفُ مَعَ البَلاءِ بِحُسْنِ الأَدَبِ» . .

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن القيّم - يرحمه الله - في كتابه «عدة الصّابرين» (ص٢٧-٢٨): «الصّبر سيّدُ الاخلاق، وبه ترتبطُ مقاساتُ الدّين، فما من خُلُق فاضل إلاَّ يَمرُّ يَشْطُونَ مِنَ الصّبر، وَإِنْ تحولَ إلى اسم آخر، فإنْ كَانَ الصّبر، وَإِنْ تحولَ إلى اسم آخر، فإنْ كَانَ الصّبر، وَإِنْ تحولَ بَشْقَ سُمّيَ وَهُدا، وإنْ كان عَن دُواعي الفسرار والهوّر سُمّي مَشَجاعة، وإنْ كان عن دواعي الفسرار والهوّر سُمّي مَشَجاعة، وإنْ كان عن رجابة الإمساكُ والبَّخل سمّي جُودًا . . . وهكذا بقيّة عن دواعي الانتقام سُمّي عَفْوا، وإنْ كان عن إجابة الإمساكُ والبَّخل سمّي جُودًا . . . وهكذا بقيّة الاخلاق، فله عن كُلِّ فعل وتَرك اسمّ يخصّهُ بحسب متعلقه، والاسمُ الجامع لذلك كُلّه (الصّبر)، فأكّر م به من خُلُق! وما أوَسَم مَعناه، وأعظم حقيقته !» .

(٢) قال ابنَ القبيّم - أيضًا - في كتابه (مسلاح السّالكين» (١٩٤١): «سمعتُ شيخ الإسلام ابن تَيْسيّة يقول: بالصّبر واليقين تَبالُ الإمامة في اللّين. ثمّ تلا قولَهُ - تعالى - : ﴿وَجَعَلنَا مِنْهِ أَنهُمْ يَهِدُونَ بِالْمُونَ المُونَ المُونَ المَوْرَ المَاهُ الإمامة في اللّين. ثمّ تلا قولَهُ - تعالى - : ﴿وَجَعَلنَا مِنْهِمْ أَنهُمْ يَهِدُونَ بِالْمُونَ الْمَاوَى صَبْرَ وَالْهَ المِنْ الْقَبْعَ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَاهُ اللّهُ الْمَاهُ في اللّهِن. ثمّ تلا قولَهُ - تعالى - : ﴿وَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَنهُمْ يَهُدُونَ بَامُونًا اللّهِ صَبْرَ وَلَوْهُ الْمُولَةُ اللّهُ الْمَاهُ وَلَوْهُ الْمِولَةِ الْمُولَةُ الْمَاهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ الْمَاهُ وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَهُ الْمَاهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمَاهُ وَلَهُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (سورة السجدة: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) «عدة الصَّابرين» (ص٢٧). (٤) المرجع السَّابق (ص٢٩).

وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ حسُبِحانَهُ وتعَالَى - الصَّبرَ في كَتَابِهِ العزيز في نَيُّف ('' وَسِعْينَ مَوْظِنَّا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ ('')، وأَضَافَ أَكْثُرَ الدَّرَجَاتِ والخَيراتِ إلى الصَّبْرِ، وجَعَلَهَا ثَمَرَةً له، وَجَمَعَ للصَّابِرِينَ بَيْنَ أُمُور لَمْ يَجْمَعُهَا لغيرِهِمْ، فَقَالَ حسُبحانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَعَلَهَا عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَكِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ ('' (سورة البقرة:١٥٧).

وَقَرَنَهُ بِالصَّلاةِ فِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (سورة البقرة:٤٥).

وَقَالَ اللهُ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بْالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠ (سورة البقرة:٥٠٣).

وَبَشَّرَنَا نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ - يَّنِيُّ - بِقَوْلِهِ: «ما يُصيبُ المسلمَ مِنْ نَصَبِ (°) ولا وَصَبِ (<sup>()</sup>) ولا هَمُ، ولا حَزَنِ، ولا أَذَىُ، ولا غُمُ. حتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا . إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بها مِنْ خَطَايَاهُ، (<sup>()</sup>)

والمؤمَّنُ يُصيبُهُ من البلاء على قَدْرِ دِينِهِ.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وِقَاصٍ - وَاللَّهِ - قَالَ: قُلْتُ: «يا رسولَ اللهِ، أيُّ النَّاسِ اشَدُّ بلاءَه. قال: «الأنبياءُ، ثُمَّ الأَمْثُلُ فَالأَمْثُلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دينِهِ، فإنْ كان في

<sup>(</sup>١) الشَّيْفُ – بوزن الهَبِّن يُخَفُّف ويُشَدَّد –: الزَّيَادَة مِنَ الواحِدِ إلى التُّسْعَةِ، ونيَّفَ فُلانٌ عَلَى السَّبْعين: أي زاد.

 <sup>(</sup>٢) قال ابنُ القيم - يرحمه الله - في كتابه «مدارج السَّالكين» (٢/ ١٥٧): «وهو واجبٌ بإجماع الأُمنَّة».

<sup>(</sup>٣) انظر «عدة الصَّابرين» (ص٩٨).

<sup>(</sup>٤) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۰/۹).

<sup>(</sup>٥) نَصَب: تَعَب، وبَالِهُ فَرِحَ.

<sup>(</sup>٦) وَصَب: مَرَض، وبَابُهُ فَرِحَ، والجمعُ أَوْصَابٌ.

 <sup>(</sup>٧) رواه البخاريُ ـ واللفظ له ـ (١٦٤١) و (١٤٢٠)، ومسلمُ (٢٥٧٣) عن أبي سعيد وأبي هُريْرَةَ.

دينهِ صِلْبًا ۖ ( ) اشتَدَّ بلاؤُهُ، وإنْ كانَ في دينهِ رِقَّةُ، ابْتُلِيَ على حَسَبِ دينِهِ، فما يَبْرُحُ البلاءُ بالعبدِ حتَّى يَتُرُكَهُ يَمْشي عَلَى الأرضِ وما عليه مِنْ خَطيئةٍ، (٢٠).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - وَوَقِيْهِ - قَالَ: قُلْتُ: «يا رسولَ اللهِ، أيُّ النَّاسِ أَشَدُ بَلاءً، ٥٠. قَالَ: (الأنبَياءُ، قُلتُ: ديا رسولَ اللهِ ثُمَّ مَنْ ٥٠. قَالَ: دثُمَّ الصَّالحونَ، لقد كانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ إِلاَّ العَبَاءَةَ، يَجُوبُهَا <sup>(٣)</sup> فَيُلْسِهَا، وَيُبْتَلَى بِالقَمْلِ <sup>(١)</sup> حتَّى يَقْتُلُهُ، ولأحَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِالبَلاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالعَطَاءِ، (٥).

قَالُ الشَّاعرُ:

عَلَى قَدْرٍ فَضْلُ الْمُرْءِ تَاتَيْ خُطُوبُهُ (\*) وَهِ ٥ وَيُحْمَدُ مِنْهُ الصَّبْرُ مِمَّا يُصيبُهُ فَمَنْ قَلَّ فيما يَتَّقِيلهِ اصْطِبارُهُ هُوهِ لَقَدْ قَلَّ فيما يَرْتَجِيلهِ نَصِيبُهُ

فَالْعَبْدُ إِنْ لَمْ يَبِلُغُ مَا كُتِبَ لَهُ بِعِلْمِهِ، ابْتُلِيَ حتَّى يَصِلَ إلى منزلةٍ عظيمةٍ عند الله، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ - رَائَتُكُ - أَنَّ رَسُولَ الله - عَالِيَظِيمُ - قَالَ: «إِنَّ الْرَجْلَ لَيكُونُ له المنزلةُ عندَ اللهِ، فما يَبْلُغُهَا بِعَمَلِ، فلا يزالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِما يَكُرُهُ؛ حتَّى يُبَلِّغُهُ إِيَّاهِا، (^^).

<sup>(</sup>١) صُلْبًا: شديدًا.

<sup>(</sup>٢) رواه النُّرمذيُّ (٢٣٩٨)، وابن مــاجَة (٤٠٢٣)، وصحَّحه الالبانيُّ في "صــحيح الجامع" (٩٩٢/١)، و (الصَّحيحة) (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) يَجُوبُها: يقطعُ وسَطَهَا ليلبَسها.

<sup>(</sup>٤) الْقَمْلُ: هَوَامُ الرَّاس، الواحدة قَمْلَةٌ، وقَمِلَ رَأْسُهُ من بَابِ طَرِبَ.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجَة (٤٠٢٤)، وصحَّحه الالبَانيُّ في[صحيح اَلجَامُع؛ (١/ ٩٩٥)، و«الصَّحيحة» (١٤٤). (١) خَطُوب؛ جمع خطُب، وهو الامرُ العظيمُ المكروهُ.

<sup>(</sup>٧) ﴿جواهر الأدب» (ص١١٧).

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكمُ في «المستدرك»، وحسَّه الالبانيُّ في (صحيح الجامع) (١/١٦٢٥)، و«الصَّحيحة» (٢٥٩٩).

وعن جابرٍ - وَاشِّك - قَـالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - وَاللَّهِ عَالَيْكُم -: ﴿ لَيَوَدُّنَّ آهِلُ الْعَافِيةِ يَوْمَ القيامةِ إنَّ جُلُودَهُمُ قُرُضَتُ بالْقَارِيضِ؛ ممَّا يَرَوْنُ مِنْ ثوابِ اَهْلِ الْبُلاءِ، ``

قال الشَّاعرُ:

اصْبِرْ، فَفِي الصَبّْرِ خَيْرٌ، لَوْ عَلِمْتَ بِهِ ﴿ وَهِ هَ ۚ لَكُنْتَ بَارَكْتَ. شُكْرًا. صَاحِبَ النُّعَم واعلمْ بِأَنَّكَ إِنْ لَمْ تُصْطَبِرْ كَرَمًا ٥٥٥ صَبَرْتَ قَهْراً عَلَى ما خُطَّ بِالقَلَمِ (''

وقال آخــرُ:

أَيَّا صَاحِبِي، إِنْ رُمُتُ ۖ أَنْ تَكْسِبُ العُلَى ۞ ۞ وتَرُقَى إلى العَلْيَاءِ ۖ غَيْرَ مُـزَاحِم عَلَيْكَ بِحُسْنِ الصَّبْرِ فِي كُلِّ حالة مِ عَهِ هِ فَـما صَابِرُ فَـيِـمَا يَرُوْمُ بِنَادِمٍ (°

وقال أخــرُ:

اصْبِرْ قليلاً، وكُنْ باللهِ مُعْتَصِما ٥٥٥ لا تَعْجَلَنَّ؛ فإنَّ العَجُزُ بالعَجَلِ الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ فِي كُلُّ نائِيةٍ (" ٥٥٥ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ العَسْلُ ("

وقَدْ يظنُّ النَّاسُ أنَّ الصَّبـرَ ذِلَّةٌ لِصَاحِبِهِ، مَعَ أنَّ الرَّســولَ - ﷺ - يقولُ مُؤكِّلًا: ﴿وَلاَ ظُلُمَ عَبُدُ مُظَلِّمَةً صَبَرَ عَلِيها إِلاَّ زَادُهُ اللَّهُ – عَزَّ وِجلَّ – عِزاً ﴾ (^^

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذيُّ (٢٤٠٢)، وحسَّنه الالبانيُّ في قصحيح الجامع، (٢/ ٤٨٤)، وقالصَّحيحة، (٢٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) «جواهر الأدب» (ص۱۱۱).

 <sup>(</sup>٣) رُمْتَ: طَلَبْتَ وَارَدْتَ، وباللهُ قَالَ.
 (٤) العَلْيَاء: كُلُّ مَكَانٍ مُشْرِفٍ.

 <sup>(</sup>٥) (جواهر الأدب) (ص١٩).
 (٦) نائبة: مُصيبة ، والجمع نَوَائب.

 <sup>(</sup>٧) «جواهر الادب» (ص١١٧).
 (٨) رواه التُرمديُّ (١٣٢٥) عن أبي كَبُشةَ الأنماريُّ، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣٠٢٤/١).

وَقَدْ أُوذِيَ أَنبِياءُ الله \_ صَلَوَاتُ الله وســــلامُهُ عليهم \_ الذَّينَ هُمْ أَفضلُ الخَلْقِ وَأَعْدُلُهُمْ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الأَذَى فَصَبَروا، وأُودُي نَبِينًا -عَلَيْكُ – باشدً من ذلك''.

قَالَ اللهُ - سُبُّحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ `` فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ (سورة التوبة:٥٨).

وَقَالَ: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْل غُرُوبِهَا ﴾ (سورة طه: ١٣٠).

## قال عليُّ بنُ الجَهُم:

هِيَ النَّفْسُ، ما حَمَّلْتُهَا تَتَحَمَّلُ ﴿ وَهِ هَ وَلَلدَّهُ رَايًامٌ تَجُسُورُ <sup>(°)</sup> وَتَعُسِدِلُ وَعَاقِبَهُ الصَّبْرِ الجَمِيلِ جَمِيلَةٌ ٥٥٥ وأحْسَنُ أَخُلاقِ الرُّجالِ التَّفَضُلُ وَلا عَسَارَ إِنْ زَالتُ عَنِ الحُسُرُ نِعْمَسَةٌ ﴿ وَ الْحَيْنَ عَارَا أَنْ يَزُولَ السَّجَمُلُ ( أَنْ عَارَا

<sup>(</sup>١) قال أبنُ القبِّم ـ يرحمه الله ـ في كتابه "مفتاح دار السَّعادة؛ (١/ ٣٠١): "فإذا جنتَ إلى النَّبيُّ عَيْثِيّ وتَأْمَلُتَ سِيرَتُهُ مع قومهٍ، وَصَبَّرُهُ في اللهِ، واحتـمالَهُ ما لم يحتملُهُ نبيٌّ قَبْلَهُ، وتلوُّن الاحوال عليه من سِلْم وخُوف، وغِيَّى ُ وَفَقْسِ، وأَمْنِ وإقامَةٍ في وطنه وظَمَنِ عنه، وتركه لله، وقتل أحسابِهِ وأوليائهِ بَيْن يَدَّيْهُ، وأذى الكفَّار له بســاثِرِ أنواعِ الأذى: من القول، والْفِمْل، والسَّـحر، والكذب، والافتــراء عليه والبُّهَسَان، وهو مع ذلك صَابَرٌ علَّى أمر الله، يدعو إلى الله، فلم يُؤذَّ نبيٌّ ما أوذي، ولم يحتمل في الله مـا احتـمله، ولم يُعْطَ نبيُّ مـا أعطيَهُ، فـرفع اللهُ له ذِكْرَهُ، وجَـعَلَهُ أقــربَ الحَلْقِ إليه وسـيلةً، وأَعْظَمَهُمْ عَنْدَهَ جَاهًا، وأَسْمَعَهُم عَنْدَهُ شَفَاعَةً، وكانت تلكَ المِخَنُّ والابتلاءُ عَيْنَ كـــوامتِه، وهي مِمًّا رَادَهُ اللهُ شَرَقًا وفَضُلاً، وسَاقَهُ بها إلى أعلى المقاماتِ».

<sup>(</sup>٢) يَلْمِرُكُ : يَعِيبُكُ وَينتقدُ عَلَيك ، وأصلُ اللَّمْوِ الإشارةُ بالعَيْنِ ونحوها، ويَابُهُ ضَوَبَ وَتَصَرَ.

 <sup>(</sup>٣) تَجُورُ: من الجَوْرِ، وهو الظُّلْم.
 (٤) التَّجَمَٰلُ: التَّصَبُّرُ.

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٣٣٢).

### وَقَالَ إبراهيمُ بِنُ كُنَيْفِ النَّبِهانيُّ:

تَعَزُّ'' ، فإنَّ الصَّبْرَ بالحُرُ أَجْمَلُ ١٣٥ وليس عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ مُعَوَّلٌ''

فلو كان يُغُني أَنْ يُرَى الْمَرْءُ جازعًا ﴿ ◘ ۞ لحــادثةٍ، أو كـــان يُغُنِي التَّـــذَلُلُ

لكان التَّعَزِّي ۚ عندَ كُلُّ مُصِيبةٍ ◘ ◘ ٥ ونائبــة بِالحُـــرُ أَوْلَى وأَجْــمَلُ

فكيف وكُلُّ ليس يَعْدُونُ حِمَامَهُ ﴿ وَهِ هِ وَمِا لَامْرِئِ عِمَّا قَضَى اللَّهُ مَرْحَلُ ١٩

فـما لَيُّنَتْ مَنَّا قَنَاةٌ ' صليبة ً ٥◘٥ ولا ذَلَلَتْنَا للَّتِي ليس تُجَــمُلُ

ولكنْ رَحَلْنَاها نُفُ وسًا كريمةً ١٠٥٥ تُحَمَّلُ ما لا يُسْتطاعُ فَتَحْمِلُ

وَقَيْنَا بِحُسْنِ الصَّبْرِ مِنَّا نُضُوسَنَا ٥٥٥ فَصَحَّتْ لَنَا الأَعْراضُ، والنَّاسُ هُزَّالُّ

## وَقَالَ رَجُلٌ من بني أَسَدِ في الهِجَاءِ:

دَبِئْتُ ۖ لَلْمَجْدُ، والْسَّاعُونُ قَدْ بَلَغُوا • • جَهْدَ النَّقُوسِ، وَٱلْقَـواْ دُونَهُ الأَزْرَا

وكابدُوا الْمَجْدَ، حتَّى مَلَّ أكثرُهُمْ ﴿ وَ ﴿ وَعَانِقَ الْمَجْدَ مَنْ أَوْفَى، ومَنْ صَبَرَا

لا تُحْسَبِ الْجُدُ تَمْسُراً أنتَ آكِلُهُ ﴿ ٥٥ ﴿ لَنْ نَبُلُغُ الْجَدُ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

(٥) الحمَّامُ - بالكسر -: قَدْرُ الموتُ. (٤) يُعْدُو ، يتجاوز ويتعدَّى .

(٦) قَنَاة : المراد بها هنا القامة، وبلينها الضُعفُ والانحلال.

(٧) «جواهر الأدب» (ص٥١٨-٥١٩). (٨) الدبيب: السيرُ بلين وبطء.

(٩) الأزر: جمع إزار، وهو ما يُلَف حُول النّصف الاسفل مِن الجسم.

(١٠) الصبِّر - بكسر الباء -: عُصَارَةُ شَجَرٍ مُرَّ يُسْتَخَدَّمُ دُواءً.

(١١) «إِنْبَاهُ الرُّواة» (٣/ ٣٦٢ - ٣٦٣).

<sup>(</sup>١) تَعَدُّ: تَمَسَّرُ وَتُجَلَّدُ على ما يَحْدُثُ لَكَ من مصائب الحياة. (٢) مُعَوَّل: من عَوَّل علي الشَّيْء: إذا اعتمدَ عليه، واَسَتُعَانَ بِهِ. (٣) استَعْزَي: التَّصَبُّرُ والتِّسَلِّي على المصائب.

إِنَّ مِنْ أَجْمَلِ مَا قِيلَ فِي تَعْزِيَةِ وتَسْلِيَةِ أَهْلِ الْمَصَائِبِ قَـوْلُ عَلَيٍّ - كَرَّمَ اللهُ وَجُهَـهُ - لَلأَشْعَثِ بِنِ قَـيْسٍ: «إِنَّكَ أَنْ صَبَرْتَ جَرَى عليك القلّمُ وانت مَأْجُورٌ، وإنْ جَزِعْتَ جَرَى عليك القلّمُ وانت مَأْجُورٌ، وإنْ جَزِعْتَ جَرَى عليك القلّمُ وانت مَأْزورٌ.

وقَدْ ذَكَرَ ذلكَ أبو تَمَّامٍ في شِعِّرُهِ، فَقَالَ:

وَقَالَ عَلِيٌّ فِي التَّعازِي لأَشْعَثَ ٥٥٥ - وخَافَ عليه بعضَ تِلْكَ المَآثِمِ-: أَتَصْبِرُ للبَلْوَى عَنَاءُ وخَشْيَةً ٥٥٥ فَتُؤْجَرَ، او تَسْلُو سلُو البهائِم؟(١)

■ أَسْبَابُ تَهُوينِ الْصَائِبِ (٢):

لتسهيلِ المَصَـائِب، وتخفيفِ الشَّدائدِ أَسْبَابٌ، إِذَا قَــارَنَتْ حَزْمًا، وَصَادَفَتْ عَزْمًا، هَانَ وَقُعُهَا، وقَلَّ تَأثيرُها وَضَرَرُهَا، فمنها:

ا - إشْعَارُ النَّفْسِ بِمَا تَعْلَمُهُ مِنْ نُـزولِ الفَنَاء، وَتَقَضَّي المسرَّ، وأنَّ لها آجالاً مُنْصَرِمَةً"، ومُدَدَا<sup>(٤)</sup> مُنْقَضِيَة، إذْ لَيْسَ للدُّنيا حَالُّ تدوم، ولا لمخلوق فيها بقاءً".

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ - وَاللَّهِ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْكُمْ - قَالَ: «مَا لِي وللدُّنيا، وما للدُّنيا وَمَا ليهِ الدُّنيا وَمَا ليهُ الدُّنيا إلاَّ كراكبِ سار في يوم صائف، فاستظلَّ تحتَ شَجَرَةِ ساعةً مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَاحُ وتَرَكَهَا، (٥).

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٩١ - ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) مُنْصَرِمة : مُنْقَطِعَة .

<sup>(</sup>٤) الْمُدَدُ: جمعُ مُدَّةً، وهي الْفَتْرَةُ الزَّمَيَّةِ.

<sup>(°)</sup> رواه أحسمهُ فَي «المسند» والحساكم في «المستدرك»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجسامع» (٢/ ٢٦٩٥)، و«الصَّحيحة» (٣٤٩).

وَسُثِلَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - وَاللَّهِ - عَنِ الدُّنيا، فقالَ: «تَغُرُّ وتَضُرُّ وتَمُرُّه. وَقَالَ أَنُو شِرْوَانُ: «إِنْ أَحْبَبْتَ ٱلاَّ تَغْتَمَّ، فَلا تَقْتَنِ ما به تَهْتَمُّ».

فَأَخَذَهُ بَعْضُ الشُّعراءِ، فَقَالَ:

أَلَمْ تُرَانًا الدَّهْرُ مِنْ سُـوْءٍ فِعُلِهِ ﴿ 98 ﴿ يُكَدُّرُ مَا أَعُطَى، ويَسْلُبُ مَا أَسْدَى 19 فَــمَنْ سَــرةُ الْأَبْرَى مــا يُسُــوْءُهُ ١٩٥٥ فلا يتَّخِذْ شيئًا يخافُ لَهُ فَقَدا

٢ ـ أَنْ يَتَـصَوَّرَ انجلاءَ الشَّـدائِدِ، وانكِشـافِ الهُمُومِ، وَأَنَّـهَا تُقَدَّرُ بِـأَوْقَاتِ لا تَنْصَرِمُ قَبْلَهَا، ولا تستديمُ بَعْدَهَا، فَلَا تَقْصَرُ بجَزَعٍ، ولا تطولُ بِصَبْرٍ، وَأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يمرُّ بها يذهبُ منها بشَطْرٍ، ويَأْخُذُ منها بنصيبٍ، حَتَّى تَنْجَليَ وهُو عنها غافلٌ.

حُكِيَ أَنَّ الرَّشيدَ حَبَسَ رَجُلاً، ثُمَّ سَأَلَ عنه بَعْدَ زمانٍ، فَقَـالَ للمتوكُّل بِهِ: «قُلْ له: كُلُّ يومٍ يمضي من نعمِهِ، يمضي من بُوْسي مِثْلُهُ، والأمرُ قريبٌ، والحُكْمُ لله - تعالى -».

فَأَخَذَ هَذَا المعنى بعضُ الشُّعراء، فقال:

لوانً ما أنْتُمُو فيه يَدُومُ لَكُمُ ٥٥٥ ظَنَنْتُ ما انا فِيلِهِ دائما أَبَدا لكنَّني عَــالِمُ انِّي وانَّكُمْ ﴿ ﴿ ﴿ سَنَسْتَجِدٍ ۚ ( ا خِلْاَفَ الحالَتَيْنِ غَدَا وأنشد عُمَرُ بن الخطَّاب - رضي - حين حَضَرَتُهُ الوَفَاةُ:

أَلَمْ تَرَأَنَّ رِبُّكَ لِيس تُحْصِي ٥٥٥ أَيَادِيْهِ (") الحديثةُ والقَديْمُ تَسَلُّ عَنِ الهُ مُ وَهِ فليس شيءُ ٥٥٥ يُقِيمُ، ولا هُمُ ومُكَ بالْقِيمَ عَنْ لعلَّ اللَّهَ يَنْظُرُ بُعُ ــــدَ هذا ٥٥٥ إليك بنظرةٍ منْهُ رَحِبِيْ مَــهُ

<sup>(</sup>١) سَنَسْتَجْدي: سنَصير إلى حالة جديدة. (١) الأيَادي: النَّعَم.

٣ - أَنْ يعلمَ أَنَّ فيما وُقِيَ مِنَ الرَّاايا<sup>(۱)</sup>، وكُفِيَ من الحَوَادث<sup>(۱)</sup> ما هو أعظمُ
 مِنْ رزيَّتِه، وأشدُّ من حادثته؛ ليعلمَ أنَّه ممنوحٌ بحُسْنِ الدَّفَاع.

قيلَ للشَّعبيِّ في نائبةٍ: كيف أصبحت؟. قال: بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ: خيرٍ منشورٍ، وشرِّ مستورٍ. وَقَالَ بَعضُ الشُّعراءُ:

لا تَكْرَهِ المَكْرُوهَ عِنْدَ حُلُولِهِ ٥٥٥ إِنَّ العَوَاقِبَ لَمْ تَزَلْ مُتَبَالِنَهُ (") كَمْ نِعْمَةٍ لا تَسْتَقِلُ (") بِشُكْرِهَا ٥٥٥ للهِ في طَيِّ المَكَارِهِ كَامِنَهُ

٤ - أَنْ يَتَأْسَى بذَوِي الغيرِ<sup>(٥)</sup>، وَيَتَسَلَّى بأولي العبَـرِ، ويَعْلَمَ أَنَّهم الأكثرون عَدَدًا، والأَسْرَعُونَ مَدَدًا<sup>(١)</sup>، فيستجـدُ مِنْ سَلْوَة الأسى، وحُسْن العَزَا ما يُخَفَّفُ شَجْوُهُ<sup>(٧)</sup>، ويُقلُ هَلَعَهُ.

قَالَ عُمْرُ بنُ الخَطَّابِ - وَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْعَبِيرِ، تتَّسعْ قُلُوبُكُم، .

وعلى مثل ذَلك كَانَتْ مَرَاثي الشُّعراء، قالتِ الخَسْاءُ تَرْثي أخاها لأبيها صَخْرًا: يُذَكُّرُني طُلُوعُ الشَّمْسِ صَخْرًا ٥٥٥ وأَذْكُرُهُ لَكُلُّ غُرُوبٍ شَمْسِ فلولا كَشْرَةُ الباكينَ حَوْلي ٥٥٥ على إخْوانِهِم، تَقَسَلُتُ نَفْسِي

<sup>(</sup>١) الرَّزايا: المصائب، مفردها رزيَّةٌ.

<sup>(</sup>٢) المَحَوَادث: الشَّدائد والكوارث، مفردها حادثةٌ.

<sup>(</sup>٣) مُتباينة : مختلفة .

<sup>(</sup>٤) تَسْتُقلِ ، تَنْهَضُ .

<sup>(</sup>٥) الغيَّر: أحوال اللَّهُرِ المتغيِّرة، مفردها غيْرَة - بكسر الغين -.

<sup>(</sup>٦) المُدَّدُ: النُّصرة والعَوْنُ والغَوْثُ.

<sup>(</sup>٧) الشَّجْوُ: الْحُزْنُ والْهَمُّ، وبَابُّهُ عَدَا.

ولكنُ لا أَزَالُ أَزَى عَــجُــولا (١٠ هـ ٥ ونائحــةَ تَنُوحُ ليــوم نَحْسر هُمَا كلتاهُمَا تَبُكِي أَخَاها 🕬 عَـشِيَّـةَ رُزُنِهِ، اوغبٌ ۖ أَمُسُو وما يَبْكِيْنَ مِثْلُ أَخِي، ولكنْ ١٥٥٥ أُسَلِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّاسُّو فَــقَــدُ وَدُعْتُ يُومَ فِـرَاقِ صَـَحْــرِ ◘ ◘ ٥ أَبِي حَـــسـّــــانُ لَدَّاتِي وأَنْسي فيا لَهُ ضِي <sup>(°)</sup> عليه، ولَهُفَ أُمُي ◘ □ أَيُصبحُ في الضَّريح ۖ ، وفيه يُمُسي؟ا وِقَالَ البُحْتُرِيُّ:

فَـالاَ عَجَبَ للأُسْـدِ إِنْ ظَفِرَتُ بِها ◘ ◘ ۞ كِلاَبُ الأَعَادِي مِنْ فَصِيحٍ وأَعْجَمي فَحَرَيَةٌ ۗ وَحَشِيِ سَقَتْ حَمْزُةَ الرَّدى <sup>(٢)</sup> وهوتُ عليَّ مِنْ حُسَام (<sup>(1)</sup> أبز مُلْجِمِ

(٢) نَحْس: شُؤْم.

(١) العَجُول: التي مات وَلَدُها صغيرًا.

(٣) غِبَّ أَمْس \_ بكسر الغين \_: عَقِبَهُ.

(٤) امَس: هو السوم الذي قبل يومُسك، فإذا عُـرُقُ بالالف واللام، قُـصِدَ به أيُّ يومٍ مَـضَى، وهذه هي الكلمة الوحيدة في اللُّغة العربيَّة التي إذا نُكُرِّت عُرُّفَ، وإذا عُرْفَت نُكُرت.

(٥) اللَّهُفة: الحَسْرَة، والحزن.

(٦) الضّريح: القبر .

(٧) «جواهر الأدب» (ص٣٩٧).

(٨) العَرْيةُ: واحدة الحرَاب، وهي كالرَّمْح.

(٩) الرَّدَى: الهَلاك والموت.

الرف الجدار التَّفَيُّ القَاطعُ، وكان أبنُ ملجم - قَلَبْحَهُ اللهُ - قَدِ اشتراهُ بالف، وشَحَلَهُ أَرْبعين صباحًا، المُصَافَةُ اللهُ عَلَى المُسَاطَ،

وسَمَهُ بالف. (١١) ابن مُلْجِهِ، هُ وَ عَبْدُ الرَّحِمْنِ بَنُ عَـمْرِو المعروفُ بابن ملجم الحَمْرِيَّ، فـاتكُ ثائرٌ مِنْ الشَّدُ النُّرِسان، أَذَرُكَ الجَامَلِيَّةَ، وهَاجَرَ في خلافة عُـمْرَ، وشهد فتح مصر وسكَنَهَا، كَانَ مِنْ شَيْعَةَ عليّ، وشَهدَ صفَّينَ، ثُمَّ خَرَج عليه، فـقد كان مَّن عـارضُوا التَّحْكِم، وليـاخذَ بَئْزُ إخـوانه مِن أهل النَّهروان والنَّهروانُ اسمٌ للموضع الذَّي دارت فيه المحركةُ بَيْنَ عليَّ والخَوَارِج - الذِين قتلهُم عليُّ؛ تَربَّصَ لعليُّ سَحَرَ يومِ الجُمْعَةَ سَاعَةَ خُرُوجه لصلاة الصَّبِح، فضربه بالسَّف على قرْن رأسه، فَسَالَ دَمُهُ على لحَيْتِه فَحَضَيَهَا، وكانَ ذلك لِسَبْعَ عَشْرَةَ ليلةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ على الأصحُّ سنةً ٤٠ هـ.

وَقَالَ أبو نُواس؛

الْمُرْءُ بَيْنَ مَ صَائبٍ لا تَنْفَضِي ٥٥٥ حتَّى يُوَارِي ('' جِسْمُهُ في رَمْسِهِ ''' فَـــمُـــؤَجَّلٌ يَلْقَى الرَّدى في أَهْلِهِ 080 ومُــعَـجَّلٌ يَلْقَى الرَّدَى في نَفْسِــهِ

٥ ـ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النُّعَمَ زائرةٌ، وأنَّهَــا ـ لا محالةَ ـ زائلةٌ، وأنَّ السُّـرُورَ بها إذا أَقْبَلَتْ مَشُوبٌ ۚ ۚ بِالْحَذَرِ مِنْ فِرَاقِهَا إِذَا أَدْبَرَتْ، وأنَّها لا تُفْـرِحُ بإقبالها فَرَحًا حتَّى تُعْقِبَ بِفِرَاقِهَا تَرَحًا ( ﴾ ) فَعَلَى قَدْرِ السُّرُورِ يكونُ الحُزْنُ.

قيل في منثور الحكِم: «المَفْرُوحُ به هو المَحْزُونُ عليه».

وقيل: "مَنْ بَلَغَ غايةَ ما يُحبُّ، فَلْيَتَوَقَّعْ غَايَةَ مَا يَكْرَهُ».

وَقَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: "مَنْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ نائبةٍ إلى انقضاءٍ، حَسُنَ عَزَاؤُهُ عند

فَ مَا هِيَ إِلاَّ سَاعَـةٌ ثُمُّ تَنْقَـضِي ٥٥٥ ويَحْمَدُ غِبَّ السَّيْرِ<sup>(°)</sup> مَنْ هُوُ سَائِرُ وقيل للحَسَنِ البَصْرِيِّ ـ يرحمــه الله ـ: «كيف تَرَى الدُّنيا؟». قال: «شَغَلَني تَوَقُّعُ بلائها عَنِ الْفَرَحِ بَرَخائها».

فَأَخَذُهُ أبو العَتَاهِيةَ، فَقَالَ:

تزيدهُ الأيَّامُ إِنْ أَقْ بِبَلِتْ ٥٥٥ شِدةً خَوْفٍ لِتَصَارِيْفِ لَمَا كَأَنُّهَا فِي حَالِ إِسْعَافِهَا (\*) وهِ ٥ تُسْمِعُهُ وَقَعَةَ تَخْوِيفُهِا

<sup>(</sup>١) بَوَازَى: يُعْفِي ويُغَيَّب. (٢) الرَّمْسُ- بالفتح -: تُراب التَّبْرِ، والجمعُ أرْمَاسٌ، ورُمُوسٌ. (٣) مَشُوبٌ: مَخْلُوطٌ.

<sup>(</sup>٤) التَّرَخُ- بفتحتين - : الحُرْنُ، والجمعُ أَثْرَاحٌ، وبابهُ فَرِحَ. (٥) غَبِاً السَّيْرِ: عَاقبته. (٦)

<sup>(</sup>٦) إسعافها: إنجادها ومساعدتها.

٦ \_ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ سُرُورَهُ مَقْـرُونٌ بِمَسَاءَةٍ غيره، وكذلك حزن مقرونٌ بسرورِ غَيْرِهِ، إِذْ كَانَتُ الدَّنيا تُنقَلُ مِنْ صَاحِبِ إلى صاحبٍ، وتَصِلُ صَاحبًا بفراقِ صاحب، فتكون سُرُورًا لَمَنْ وَصَلَتْهُ، وحُزْنًا لَمَنْ فارقتْهُ

قَالَ البُحْتُرِيُّ:

مَـتَى أَرْتِ الدُّنْيا نَبَاهةَ خَـامِلٍ (١) وهِ ٥ فـالا تُرتُقِبُ إلاَّ خُـمُـولُ نَبِيهِ

وَقَالَ الْمُتنبِّي:

بِنَا قَـضَتِ الأَيَّامِ مِنا بَيْنَ أَهْلِهَا ٥٥٥ منصائبُ قَـوْمِ عَندَ قَـوْمٍ فَـوَائِدُ

وقَالَ صاحبُ «العِقْدِ الفَريدِ» أحمدُ بنُ عبد ربِّه القُرْطُبيُّ ـ يَصِفُ الدُّنيا ـ:

أَلاَ إِنَّمَا الدُّنيَا نَضَارَةٌ ۖ أَيْكَةٍ <sup>(٣)</sup> مَا هُوهُ إِذَا اخْضَرَّ مِنْهَا جانبٌ جفَّ جانبُ

فلا تَفْرَحَنْ مِنْهَا لشيْءٍ تُفِيدُهُ ٥٥٥ سَيَنْهَبُ يومًا مِثْلُمَا أَنْتَ ذَاهِبُ

هِي الدَّارُ مَا الْآمَالُ إِلاَّ فَجَائِعٌ ٥٥٥ عَلَيْهَا، ولا اللَّذَاتُ إلاَّ مَصَائبُ

فلا تَكْتُحِلُ عَيْنَاكَ فيها بِعَبْرَةٍ ﴿ وَهِ مَ عَلَى ذَاهِبٍ مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ ذَاهِبُ

<sup>(</sup>١) الخاملِ: السَّاقط الَّذي لا نَبَاهَةَ لَهُ، وبَابُهُ دَخَلَ.

 <sup>(</sup>٢) النَّضَارَة: الحُسنُ والرَّونق.
 (٣) الأيْكة: الشَّجَرةُ، والجمعُ أَيْكٌ.

<sup>(</sup>٤) العَبْرَةُ - بالفتح -: الدَّمْعةُ قَبْلَ أَنْ تَفيضَ.

٧ ـ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ طَوَارِقَ (١) الإنسان مِنْ دَلاثلِ فَضْلِهِ، ومِحَنَّهُ من شَـوَاهد تواتَّرَ الفَضْلُ عليه، صَارَ النَّقْصُ فيما سِواَهُ، وقد قيل: َ "مَنْ زاد في عقلهِ، نقص مِنْ رِزْقه».

وُقَالُ أبو العَتَاهِية:

ما جاوزَ الْمَرْءُ مِنْ أَطْرَافِ مِ طَرَف أَ هُ ٥ ﴿ إِلاَّ تَخَـوْنَهُ النَّقُ صانُ مِنْ طَرَفِ وَقَالَ إبراهيمُ بنُ هلالِ الكَاتبُ:

إذا جَــمَـعَتْ بَيْنَ امْــرِئَيْنِ صناعــةٌ 🛛 🕬 فأحْبَبْتَ أَنْ تَدْرِي الذِّي هو اَحْدُقَ 🔐 فلا تَتَفَقَّدُ مِنْهُما غَيْرُ ما جَرَتُ 🕬 بِهِ لَهُ مَا الأَرْزَاقُ حِينُنَ تُفَرِقُ فَحَيْثُ يكونُ النَّقْصُ فالرُزْقُ واسعٌ ◘ ◘ ۞ وحيثُ يكونُ الفَضْلُ فالرُزْقُ ضَيْقُ

وإِمَّا لأنَّ ذَا الفَضْلِ مَحْسُودٌ، وبالأَذَى مَـقْصودٌ، فلا يسلمُ في بِرِّهِ من مُعَادٍ، واشتطاط<sup>(ه)</sup> مُنَاو<sup>(۱)</sup>.

قَالَ الصَّنْوُبُرِيُّ:

مِحَنُ الفَتَى يُخْبِرْنَ عَنْ فَضْلِ الفَتَى • • • كالنَّارِ مُخْبِرَةٌ بِفَضْلِ العَنْبُرِ ( ``

<sup>(</sup>١) طوارق: مصائب، المفرد طارقة.

 <sup>(</sup>٢) النبل - بالضمّ -: الفَضلُ والذَّكَاء والنَّجَابَة، وبَابِه ظَرُفَ.

 <sup>(</sup>٣) مُعَوْن مِن أَعُوزَهُ الشَّيءُ : إذا احتَاجَ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَقْدُرْ عَلَيْهِ.
 (٤) أَحْدُق: ماهرٌ في صَنْعته.

<sup>(</sup>٥) اشتطاط: جَوْرٌ وظُلْمَ.

<sup>(</sup>٦) مُنَاوِ: مُعَاد.

<sup>(</sup>٧) العَنْبُر: مادّة صلبة تنبعث منها رائحةٌ ذكيَّةٌ إذا أُحْرِقَتْ.

وَقَلَّمَا تَكُونُ مِحْنَةُ فَاضِلٍ إِلاَّ مِنْ جِهَةٍ نَاقِصٍ، وبَلْوى عَالِم إِلاَّ عَلَى يَدِ جَاهِلٍ؛ وَذَلَكَ لاسْتَحْكَامِ العَدَاوَةَ بَيْنَهُمَا بالْبَايَنَةِ، وَحُدُوثِ الانْتِقَامِ لاَجْلِ التَّقَدُّمِ.

قَالَ الشَّاعرُ:

فلا غَرُو انْ يُمْنِي<sup>(')</sup> عليمٌ بجاهلِ هه فَمِنْ ذَنَبِ التَّنينِ تَنْكَسِفِ الشَّمْسُ

 ٨ ـ ما يَعْتَاضُهُ مِنَ الارْتِيَاضِ بِنُوائِبِ عَصْرِهِ، ويَسْتَفِيدُهُ مِنَ الحِنْكَةِ (٣) بِبَلاءِ دَهْرِه، فَيَـصْلُبُ عُودُهُ، ويستقيمُ عمودُهُ، ويكملُ بأدنى شِدَّته ورخائه، ويتَّعظ بحالتي عفوه وبلائه.

حُكِيَ عَنْ ثعلبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُسَيْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَــانَ بْنِ وَهْبٍ، وعليه خِلَعٌ " الرِّضي بعدَ الـنَّكْبَةِ، فَلَمَّا مَثَلْتُ بَيْنَ يَدَيه ( ) قَالَ لِي: يا أَبَا العَبَّاسِ، اسْمَعْ مَا أَقُولُ:

نَسْوَائِبُ السَّهْسِرِ أَدَّبَتْنِي ٥٣٥ وَإِنَّهَ ـــا يُوْعَظُ الأديبُ قَــــدُ دُقْتُ حُلُواً، وِدُقُتُ مُـــراً ٥٥٥ كَــذَاكَ عَـيْشُ الفَــتَى ضُــرُوبُ لَمْ يَمْضِرِبُوْسٌ، ولا نَعِسِيمٌ ٥٣٥ إلاَّ ولي فيهما نَصِيبُ ك ناك مَنْ صاحَبَ اللِّيالِي ﴿ ٥ ۖ تَغُ لِدُوهُ مِنْ ذَرُهَا الْخُطُوبُ

<sup>(</sup>١) يُمنَى : يُبتَّلَى . (٢) يعتاضُ: يَستَعيضُ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ .

<sup>(</sup>٣) الحنُّدَة : التَّجرِبة .

<sup>(</sup>٤) الخلَعُ: الملابس. (٥) مَثَلُتُ بَيْنُ يَدَيْهِ: انْتُصَبِّتُ قَائِمًا.

9 - أَنْ يَخْتَبَرُ أُمُورَ رَمَانِهِ، وَيَتَنَبَّهُ عَلَى صَلاحٍ شَانِهِ فَلا يَغْتَرُّ بِرَخَاء، ولا يَطمعُ في استواء، ولا يُؤمِّلُ أَنْ تَبْقَى الدَّنيا عَلَى حَالَةٍ، أَوْ تَـخُلُو مِنْ تَقَلَّبِ وَاسْتِحَالَةٍ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ الدَّنيا، وخَبَرَ أَحْوَالَهَا، هَانَ عَلَيْهِ بُوْسُهَا وَتَعيمُهَا.

### قَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةَ:

فَإِذَا ظَفِرَ الْمُصَابُ بِأَحَد هَذِهِ الأَسْبَـابِ، تَخَفَّفَتْ عنه أَحْزَانُهُ، وتَسَهَّلَتْ عليه أَشْجَانُهُ ()، فَصَارَ وَشَيِكَ السَّلْوَةِ، قليلَ الجَزَعِ، حَسَنَ العَزَاءِ.

قَالَ بعضُ الحُكَماء: «مَنْ حاذَرَ لَمْ يَهْلَعْ، ومَنْ راقَبَ لَمْ يَجْنَعْ، ومَنْ كان مُتَوَجِّعًا».

<sup>(</sup>١) بِلَوْتُ: اختبرتُ وجَرَبَّتُ. (٢) أَسْنَى: أَرْفَعُ.

<sup>(</sup>٣) النَّعْي: حَبَرُ المَوْتِ

<sup>(</sup>٤) المَوْلَى: السَّيِّد والرَّئيس.

<sup>(</sup>٥) الأشْجَان: جمعُ شَجَنِ – بفتحتين – وهو الحُزْنُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

وقال بعضُ الشُّعراء:

ما يكونُ الأمرُ سَهُ لاَ كُلُّهُ هِ هِ انْمَا الدُّنْيا سُرُورٌ وحُرْونُ هَوْنِ الأَمْ رَبُعِشْ فِي رَاحَ ــة والله قُلُّ مِـا هَوْنْتَ إِلاًّ سَــيَــهُ ونُ تَطْلُبُ الرَّاحِـــةَ في دارِ الفَنَا ٥٥٥ ضَلَّ مَنْ يَطْلُبُ شيئًا لا يَكُونُ! فإنْ أغفلَ نَفْسَهُ عَنْ دَوَاعِي السَّلْوَة، ومَنَعَلها مِنْ أَسْبَابِ النَّصْـرِ ـ تضاعف عليه مِنَ شيدَّةِ الأَسَى، وهَمِّ الجَزَّعِ ما لا يطيقُ عليه صَبْرًا، ولاَ يجدُ عَنه سُلُواً.

وَقَالَ ابْنُ الرُّوميُّ:

إِنَّ البَـلاءَ يُطَاقُ غَيْـرَ مُـضَـاعفٍ ٥٥، فإذا تَضَـاعفَ صَـارَ غَـيْـرَ مُطَاقِ فَإِذَا سَاعَدَهُ جَزَعُهُ بِالأسبابِ الباعِثَةِ عليه، وأُمَدُّهُ هَلَعُهُ بِالذَّرَائعِ (١) الدَّاعيةِ إليه \_ فَقَدْ سَعَى فِي حَتْفِهِ (٢)، وأَعَانَ عَلَى تَلَفِهِ، فمِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ:

١ \_ تذكُّرُ المُصَابِ حتَّى لا يَتَنَاسَاهُ، وتَصَوَّرُهُ حَتَّى لا يَعزُبَ (٣) عنه، ولا يجدُ مِنَ التَّذْكَارِ سَلْوَةً، ولا يخلطُ مع النَّصَوُّرِ تَعْزِيَةً.

وَسَلُ نَفْ سَلَكَ تَسْلُو فِي مَنَازِلِهَا ٥٥، هَلِ الدُّمُ وِعُ تُرَدُّ الغَائِبَ الغَالِي 19

وَقَدْ قَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَلِيُّهِ - : ﴿ لا تَسْتَفَزُّوا الدُّمُوعَ بِالتَّذَكُرِ ، .

٢ ـ الأَسَفُ وشِيدَّةُ الحَـسُرَةِ، فَـلا يَرَى مِنْ مُصَابِهِ خَلَقًا، ولا يجدُ لمفـقودِهِ بَدَلًا، فَمَـزِداد بِالأَسَفُ وَلَهًــا<sup>(نَ)</sup>، وبالحَــسْرَةِ هَلَعًــا؛ وَلذلك قَالَ اللهُ -تَعَــالَى--: ﴿ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَّكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (سورة الحديد: ٢٣).

<sup>(</sup>١) النزَّائع: الوَسَائل، مفردها ذَريعةٌ.

<sup>(</sup>٢) الحَتْفُ: الموتُ، والجمعُ حُتُوفٌ.

<sup>(</sup>٣) يَعْرُب؛ يغيب. (٤) الوَلَهُ: ذِهَابُ العَقْلِ والتَّحَيُّرُ مِنْ شِلَّةِ الوَجْدِ، وبابُهُ فَرِحَ.

وقال بعض الشعراء:

إذا بُليْتَ فَــــثِقْ بالله، وارْضَ بِهِ ٥٥٥ إنَّ الَّذي يَكُشِفُ البَلْوَى هُوَ اللهُ إذا قَضَى اللهُ فاسْتَ سَلِمْ لَقُدْرَتِهِ ٥٥٥ ما لامْرِئ حِيلَةٌ ( ) فِيمَا قَضَى اللهُ اليَـأْسُ يقطعُ أحيـانًا بصاحِبِهِ ٥٥٥ لا تَيْـاًسَنَ ؛ فـاِنَّ الصَّانِعَ اللهُ

٣ ـ كَثْرَةُ الشَّكْوَى، وبثُّ الجَزَعِ.

قَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي جَبِلَةَ فِي قَـوْلِ اللهِ - تعـالى - على لِسَانِ نَبيِّه يَعْقُوبَ - عِيدُ -: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ (سورة يوسفَ: ١٨). قَالَ: ﴿ لا شَكُوىَ فيهَ ٢٠٠٠.

وحُكِيَ أَنَّ أَعْرابيَّةً دخلتْ مِنَ البادِيَّةِ، فَسَمِعَتْ صُرَاخًا في دارٍ، فَقَالَتْ: ما هذا؟ فقيلَ لها: ماتَ لهُمْ إنسانٌ. فقالتْ: مَا أراهم إلاَّ مِنْ ربِّهمٌ يَسْتَغِيثُونَ، وَبِقَضَائِهِ يَتَبَرَّمُونَ ۗ، وَعَنْ ثُوَابِهِ يَرْغَبُونَ ۖ ...

وقد قيلَ فِي منثورِ الحِكَم: «مَنْ ضَاقَ قَلْبُهُ اتَّسَعَ لسانُهُ».

وإِنَّمَا تُنافِي الصَّبْرِ الشَّكُوى إلى العبــادِ لا إلى رَبِّ العِبَاد، وإلاَّ فَقَدْ قالَ نبيُّ اللهِ يَعْقُوبُ \_ ﷺ \_: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَغِنِي ( ( ) وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ (سَورة يوسف: ٨٦).

<sup>(</sup>١) الحيلَةُ: بمعنى القُدْرةِ هنا، والجمعُ حيِلٌ.

<sup>(</sup>٢) «عدة الصَّابرين» (صَ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) يَتَبَرَمُون : يَتَضَجَّرُون .

<sup>(\$)</sup> رَهْبَ عَنوالشَّيءِ: كَرِهَهُ وَتَرَكَهُ. ورَغْبَ في الشَّيءِ: أحبَّه وأَرَادَهُ، وبَابه فَرِحَ. (٥) البَنتُ: الحالُ والحُزُنُّ والهَمُّ.

وأنشد بعنض أهل العلم:

لا تُكْثِرِ الشَّكُوي إلى الصِّديقِ ٥٥٥ وَارْجِعُ إلى الخِـالِقِ، لا المُخْلُوقِ لا يُخْسِرُجُ الغَسِرِيْقُ بِالغَسِرِيقِ

وقالَ بعضُ الشُّعَرَاءِ:

لا تَشْكُ دُهُرُكُ مِا صَحَحْتُ بِهِ ٥٥٥ إِنَّ الْغِنْي هُوَ صِحَّةُ الْجِسْمِ هَبْكَ الخليضةَ كُنْتُ مُنْتَفِعًا ٥٥٥ بغَضَارَةِ الدُّنْيا مَعَ السُّقْمِ (١) فكُنْ . أخي . كما قَالَ الْمُتَنَبِّي:

لا تَلْقَ دَمْرُكَ إِلاَّ غَيْـرُ مُكْتُـرِثِ ۖ وَهِ مَا دَامَ يَصْحَبُ فِيه رُوحَكَ الْبَدَنُ ۖ ۖ فَــمَـا يَدُومُ سُــرُورُ مَـا سُـرِرْتَ بِهِ ٥٥، وَلا يَرُدُّ عَلَيْكَ الْفَـــائِتِ الحَـــزُنُ ٤ ـ اليَـأْسُ من جَبْـرِ مُصَـابِهِ، ودَرْكِ طِلاَبِهِ، فيـقتــرنُ بحُزْنِ الحـادثةِ قُنُوطُ الإِيَاسِ، فَلا يَبْقَى مَعَهَا صَبْرٌ، وَلا يَتَسعُ لَهَا صَدْرٌ، وَقَدْ قيلَ: «اللَّصِيبةُ بَالصَّبْرِ أعظمُ المُصيبتين».

وانشَدَ شَبِيبُ بْنُ شيبةَ للمَهْديُّ:

وَلَئِنْ تُصِبِكَ مُصِيبةٌ فاصبر لَهَا وهِ عَظَمَتُ مُصِيبةٌ مُبْتَلِ لا يَصْبِرُ وقَالَ ابنُ الرُّوميُ:

اصَــبــري - أيَّتُــهَــا النَّفْ ه و م سُرُ فِـانُ الصَّـبُــرَ أَحْــجَى رُبُم اخَصابَ رُجَساءٌ وأتَى مصاليس يُرجَى

<sup>(</sup>١) السُقَمُ: المَرَضُ، والجمعُ أسقامُ، وبابه فَرِحَ.

 <sup>(</sup>٢) مُكتَرَبُ: مُبَالُ ومُهتم،
 (٣) مُكتَرَبُ: مُبالُ ورمُهتم،
 (٣) يقول: لا بُبالُو الزَّمانَ وصُرُوفَهُ ما دُمنتَ حبًا؛ فإنَّ الشَّلَةَ والرَّخاءَ يتعقبان فيه على الحَيِّ، فلا يأس مع الحَيَاةِ.

وقال الحُسنيْنُ بْنُ مطيرِ الأسدِيُّ:

إِذَا يَسَّــرَ اللَّهُ الأُمُــورُ تَيَــسَّــرَتْ ٥٥٥ ولاَنَتْ قَـواَهَا، واسْتَـقَـادَ عَسبِيْـرُهَا فَكُمْ طامع في حاجة لا يَنَاثُهُا ٥٥٥ وكُمْ آيِس مِنْهَا أَتَاهُ بُشِيِيرُهَا وكمْ خائف صارَ المُخيف، ومُقْتِرِ (١) وه قَ تَمُولُ (١) والأحْدَاثُ يَحلُو مَريرُها وقَدْ تَغْدِرُ الدُّنيا، فَيُمْسِي غَنْيِنُّهَا ٥٥٥ فَقِيراً، وَيَغْنَى بَعْدَ عُسْرِ فَقِيرُهَا وكُمْ قَدْ رَأَيْنا مِنْ تَكَدُّرِ عِيْشَةٍ ٥٥٥ وأُخْرَى صَفَا بَعْدُ انْكِدَارِ غَدِيرُهَا("

وَأَنْشُدَ بعضُ أهلِ العِلْمِ: أَتَحْ سَبُ أَنَّ البُوُّسُ للحُرُ دائمُ ١٩ ٥ ٥ ولو دَامَ شيءٌ عَدَّهُ النَّاسُ في الْعَجَبُ نُفَدْ عَرَفَتْكَ الحادِثَاتُ بِيُـوْسِهَا ٥٥٥ وقَدْ أَدَّبَتْ، إِنْ كَانَ يَنْفَعْكَ الأَدَّبِ ولو طَلَبَ الإنسانُ مِنْ صَرْفِ دَهْرِهِ (١) ٥٥٥ دَوَامَ الذِّي يَخْشَى ، لأَعْيَاهُ ما طَلَبُ

٥ ـ أَنْ يَغْرَى (٥) بملاحظةِ مَنْ حِيْطَتْ سَلَامَتُهُ، وحُسْرِسَتْ نِعْمَتُهُ، حَتَّى التَّحَفَّ بالأَمْنِ والدَّعَةِ (١٠)، واستمـتعَ بالثَّروةِ والسَّعَـةِ، ويَرَى أنَّه قَدْ خُصَّ من بَيْنِهِمْ بالرَّدَيَّةِ بَعْدَ أَنْ كَـانَ مساويًا، وأُفْرِدَ بالحـادثةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُكَافـيًا، فلا يستطيعُ صَـبْرًا على بَلْوَى، ولا يلْزمُ شُكْرًا على نُعْمَى، ولـو قابلَ بِهِذِهِ النَّظْرَةِ مُلاحظةَ مَنْ شــاركَهُ في الرَّزيَّة، وسَاوَاهُ في الحادثةِ ـ لَتَكَافَأَ الأَمْرَانِ، فَهَانَ عليه الصَّبْرُ، وحَانَ منه الفَرَجُ.

<sup>(</sup>١) المُفتْدُ؛ الفقير، يُقَالُ: أَقْتَرَ الرَّجُلُ: أي افْتَقَرَ.

<sup>(</sup>٢) تَمُولُنَ صَارَ ذَا مَال. (٣) الفنير: أصله الماء يجتمع بعد السيّل، والجمع عُدْرَان، وعُدْرً.

<sup>(</sup>٤) صَرْفُ الدَّهْر: حَوَادَتُهُ ومَصَائبُهُ، والجَمعُ صُرُوفٌ.

<sup>(</sup>٥) يَغْرَى: بُولَم، وبَابُهُ فَرِح. (٥) يَغْرَى: بُولَم، وبَابُهُ فَرِح. (٦) المُشَقَة: الهُدُوء والاطمئنان، يُقَالُ: ودُعَ – بضمُّ الدَّالِ – الرَّجُلُ فهو وَدِيعٌ، ووَادعٌ أَيْضًا.

أَنْشَدَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ؛

أَيُّهُ الإِنْسَانُ، صَبِرًا ٥٥٥ إِنَّ بَعْدَ العُسسُرِيُسُ لَا كُمْ رَايِنُنَا اليَ وَمُ دُ صِراً وهِ و لَمْ يَكُنْ بِالأَمْسِ دُ صِراً مَلَكَ الصَّبِّرُ فَاضْحَى ٥٥٥ مُسَالِكًا خَسِيْسِوا وشَسِراً الله رب الصَّب ن وَإِنْ كا ١٥٥٥ نَ مِنَ الصَّدِ رأمَ لَ

#### وَأَنْشَدَ بَعْضُ أهلِ الأَدَبِ:

يُراع الفَتَى للخَطْبِ تِبُدُو صَدُورِهُ ٥٥٥ فَيأْسَى "، وفي عُقْبَاهُ يَأْتِي سُرُورِهُ أَلُمْ تَرُ انَّ اللَّيلَ لَّمَّا تَرَاكَ مَتْ مُتْ وَهِ هُ دُجَاهُ "، بَدَا وَجُهُ الصَّبَاحِ وَنُورُهُ فلا تَصْحَبَنَّ اليَاأْسَ إِنْ كَنْتَ عَالِمًا ﴿ وَهِ مِ البِيبِا، فِإِنَّ الدَّهْرَ شَـتَّى أُمُـورُهُ

■ والصَّبْرُ المَشْروعُ له ثلاثةُ شُرُوط:

■ الأوَّلُ ـ الإخلاصُ:

قالَ اللهُ -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ (سورة الرعد: ٢٢).

قَالَ ابنُ كثيرٍ. يرحمه الله . في تفسير هذه الآية: ﴿ أَي عَنِ المحارمِ والمَآثمِ ، فَقَطَمُوا أَنْفُسَهُمْ عنها لله – عزَّ وجلَّ – ابتغاءَ مَرْضَاتِهِ، وجزيلِ ثوابِهِ<sup>»''.</sup>

<sup>(</sup>۱) يَوَاغُ: يَفَزَع، ويخاف (۲) يَاسَى: يَحَزَنُ. (۳) اللّـجَى: جمعُ دُجِيَّة، وهي الظُّلْمَةُ. (٤) انفسير ابن كثيرٍه (۲/۲،۰).

وَقَالَ العلاَّمةُ ابْنُ سَعْديٍّ. يرحمه اللهُ . في تَفْسيرِها:

(﴿ وَالّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على المَأْمُورَاتِ بـالامتشال، وَعَنِ المَنْهِيَّاتِ بالانْكِفَافِ
 عَنْهَا، والبُعْدِ مِنْهَا، وعلى أَقْدَارِ اللهِ المُؤْلَةِ بعَدَمِ تَسَخُّطِهَا.

وَلَكِنْ يُشْــَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّـبْرُ ﴿ البَّنْعَاءَ وَجْهِ رَبِهِمْ ﴾ لا لِغَيْــرِ ذلكَ مِنَ المَقَاصِدِ والأَغْرَاضِ الفَاسِدَةِ؛ فَإِنَّ هَذَا الصَّبْرُ النَّافِعُ الَّذِي يَحْسِنُ بِهِ العَبْدُ نَفْسَهُ طَلَبًا لَمْرْضَاةٍ رَبِّهِ، وَرَجَاءً للـقُرْبِ منه، والحظوة بثوابِهِ، وهُو الصَّبْـرُ الَّذَي مِنْ خَصَائص أَهْلِ الإِيمانِ، وأمَّا الصَّبْرُ المُشْتَرَكُ الَّذِي غَايَتُهُ التَّـجَلُّدُ، ومُنْتَهَاهُ الفَخْرُ ـ فهذا يَصْدُرُ مِنَ البَرِّ والفَاجِرِ، والمُؤْمِنِ والكَافِرِ، فليسَ هو المَمْدُوحُ على الحقيقَةِ»(''.

قَالُ الشَّاعَرُ؛

وإنيُّ لأَغْضِيِ " مُقْلَتيِّ " عَلَى القَدَى ﴿ وَالْبُسُ ثُوبَ الصَّبْرِ ٱبْيُضَ ٱبْلُجَا ( ) وإنِّي لأدعُسو اللهَ، والأمْسرُ ضَسيَّقُ ﴿ وَ ﴿ عَلَيَّ، فَسِما يَنْفَكُ أَنْ يَتَسَفَّرَجُسا وكمْ مِنْ فَنَىَ سُدَّتْ عليه وُجُوهُهُ ﴿ وَ ﴿ أَصَابَ لَهَا فِي دَعُوةِ اللَّهِ مَخْرَجًا {

الثَّاني ـ عَدَمُ شَكُونَى الله إلى العباد :

شَكُوَى الله إلى العِبادِ تُنَافِي الصَّبْرَ، وتُخْرِجُهُ إلى التَّسَخُّط والجَزَعِ.

<sup>(</sup>١) التفسير ابن سَعْديٌّ (ص٤١٧).

رَّ ) الإغضاء: انطباقُ الجُفَنَيْنِ. (٣) المُقْلَة: شَخَمَة العِينَ الجَامِعة للبياض والسَّواد، والجمعُ مُقُلِّ. (٤) المُقْلَة: المُضِيءُ المُشْرِق.

قالَ رسولُ الله - عَيْنِ م فيما يَرُويه عنْ رَبِّه: ﴿قَالَ اللهُ - سبحانه وتعالى -: إذا ابْتَلَيْتُ عَبْدي المؤمنَ، فلَمْ يَشْكُني إلى عُوادهِ ، أَطْلَقْتُهُ مِنْ اساري، ثُمَّ اَبْدَلْتُهُ لحْما خيراً مِنْ لحْمِهِ، ودَمَاً خيراً مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسُتُأْنِفُ العَمَلَ» ·

وقالُ الشَّاعرُ:

وإذا عَـرَتُكُ `` بَليَّـةٌ فـاصـبـرُ لَهَـا ﴿ صَـبُــرَ الكَرِيْمِ، فَــاِنَّهُ بِكَ أَعْلُمُ وإذا شَكَوْتَ إلى ابْنِ آدَمَ إنَّمــا 🐾 ، تَشْكُو الرَّحيمَ إلى الذي لا يَرْحَمُ

وقال المُتَنَبِّي:

ولا تَشَكُ (الى خَلُقِ فَــَـُـشْ مِــتَــهُ مِهِ مَكُوى الجَرِيْعِ إلى الغِرْبانِ والرَّخَمِ (٢٧١١)

لا تَشْكُونَ إلى صــديق ِحــالةُ ﴿ وَهِ مَ تَأْتِيْكَ هَيِ السَّــرَّاءِ والضَّــرَّاءِ فَلَرُحْهِمَــةُ الْمُتَــوَجُّ عِينُ مَــرَارَةٌ هِ وَ قِي القَلْبِ مِـثُلُ شَــمَــاتَةِ الأعــدَاءِ

<sup>(</sup>١) عُوَّاده: زُوَّاره، والمفردُ: عائدٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكمُ (١/ ٣٤٩)، والبيهقيُّ (٣/ ٣٧٥)، وإسنادُهُ صحيحٌ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ.

<sup>(</sup>٣) عَرَتْكَ: أصابتْكَ.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب مدارج السَّالكين» (٢/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) تَشْكَ. مُضَارِع من التَّشْكِي، أصلهُ تَتَسْكَعَي، فحُذِفَتْ إحدى النَّامَيْنِ تخفيــقًا، ثُمَّ حُذِف حرف العلَّة ــ وهو الألف ـ للجازم.

وهو أد نف - للجارم. (٦) المُرْخَمُ - بفتحتين - : جمعُ رَخَمَةَ، وهي طائرُ أَلْفَعُ (أَيْ فيه سوادٌ وبياضٌ) يُشْبه النَّسْرَ في الخِلْقَةِ. (٧) يقول: لا تَشَكَّ إلى أَحَـد ما يَنْزِلُ بُك من ضُرُّ؛ لنَـادٌ تُشْمِّتُهُ بِشَـكُواكَ، فيكون حالُكَ كَحَـالِ الجَريح الذي يَشْكُو جِرَاحَةَ إلى الطُّيُّورِ الَّتِي تَرْقُبُ مُونَّهُ لَتَاكُلَهُ.

الثَّالثُ ـ أَنْ يكونَ في ساعة المُصيِبة:

الصَّبُّرُ المحمودُ المأجورُ عليه صَاحِبُهُ ما كَانَ في أَوَانِهِ (')، أمَّا إِذا فَاتَ الأَوَانُ فَلا فَائدةَ منْهُ.

عَن أَبِي أَمَامَةَ - يُولِنِك - عن النَّبيِّ - عَلِيْكُ - قَالَ: ,يقولُ اللهُ - سبحانه -: ابْنَ آدَمَ، إِنْ صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ ۚ عَندَ الصَّدْمَةِ الأُولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الجَنَّةِ، (٣(٤)

قَالَ الخطَّابيُّ - يرحمه الله ـ:

"المعنى أنَّ الصَّبرَ الَّذي يُحْمَدُ عليه صاحبُهُ ما كان عندَ مُفَاجَأَةِ المُصيبةِ، بخلافِ ما بَعْدَ ذلك؛ فإنَّه مَعَ الأيَّام يَسْلُو»(٥).

وَعَنْ أَنْسٍ - رَافِق - قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ - صِلَّى النَّبيُّ - عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللهَ واصبري» . قالتُ: ﴿ إِلَيْكُ (١) عني: فإنكَ لم تُصبُ بمُصبِبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفُهُ، فَقيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ - ﷺ -، هَأَتَتْ بابَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَلَمْ تَجِدْ عِنْدُهُ بَوَّابِينَ، فقالَتْ: «لَمُ أَعْرِفْك». فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمُةِ الأُولَى» .

<sup>(</sup>١) أَوَانه: وَقَتْه، والجَمْعُ آوِنَةٌ كزَمَان وأَزْمنَة.

 <sup>(</sup>۲) احتسبت: رَجَوت ثواب صبرك على مُصابك من الله، وادَّخَرتُهُ عندَهُ.
 (۳) رواه ابن ماجة (۱۹۹۷)، وحسنه الالباني في اصحيح سنن ابن ماجه (۱۹۹۷).

<sup>(</sup>٤) انظر التسلية أهل المَصائب، (ص٣٦).

<sup>(</sup>٥) "فتح الباري» (۳/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) اليك: اسم فعل أمر بمعنى ابتعد وتَنَحَّ.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ ـ واللَّفظ له ـ (١٢٥٢) و (١٣٠٢) و (١٣٠٢) و (٧١٥٤)، ومسلمٌ (٩٢٦).

قال أحد العلماء:

ولقَـدْ ذَكَـرْتُ اللَّهُ سَـاعـةَ خَـوْفِـهِ ١٥٥٥ لِلْبُـاسِلِينَ (١) مَعَ القَنَا (١) الخَطَّارِ فَنَسِيْتُ كُلُّ لَذَائِدِ جَيِّاشَةٍ هِ◘ • يَوْمَ الْوَغَى '' للواحِدِ القَهَّارِ وقال المُتَنَبِّي:

رَمَانِي الدَّهْرُ بِالأَرْزَاءِ مَنْ نَبِّالْرِ أَنْ فِي الْمِنْ نَبِّالْلِ الْمُنْ نَبِّالْلِ الْمُ 

الأسبَّابُ المُعيِنَةُ عَلَى الصَّبُّرِ:

وثَمَّةُ أَسْبَابٍ تُعِينُ الْعَبْدَ وتصبّره عِنْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَة أَوِ الْبَلاء، وهِيَ ما يَأْتي: السَّبَبُ الأَوَّلِ - شُهُودُ جَزَاتُهَا وثَوَابِها.

السَّبَ الثَّانِي - شُهُودُ تكفيرها لِلسَّيَّاتِ وَمَحْوِها لَهَا.

<sup>(</sup>١) الباسلون: الشَّجمانُ الأَبطَالُ وبابه ظَرُفَ. (٢) الفِنَا: جمعُ قَنَاهَ وهي الرَّمْعَ ويُجمَعُ – أَيْضًا – عَلَى قَنَوَاتٍ. (٣) يُقَالُ: رُمْع خَطَّارٌ – بالتَّشْدِيد – : أي دُو اهتزازٍ. (٤) الوَهْنَ: الْحَرِبُ سَمَّيَّتُ بِذَلْكُ لمَا فِيهَا من الصَّوْتِ والجَلَبَةِ. (٤) الوَهْنَ: أَخَرِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥) **الأَرْزَاء**: المَصَائب، والمفرد رُزُءٌ.

<sup>(7)</sup> الغشاءُ-بالكسر-: الغلاف والغطّاء، والجمع أغشيةٌ. (٧) النبال-بالكسر-: جمّعُ تَبل - بالفتح - وهي السّهامُ العربيّة، وهي مُؤثّنة لا واحدَ لَهَا من لَفظها، وتُجمّعُ - أيضًا - على أنبل.

وتجمع - ايصا - على اببال.
(٨) النصال: الحَدَائِدُ الَّتِي في رأس السَّهام، مفردُها نَصلٌ، وتُجْمَعُ - أَيْضًا - في الكُثْرَةَ عَلَى نُصُول، وفي القلَّة عَلَى أَنصُل.
(٩) يقول: كَثَرُّتُ عليَّ مُصَائِبُ الدَّهْر، حتَّى لَمْ يَبْقَ مِن قلبي موضعٌ إلاَّ أصابه سَهُمٌ منها، في علاف من السَّهام، فصرتُ - بعد ذلك - إذا أصابتني سهامٌ مِن تلك الصائب، لا نجدُ مَوضعًا تَنفُذُ مَنه إلى قلبي، وإنَّما تقعُ نِصالُها على فِصالِ السَّهامِ الَّتِي قَبلَها، فتنكسر عليها.

السَّبَبُ الثَّالِثِ - شُهُود القَدر السَّابق الجاري بها، وأنّها مُقَدَّرة في أُمِّ الكتابِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقْ فَلابُدَّ منْهَا، فَجَزَعُهُ لا يَزِيدُهُ إلاَّ بَلاءً.

السَّبْبُ الرَّابِعِ - شُهُوُدُ حقَّ اللهِ عَلَيْهَ في تِلْكَ الْبَلْوَى، وواجِبَهُ فيها الصَّبْر بلا خِلافِ بين الأُمَّة .

السَّبَبُ الخَامِسِ - شُهُودُ تَرَتُّبُهَا عَلَيْهِ بِلْنَبْهِ كَـمَا قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَة فَسِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (سورة الشُوري: ٣٠) فَهَذَا عَام في كُلُّ مُصِيبَة وَجَلِيلَة ، فَشَغَلهُ شُهُودُ هَذَا السَّبَب بالاسْتِغْفَارِ الَّذي هُو مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ في دَفْع بَلْكُ المُصِيبة.

السَّبَبُ السَّادِس - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَد ارْتَضَاهَا لَهُ وَاخْتَارَهَا وَقَسمها، وأَنَّ العُبُوديَّة تَقْتضي رضاه بما رضي لَه به سَيِّده ومَوْلاه ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدر المقام حَقَّهُ فَهُو لَضَعْفَه ، فَلْيَنْزِلْ إِلَى مَقَامِ الصَّبْرِ عَلَيْهَا، فَإِنْ نَزَلَ عَنْهُ نَزَلَ إِلَى مَقَامِ الظُّلْم وتَعَدَّى الحَقَّ.

السَّبَبُ السَّابِع - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْصِيبَةِ هِي دَوَاءٌ نَافِعٌ سَاقَهُ إِلَيْهِ الطَّبِيبُ العَلِيمِ بمَصْلُحَتِهِ الرَّحِيمُ بِهِ، فَلْيَصْبِرْ عَلَى تَجَرَّعِهِ وَلا يَتَقَيَّاهُ بِتَسَخَّطِهِ وَشَكُواهُ فَنَذَهُ مَ نَظُودًاهُ فَنَدُّهُ مَا طَلَاً.

السَّبَبُ الثَّامَين - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِي عُقْبَى هَذَا الدَّوَاء مِنَ الشَّفَاءِ وَالْعَافِيَةِ وَالصّحة وزَوَالِ الأَلَم تَحْصُلُ بِدُونِه .

السَّبَبُ التَّاسِعُ - أَنْ تَعَلَمَ أَنَّ المُصِيبَةَ مَا جَاءَتْ لِتُهْلِكُهُ وَتَقْتُلُهُ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ لِتَهْلِكُهُ وَتَقْتُلُهُ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ لِتَمْتُحنَ صَبِّرةُ وتَتَلَيهِ.

السَّبَبُ الْعَاشر - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ يُربِّي عَـبْدَهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالنَّعْمة والْبلاء (''.

<sup>(</sup>١) انظر «طريق الهجرتين وباب السّعادتين» (ص٢٧٦).

## الانتصارُ

Ø

العَفْوُ ليسَ محمودًا مُطْلَقًا، بَلْ منه ما يكونُ مَحْمُودًا، ومنه ما يكونُ مَذْمُومًا إذا كَانَ في غيرِ مَذْمُومًا إذا كَانَ في مَحَلِّهِ، وَيَكُونُ مَذْمُومًا إذا كَانَ في غيرِ مَحَلِّه، وإليكَ التَّفْصيل:

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (`` 
وَجَزَاءُ سَيئَةٌ سَيئَةٌ مَثْلُها (`` فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلْمِينَ (`` وَلَمْ وَجَزَاءُ سَيئَةٌ سَيئَةٌ مَثْلُها (`` فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلْمِينَ (`` وَلَمْ وَانْدَى مَا عَلَيْهِم مَن سَبيل ﴾ (سورة الشورى: ٢٩-٤١).

فَجَعَلَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - العَفْوَ مَقْرُونًا بِالإِصْلاحِ، فَإِذَا كَانَ العَفْوُ غَيْرَ إِصْلاحِ، فَالانْتِصَارُ أَفْضَلُ.

ويُوَضِّحُ الإِمَامُ ابنُ العَـرَبيِّ هَذَا التَّسَاؤُلَ: «إِنْ كَــانَ الباغي مُعْلِنًا بالفُـجُورِ، وَقَحًا فِي الجُمْهُور، مُؤْذِيًا للصَّغير والكَبيرِ ـ فَيَكُونُ الانْتِقَامُ مِنْهُ أَفْضَلَ».

<sup>(</sup>١) ﴿يَسْصِرُونَ﴾: أيْ يَنْتَقَمُون مَّنْ بَغَى عليهم، ولا يَسْتَسْلُمُون لظُلُم المعتدي.

<sup>(</sup>٢) ﴿وَجَزَاءُ سَيَّةَ سَلَّهَا ﴾: أي جزاءُ العُدوان أن ينتصرَ المظلوم مَّن ظَلَمَهُ بِمثْلِ عُدوانه من غيرِ زيادةٍ .

<sup>(</sup>٣) قَالَ الْعَلاَمةُ أَبِنُ سَعْدِيٍّ - يَرحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ فَهَنَ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى الله ﴾ : «يجزيه اجرًا عظيها، وثوابًا كثيرًا، وتُسَرَطَ الله في العَفْو الإصلاح فيه ؛ ليدُلَّ ذلك على أنَّه إذا كان الجاني لا يليقُ المَّـفُو المُصلحةُ الشَّرعيَّةُ تقشضي عَفْرَيتَهُ - فيإنَّهُ في هذه الحال لا يكونُ مامورًا به ». وقال في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ لا يُعْبُ الظَّلْمِينَ ﴾ : «اللَّذِينَ يَجنُونُ على غيرهم ابتداءً، أو يُقابلون الجاني باكثرَ مِنْ جنايتِه، فالزيَّادةُ ظُلُمٌ ». «تيسير الكريم الرَّحمن» (ص ٧٦٠).

وَيَصِفُ الحَالَةَ المُقتَّـضِيَةَ للعَفْوِ، فَيَـقُولُ: «أَنْ تكون الفلتة، أو يقع ذلك مَّنْ يَعْتَرفُ بالزَّلَّة، ويسألُ المغفرةَ ـ فالعَفْوُ ها هنا أفضلُ» (``.

وَأَكَّدَ هذا المعنى الإمامُ الطَّبَريُّ في تَفْسِيرِهِ، وَوَافَقَهُ ابنُ العَرَبيِّ في أنَّ أَفْضَلِيَّةَ الانتصار تُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ إبراهيمَ النَّخَعيِّ عن السَّلَفِ:

«كانوا يكرهونَ أنْ يذلُّوا أنفسَهُم، فَتَجْتَرِئ عليهمُ الفُسَّاقُ» (٢٠٠٠).

وَخَصَّصَ العفو فيما إذا كَانَ الجاني نَادمًا مُقْلعًا.

وَاسْتَحْسَنَ القُـرْطُبِيُّ هذا التَّفصيلَ وأقَرَّهُ، وحَمَلَ الغُفْـرَانَ على غيرِ المُصِرِّ، وقال: «فأمَّا المُصِرُّ على البَغْيِ والظُّلْمِ فالأَفْضَلُ الانْتِصَارُ مِنْهُ "ً.

وَهَا هِيَ أُمُّ المؤمنينَ عــائشةُ - وَلَيُها - تَنتــصرُ مِن أُمَّ المؤمنين زَيْنَــبَ - وَلِيُها - أمامَ رَسُولِ اللهِ - عَلِيُلِيُّ - لِمَّا شَعَرَتْ أَنَّ رسولَ اللهِ -عَيِّلِيُّ ، - يُقرُّهَا على هذا الانتصار.

عَنْ عَارُشَةَ جَوْقُ - قَالَتْ: ارسل ازواجُ النَّبِيِّ - ﷺ - فاطمةَ بنتَ رسول اللهِ - عَنْ عَارُ شَنَةَ جَوْقُ - فاستَاذَنَتْ عليه، وهو مُضْطَجعٌ مَعِيَ في مِرْطِي (؛) ، فَاذِنَ لَهَا، فقالتُ: يا رسولَ الله ، إنَّ أزواجِكَ أَرْسُلْنَني إليك، يَسْأَلْنُكَ العَدْلُ ( في البُنَةِ ابي قُحَافَةَ،

<sup>(</sup>١) (تفسير القُرطُبيُّ (١٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القُرطُبيِّ» (١٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) المِرْطُ: واحد الْمُرُوط، وهي أَكْسِيةٌ من صُوفٍ أو خَزٍّ ـ أي حريرٍ ـ كان يُؤتَّزَرُ بها.

<sup>(</sup>٥) قال بعضُ العــلماء: أيْ يَعلَلْنَ منك العــَدانَ في المُحبَّ الْفَلْبِـَّةِ ّ، إذْ كُنَّ يَشْـعُونَ أنَّ لها في قلــبه منزلة لبستْ لغيرها، وكُنَّ يَرْيَنَ هَدَايا النَّاسِ تاتي حينَ يكونُ في بيتِ عائشةَ .

وانا ساكتة، قالتُ: فقال لها رسولُ اللهِ - ﷺ -: «أَيْ بُنْيَةُ، أَلَسْتِ تُحِيِّيْنَ مَا أُحِبُّاً». فقالتُ:

«بَلَى». قال: «فَأَحِبِي هذهِ، قالتُ: فقامتُ فاطمةُ حِيْنَ سَمِعَتُ ذلك مِنْ رسولِ اللهِ - ﷺ -،

فَرَجَعَتُ إلى ازواج النَّبِيُ - ﷺ -، فَأَخْبَرْتُهُنَّ باللَّذِي قَالَتُ، وبالَّذِي قَالَ لها رسولُ اللهِ - ﷺ -،

فَقُلُنَ لها: «مَا نَرَاكِ أَغُنْيُتِ عِنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجعي إلى رسولِ اللهِ - ﷺ -، فقولي له: «إنَّ أَزُواجِكَ يَنْشُدُنْكَ العَدْلُ في ابنةٍ ابي قُحَافةً». فقالتُ فاطمةُ: «واللهِ، لا أَكُلُمُهُ أَبَداً».

قَالتُ عَائِشَةُ - وَعَيْهَ-: فَارِسِل أَزُواجُ النّبِيُ - ﷺ - زَيْنَبَ بِنتَ جَحُسْرِ رَوجَ النّبِيُ - ﷺ - وهي التي كانتُ تُسَامِينِ (() مِنْهُنَّ في المُنزِلَةِ عِندَ رسولِ اللهِ - ﷺ -، ولم أَر امْراةَ عَلَّ - في الدّينِ مِن زَيْنَبَ، واتْقَى لله، واصدقَ حديثًا، واوصلَ للرّحِم، واعظمَ صَدَقَة، واشدَّ ابتَذالاً لَنفُسِها في العَملِ الذي تَصَدَّقُ به، وتقرّبُ بِهِ إلى الله - تعالى -، ما عَدا سَوْرَةُ مِنْ حِدَّةً (() كانتُ فيها، تُسْرعُ منها الفَيْنَةُ (() قالتُ: فاستاذنتُ على رسولِ اللهِ - ﷺ - ﷺ - ورسولُ الله - ﷺ - مَع عائشةً على الحالِ التي دَخَلَتُ فاطمةُ عليها وهو بها، فأذِنَ لَهَا رسولُ الله - ﷺ -، ورسُولُ الله على المُعالِثُ على المُعالِثُ على أَنْ أَزُواجِكَ أَرْسُلُنْنِي إليك، يَسْأَلْنُكُ العَدُلُ في ابْنَةَ أَبِي قُحَاقَةً، قالتُ: ثمَّ وقَعَتُ بِي () فاستطالتُ عليً، وأنا أَرْقُبُ رسولَ اللهِ - ﷺ -، ورَقُوبُ مَرْفَة (()) ، هَلُ يَأْذَنُ لِي فيها.

<sup>(</sup>١) تُسَاميني: أيْ تُعادِلُني وتُضَاهيني فسي الحُطُورة والمنزلةِ الرَّفيعةِ، ماخودٌ من السُّمُو، وهو العُلُوُّ والارتفاعُ.

<sup>(</sup>٢) سَوْرَة من حِدِّة: هي شِدَّةُ الخُلُقِ وثُوَرانه.

 <sup>(</sup>٣) الفَيْنَ، الرَّجُوع مصدر فَاءَ يَكِيْءُ. ومعنى الكلام: أنَّها كاملةُ الاوصاف إلاَّ أنَّ فيها شدَّة خُلُق، وَسُرْعَة غَضَب، تُسْرِعُ منهـا الرَّجُوع، أي إذا وقع ذلك منها رَجَمَتْ عنه سريعًا، ولا تُصِرُّ عليه. وفي كلام عاشلة - ولئيًّا - أدبُ النَّبُوَّ، فَمَعَ مُبُاداتِهَا بالسَّباب لم تنجاوز حدَّ العَدْلُو، ولم تعملها حقها.

<sup>(</sup>٤) وَقَعَتْ بي : نالت منّي .

<sup>(</sup>٥) الطُّرُفُ: تحريكُ الجَّفُن، أو تَحريكُ العَيْنِ.

قَالَتْ: فَلَمْ تَبُرَحْ زَيْنَبُ حتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لا يَكُرُهُ أَنُ انْتُصِرَ. قَالَتُ: فَلَمَّ وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبُهُما ( ) حَيْنُ ( ) أَنْحَيْتُ عليها ( ) قالتُ: فقال رسولُ اللهِ - ﷺ - وَبَيْسَمَّ، وإنَّهَا ابْنَةُ إلى بَكُر، ( )

## لابدً من مراعاة المصالح والمفاسد:

أَيْ أَخِي فِي اللهِ، اعلمْ - علَّمَنِي اللهُ وإِيَّاكَ! - أَنَّ بعضَ انتصارِكَ مِنْ اخيكَ المسيْءِ إِلَيْكَ قَدْ يَزِيدُ الشَّرَ، فَقَدْرِها، فَإِذَا عَلَمْتَ أَنَّ السَّيْءِ إِلَيْكَ صَدْرِها، فَإِذَا عَلَمْتَ أَنَّ انتصارَكَ سوفَ يَجْعُلُهُ يعودُ إلى رُشَّدِهِ، ويَقَمْعُ شَرَّةً، فانتـصِرْ منه، وإلاَّ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسُدَّ أَبُوابَ الشَّيطَان.

عن أبي هُريرة - وَاللهِ -: أَنَّ رجُلاً كان يَسُبُّ أَبَا بَكْرِ فَآذَاهُ، فَصَمَتَ عنه أَبو بَكُر، فَمَّ آذَاهُ الثَّالثَةَ، فَانْتَصرَ منه أبو بَكُر، فَقَامَ بَكُر، ثُمَّ آذَاهُ الثَّالثَةَ، فَانْتَصرَ منه أبو بَكُر، فقامَ رسولُ اللهِ - ﷺ - حِينُ انْتُصَرَ أبو بَكُر، فَقَالَ أَبُو بَكْر، «أَوَجَدْتُ عليَّ (\*) يا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - : «نَزَلَ مَلكٌ مِنَ السَّمَاءِ يُكذَبُهُ بما قَالَ لَكَ، فَلَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) لم أنْشَبْهَا: لَمْ أُمْهِلْهَا.

<sup>(</sup>٢) في بعض النُّسخ (حتَّى) بدل (حين)، وكلاهما صحيحٌ.

<sup>(</sup>٣) أَنحَيْتُ عَلَيها: قَصَدْتُها واعتمدْتُها بالمُعَارضة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) وَجَدَ، وَجَلَدَ الشَّيْءَ: أصابه. ووَجَدَ المالَ: اسْتَغْنَى به. ووَجَدَ عليه: غَضِبَ. ووَجَدَ له: حَزِنَ عليه. وَوَجَدَ بَفَلانِ: احْبُهُ حَبّاً قَوِيّاً.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داوُدَ (٤٨٩٦)، وحسَّنه الالبانيُّ في (صحيح الجامع) (٦٧٥٨/٢)، و«الصَّعيحة» (٢٣٧٦).

قَالَ الخَطَّابِيُّ. يرحمه الله ـ في شُرْح هذا الحديث:

«إِنَّمَا وَقَعَ الشَّيطَانُ حِيْنَ انْنَـصَرَ أَبُو بَكْرٍ؛ فَإِنَّ انْتِصَارَهُ يُعْرِي صَاحِبَـهُ، سَيَّمَا وقَدْ بَدَا الشَّرُّ منه بتكرُّرِ الإِساءَةِ بالتَّزَيُّدِ والتَّمَادِي، ۚ فَيكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا فِي تَفَاقُم الخَطُبِ"('

قَالَ الشَّاعرُ:

إِنَّا لَقَــوْمُ آبَتْ ۚ ۚ أَخُـ لِاَقُنَا ـ شَــرَفـا ۚ . وهِ ٥ أَنْ نَبْــتَــدي بالأذَى مَـنْ لَيُس َيؤُذينَا بِيْضُ صَنَائِعُنَا "، سُودٌ وَقَائِعُنَا " هُ هُ فَضُرٌ مَرَابِعِنَا " ، حُمُرٌ مَوَاضِينَا " .

## فائدةٌ مُهمَّةٌ تتعلَّق بالانتصار:

قَالَ العَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحِ العُثَيْمِينِ - يرحمه الله -:

«وَإِنَّنِي بِهَذِهِ المُناسَبَةِ أَوَدُّ أَنْ أُنبَّهَ على مسألةٍ يفعلُها كثيرٌ من النَّاس بقصد الإحْسَانَ، وَهَيَ: أَنْ تَقَعَ حادثةٌ مِنْ شَخْصٍ، فَيَهْلِكُ بِسَبِهَا شَخْصٌ آخَرُ، فيأتي أَوْلَيَاءُ المُقتولِ، فَيُسْقِطُونَ الدَّيَّةَ عَنْ هذا الجاني الَّذَي فَعَلَ الحَادِثَ، فهل إسقاطهم للدُّيَّة مَحْمُودٌ، وتُعْتَبَرُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، أَمْ في ذَلِكَ تفصيلٌ؟.

<sup>(</sup>١) «شرح سُنن أبي داودَ معالم السُّنن» (٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أَبُتُ: كَرهَتْ ورَفَضَتْ.

<sup>(</sup>٣) الصَّنائَعُ: جمعُ صنيعةٍ، وهي النَّعمةُ والإِحْسَانُ.

<sup>(</sup>٤) الوقائج: جمع وقيعة، وهي المعركة. (٥) المَوَابِعُ: جَمَعُ مُرَبِعُ، وهو مُنْزِلُ الْقُوْمُ في الرَّبِيعِ خَاصَّةً. (٦) المَوْاضي: السَّيُوفُ القاطعةُ.

في ذلكَ تفصيلٌ: فـــلابُدُّ أنْ نتأمَّلَ ونُــفكُرِّ في حَالِ الجَـــاني الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ الحادثُ، هَلْ هُوَ مِنَ النَّاسِ المعروفينَ بالتَّـهَوُّرِ، وعَـدَمَ الْمُبَـالاةِ؟، هل هو مِن الطِّرَاذِ (١) الَّذِي يقولُ: أَنَّا لا أَبالي أنْ أدهسَ شَخْصاً؛ لأنَّ دِينَّهُ في الدُّرْجُ (٢) - والعياذُ بالله - ؟.

أم أنَّهُ رجلٌ حَصَلَتْ منه هذه الحادثةُ مَعَ كـمالِ التَّـعَثُّلِ، وكـمالِ الاتَّرَانِ، ولَكِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِقْدَرًا؟.

وَإِنْ كَانَ مِنَ هذا الطِّرازِ الاخيرِ، فالعَفْوُ في حِقِّهِ أُولَى، ولكن - حتَّى وإنْ كَانَ مِنْ هــذا الطِّرَادِ المُتَعَـقُّلِ المَّزِنِ ـ يجب قَـبْلُ أَنْ نَعْفُ وَ عَنْهُ أَنْ نَنظُرَ هل على المِّتِ دَيْنٌ؟، فإذا كَانَ عــلى المِّتِ دَيْنٌ، فَإِنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ نَعْفُو، ولو عَــفَوَنا فإنَّ عَفْوَنَا لا يُعْتَبَرُ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ رُبَّمَا يَغْفُلُ عنها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ، ونحنُ نقولُ ذلك؛ لأنَّ الوَرَثَةَ يتلقُّونَ الاَّستحقاقَ لهذه اللَّيَّةِ مِنَ اللِّيَّتِ الَّذِي أُصِيبَ بالحادث، ولا يَرِدُ استحقاقُهُم إلاَّ بَعْدَ قَـضَاءِ الدَّيْنِ، إِنَّ كَانَ اللِّيتُ مَدِينًا، وَلِهَذَا لمَّا ذكر الميراث قال: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (سورة النساء: ١١)

#### ■فائــدةٌ:

قَدْ يكونُ الرَّجُلُ مَـغُلُوبًا على أَمْرِهِ (١)، فهذا عليه أنْ يتأسَّى بنُوحٍ \_ ﷺ \_، فحينَمَا عَجَزَ عن قومِهِ، توجَّـه بالدُّعَاءِ إلى ربِّهِ، قَالَ اللهُ - تعالى - حاكيًا عنه: ﴿ فَلَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرْ ﴾ (سورة القمر: ١٠).

 <sup>(</sup>١) الطّراز، النّرع والنَّمَط، والجمعُ أطْرِزةٌ وطُورٌ.
 (٢) اللّذي: الحِزَانة، جمعهُ دِرَجَةٌ، وأدراجٌ، ودُرُوجٌ.

<sup>(</sup>٣) «مكارم الأخلاق» لابن عُثيمين (ص٢٨).

<sup>(</sup>٤) مُغْلُوبًا على أمره: أي غير قادر على الانتصار عن ظُلَمَهُ.

فهذا \_ لَعَمْرِي \_ أَعْظَمُ الانتصارِ، فَالرَّجُلُ المغلوبُ على أَمْرِهِ يَنْصُرُهُ اللهُ، أَلاَّ ترى كَيْفَ اسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَ نُوخٍ، فَاتَاهُ سُـؤْلَهُ بِأَنِ انْتَصَرَ لَهُ مَنْ قَوْمِهِ، قَالَ اللهُ -سبحانه وتعالى-: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَاَّبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمَرٍ ۞ وَفَجُّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدرَ ١٣٠ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾ (سورة القمر: ١١-١٣).

فَدَعْوَةُ المظلومِ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللهِ سَتْرٌ أَو تَأْخيرٌ.

عن أنسَ بن مالك - وُوك - قالَ: قال رسولُ اللهِ ﴿ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢)، كان كافراً - ؛ فإنَّه ليس دُونَها حجَابٍ» .

وعن خُزِيمَةَ بْنِ ثَابِتِ - وَإِنْ - انَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قال: «اتَّقُوا دَعُوةَ المَظْلُومِ؛ فإنَّها تُحْمَلُ على الغَمَام، يقولُ اللّٰهُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي، لأَنْصُرُنَّكِ ولو بَعْدُ حِيْنٍ<sup>،</sup>

وعن ابن عُمرَ رَافِتُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اتَّقُوا دَعُوةَ المَظْلُوم؛ فإنَّها تَصُعُدُ إلى السَّماءِ كَأَنَّها شَرَارَةً " .

<sup>(</sup>١)اللهُ اللهُ الْخَيُوط الَّتِي تُشَدُّ بِهَا ٱلْوَاحُ السَّفِينَةَ . وَقِيلَ: هِي الْمَسَامِيرِ، والْفُرَدُ دِسَارٌ بالفَتَحِ . (٢)قال شيخ الإسلام ابنُ تَيْميَّةً ـ يرحمه الله ـ: "فليس كُلُّ مَنْ مَتَعُهُ اللهُ برزقَ ونَصْرِ ـ إِمَّا إِجابة لدُعاته، وإمَّا بدونِ ذلك ـ يكونُ مَـمَّن يُحبُّهُ اللهُ ويُوالِه، بل هو - سبحانه - يرزقُ المؤمنَ والكافـرَ، والبَرَّ والفاجر، وقد يُجبِبُ دُعامَهُم، ويُعطيهم سُوَالَهُمْ فِي الدُّنيا، وما لهم في الآخرة مِنْ خَلاَقِه. «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (ص٤١٣).

<sup>(</sup>٣)رواه أحمدُ في المسندة (٣/١٥٣)، وحسَّنه الالبانيُّ في الصحيح الجامع، (١١٩/١)، والصَّحيحة،

<sup>(</sup>٤)رواه الطَّبرانيُّ في «الكبير»، وصحَّحه الالبانيُّ في (صحيح الجامع)، و(الصَّحيحة) (٨٦٨).

ر ي ي حديدة الشَّرَار، وهو ما يتطايرُ مِنَ النَّارِ. (٥)الشَّرَارة – بالفتح – : واحدة الشَّرَار، وهو ما يتطايرُ مِنَ النَّارِ.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٩/١)، وصَحَّحَه الالبَانيُّ في اصحيح الجامع» (١١٨/١)، و ﴿ الصَّحيحة ١ (٨٧١).

وَوَصَفَ أَحَدُ الشُّعُرَاءِ دَعُوَّةَ الْمَطْلُومِ فَقَالَ:

وَسَارِيَةٍ لَمْ تَسِرْ هِي الأَرْضِ تَبْتَغِي ٥٥٥ مَحَلاً، وَلَمْ يَقْطَعْ بِهَا الْبِيدَ (١) قَاطعُ

سَرَتْ حَيْثُ لَمْ تَسْرِ الرِّكَابِ" وَلَمْ تَنْخُ " ٥٥٥ لُورْدٍ، وَلَمْ يَقْصُرْ لَهَا الْقَيْدَ مَانعُ

تَظَلُ وَرَاءَ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلُ سَـاقِطٌ ٥٥٥ بِأُورَاقِهِ، فِيهِ سَمِيرٌ (فَ) وَهَاجِعُ (٥٠)

تَضَتُّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لوَفْ دِهَا ٥٥٥ إِذَا قَصرَعَ الأَبْوَابَ مِنْهُنَّ قَصارِعُ

إِذَا سَــاًلَتُ لَمْ يَرُدُّ اللهُ سُــؤُلُهَــا ٥٣٥ عَلَى أَهْلِهَــا، وَاللهُ رَاءِ وَسَــامح



 <sup>(</sup>١) البيد - بوزن البيض - : جمعُ بَيْداءً، وهي الصَّحْرَاء القَاحلة.
 (٢) الركاب: الإبل التي يُسارُ عَلَيها، ولا واحد لَها مِنْ لَفظها.
 (٣) أنَاءُ الجَمَلُ: أَبْرَكُهُ.

<sup>(</sup>٤) سُمِير: ساهر.

<sup>(</sup>٥) هاجّع: نائم. (٦) «العِقْد الفَرِيدُ» (٣/٢٢٧).

# الإنْصَافُ

Ø

الإنصافُ خَـصْلةٌ شريفةٌ، وخَـلّةٌ كريمةٌ، يـدل على نفسٍ مطمئنّةٍ، وأُفْقٍ واسع، ونَظَرِ في العَواقب بعيد.

ويُعَرَّفُ بانَّه: اسْتِيفَاءُ الحُـقُوقِ لأربابِهَا، واسْتِخْرَاجُـهَا بالأَيْدِي العَـادِلَةِ، والسَّيَاسَة الفَاضَلَة.

وَقَالَ ابْنُ القيِّمِ - يرحمُه اللهُ - في إِنْصَافِ النَّاسِ:

«أَنْ تُؤدِّيَ حُـقُوقَهُمْ، وأَلاَّ تُطالبَهُمْ بما لـيس لك، وألاَّ تَحْملَهُمْ فـوقَ
 وُسْعِهِم، وأَنْ تُعامِلَهُم بما تُحبُّ أَنْ يُعَلمُوك به، وأَنْ تعفوهم عَّا تحبُّ أَنْ يَعْفُوك
 منه، وأَنْ تَحْكُمَ لَهم - أو عليهم - بما تَحْكُمُ به لنفسك أو عَلَيْها» (۱).

والإِنْصَافُ والعَــدُلُ تَوْءَمان، نَتِيجَــتُهُمَا عُلُوُّ الهِــمَّةِ، وَبَرَاءَةُ الذَّمَّةِ باكتِــسَابِ الفَضَائِلِ، واجْتنَابِ الرَّذَائِلِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ أَمَـرَنَا اللهُ - سُبِّحَانَهُ وَتَـعَالَى - بالإنْصَـاف، ونَهَى أَنْ يَحْمَلَنَا بُغْـضُنَا لِلكُفَّار على عَدَم الإِنْصَاف، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لِللّهُ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطُ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوعَىٰ وَاتَقُوا اللّهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطُ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوعَىٰ وَاتَقُوا اللّهَ إِنْ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة المائدة: ٨).

<sup>(</sup>١) (زاد المعادة (٤٠٧/٢) بتصرُّف.

<sup>(</sup>٢) «التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريفُ؛ (ص٦٤).

قَالَ شيخُ الإسلام - يرحمه اللهُ -:

«فَنَهَى أَنْ يَحْمِلَ المؤمنينَ بُغْضُهُمْ لِلْكَفَّارِ عَلَى أَلاَّ يَعْدُلُوا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ البُغْضُ لِفَاسِيّ، أَوْ مُتَأَوِّلُ مِنْ أَهْلِ الإِيمانِ؟!، فهُوَ أُولَى أَنْ يجِبَ عَلَيْهِ أَلاَ يَعْمِلُهُ ذَلِكَ على ألاَّ يَعْدِلَ عَلَى مُؤْمِنٍ، وَإِنْ كَانَ ظَالًا لَهُ "`.

وَقَالَ ابنُ كثيرٍ - يرحمه اللهُ - في تفسيرٍ هَذهِ الآيةِ:

«أَيْ لا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ على تركِ العَدْل؛ فَإِنَّ العَدْلَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَد، في كُلِّ حَالً، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا عَامَلْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيهِ "".

وَقَالَ اللهُ -سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَام أَن تَعْتَدُوا ﴾ (سورة المائدة: ٢).

قَالَ ابو عبيد والفَرَاءُ: «أَيْ لا يُكْسِبَنَكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ أَنْ تَعْتَدُوا (" الحَقَّ إِلَى الْبُاطِلِ، والْعَدْلَ إلى الظُّلْمِ» (١٠).

فَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَتَحَلَّى المَرْءُ بِالإِنْصَافِ!، فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الرَّبَّانِيِّيْنَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ إِلاَ الحَقَّ.

<sup>(</sup>١) «الاستقامة» (٣٨/١).

<sup>(</sup>۲) «تفسيرُ ابنِ كثيرٍ» (۲/۷).

<sup>(</sup>٣) تعتدوا: تتجاوزوا.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القُرْطُبيُّ» (٦/ ٤٥).

قال ابن القيم . يرحمه الله .:

وَتَعَـرُ مِنْ ثَوِبَيْنِ مَنْ يَلْبُسُهُ مَا وَهِ مَ يَلْقَى الرَّدَى بمذَمَّ ــة وهَوَانْ ('' ثوب مِنَ الجَهُ لِهُ الْمُرَكِّبِ فَ وَقَهُ ٥٥، ثوبُ التَّعَصُّبِ، بِثُ سَتِ الثُّوبانِ وتَحَلُّ بِالإِنْصَافِ ٱفْـخَــرَحُلَّةٍ ٥٥٥ زِيْنَتُ بِها الأَعْطَافُ" والكَتِفَانِ

وَمِنْ إِنْصَافِ الْعِبَـادِ إِنْصَافَهُمْ في الأَمْوَالِ والْمُعَامَـلاتِ، والحُبجَجِ والمقَالاتِ، وَقَدْ عَـابَ اللهُ -سُبُعَـانَهُ وَتَعَالَى - الَّذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُم، وأَوْعَلَهُم بالحَسَارِ والهَلاكِ، فَقَسَالَ -سُبُحَانَهُ وتَعَالَى -: ﴿ وَيْلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ (سَورَة المطفَّنين: ١-٣).

قَالَ الْعَلاَّمةُ ابْنُ سَعْديٌ - يرحمه اللهُ -:

«دلَّت الآيَةُ الكَرِيمةُ على أنَّ الإِنْسَانَ كَمَا يَأْخُـلُهُ مِنَ النَّاسِ الَّذِي لَهُ، يَجِبُ عليه أنْ يُعَطِيَهُمْ كُلُّ مَا لَهُمْ مِنَ الْأَمْــوَالِ والْمُعَامَلاتِ، بَلْ يَدْخُلُ فَي عُــمُومِ هذا الحُجَجُ والْمَقَـالاتُ، فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ المتناظِرَيْنَ قَـدْ جَرَتِ العادةُ أَنَّ كُلَّ واحد منهما يَحْرِصُ على مَا لَهُ مِنَ الحُجَجِ، فَيَحَبِبُ عليه - أَيْضًا - أَنْ يُسَيِّنَ مَا لِخَصُّ مِهِ مِن الحُجَج التي لا يعلمُهَا ، وأَنْ يُنظُرَ في أُولَّةٍ خَصْمِهِ كَمَا يَنظُرُ في أُدلَّتِهِ هو، وفي هذا المُوضِعِ يُعْرَفُ إِنْصَافُ الإِنْسانِ مِنْ تَعَصُّبِهِ واَعْتِسَافِهِ ۖ ، وَتَوَاضُعُهُ مِنْ كَبْرِهِ، وعَقْلُهُ من سَفَهِهِ» (°).

<sup>(</sup>١) الهَوَان: الخِزْيُ والعَارُ.

بالإنسان من لدن رأسه إلى وركم.
 (٣) الاعطاف: جمع عطف، وهو جانبُ الإنسانِ من لَدُن رأسه إلى وركم.
 (٣) ونُونيَّة ابن القيم، (٥٣/١٥).
 (٤) الاعتساف: أشدُ الظّلم.

<sup>(</sup>٥) "تفسير ابن سُعْديٌّ (ص٩١٥).

وَمِنَ الإنصافِ ـ أيضًا ـ قَـبُولُ الحقِّ من كُلِّ مَنْ قاله، كائشًا مَنْ كَانَ، حتَّى مِنَ الْمُبْتَدِعِ بَلُ وَمِنَ الكَافِرِ؛ لأنَّهُ إِنْ رَدَّ قَوْلُهُ فَقَدْ رَدَّ الحَقَّ.

أَلاَ ترى أنَّ ملكةَ سَـبَإٍ في حـالِ كونهـا تسـجدُ للشَّـمْسِ من دُوْن الله هي وقَوْمُهَا، لَمَا قَالَتْ كلامًا حَقًّا صَدَّقَهَا اللهُ فيه، ولم يكُنْ كُفْرُها مَانِعًا مِنْ تَصْديقها في الحقِّ الَّذِي قَالَتُهُ، وذلكَ في قَوْلِهَا فيما حكَى اللهُ عَنْهَا: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعَرَّةَ أَهْلُهَا أَذَلَّةً ﴾ (سورة النمل: ٣٤).

قَالَ القُرْطُبِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«أَيْ أَهَانُوا شُرُفَاءَهَا؛ لِتَسْتَقِيمَ لَهُمُ الأُمُورُ، فَصَدَّقَ اللهُ قَـوْلَهَا: ﴿ وَكَذَلكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (سورة النمل: ٣٤).

قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ \_ يرحمــه اللهُ \_: قولُهُ -تعالى-: ﴿ وَجَعَلُوا أَعزَّةَ أَهْلَهَا أَذَلَةً ﴾ هنا وَقْفٌ تَامٌّ، فقالَ اللهُ -سبحانه وتعالى- تحقيقًا لقولها: ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (''».

وعَنْ قتيلةَ بنتِ صَيْفيِّ الجُهَيْنيَّةِ قالتْ: أتَى حِيْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ رسولَ اللهِ - ﷺ -فقَالَ: «يا محمَّدُ، نعِمُ القومُ انتم، لُوْلاً انَّكُمْ تُشُركون!». فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: رسبُّحَانَ اللهِ، وما ذَاكَ؟ ه. قَالَ: «تقولونَ - إذا حَلَفْتُمْ -: والكَعْبَةِ له. قالتُ: فأمهلَ رسولُ اللهِ - ﷺ - شيئًا، ثُمَّ قال: «إنَّهُ قَدْ قالَ، فمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبُ الكَعْبَةِ. قالَ: «يا محمَّدُ، نِعْمَ القومُ انتم، لولا انَّكُمْ تَجْعَلُونَ للهِ نِدِأً ( ۖ )،. قَالَ: ﴿ سُبُحَانَ اللهِ، وما ذَاكَ؟!،.

<sup>(</sup>۱) «تفسير القُرطبيِّ» (۱۳٪ ۱۷٪). (۲) الند جالکسر-: المثيلُ والنَّظيرُ، والجمعُ أَنْدَادٌ.

قَالَ؛ دَتقولونَ؛ ما شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ». قَالتُ: فأمهل رسولُ اللهِ – ﷺ – شيئًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدُ قَالَ، فَمَنْ قَالَ: ما شاء اللهُ، فَلَيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ شِئْتُ» (``

وما أجملَ قولُ الشَّاعرِ:

لا تُحْ قِيرُنُّ الرُّأَيُّ وهو ميوافقُ ٥٥٥ حُكُمُ الصَّوابِ، إذا أتَّى مِنْ نَاقِصِ فَالدُّرُّ وهو أَعَدِّرُ شَيْءٍ يُقَتَنِّى ٥٥٠ ما حَطَّ قيمتُهُ هَوَانُ الغَائِصِ

وجاء في قصَّة أبي هُريُرةَ مَعَ الشَّيطان الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَسُرِقَ مِنْ طَعَامِ الزَّكَاةِ، فَأَمْسَكَهُ ثُمَّ أَطْلَقَهُ، ثُمَّ قالَ له في النَّالْثَةَ: ﴿ لَا وَفَعْنَكَ إلى رسولِ اللهِ - عَلَى - وهذا آخرُ ثَلثُ مَرَّاتِ، اللَّهَ عَزَعُمُ لا تعودُ، ثُمَّ تعودُ، قَالَ: ﴿ وَمَنْيَ أَعَلَمُكَ كَلمَاتِ يَتَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا، ثَلثَ تَزْعُمُ لا تعودُ، قَالَ: ﴿ وَمَنْيَ أَعَلَمُكَ كَلمَاتِ يَتَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا، قَلتُ: ﴿ مَا هُنَّهُ، قَالَ: وَلا أَوَيْتَ إلى فَرَاشِكِ، فَاقَرْأَ آيةَ الكُرسِيُّ: ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَ هُو اللَّهِ اللَّهُ لا إِلَهَ إِللَّهُ لا إِلَهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ لا إِلَهُ إِلاَ هُو اللهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُو اللهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُو اللهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيْرُمُ ﴾ . وقال لي: إذا أَوْيُتَ إلى مِنْ اللهِ حَافِظَ، ولا يَقْرَبُكَ شيطانُ حَتَّى تَحْتِمُ اللهُ إِلاَ هُرَالُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لا إِلّهُ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيْرُمُ ﴾ . وقال لي: إذا أَوْيَتَ إلى فَرَاشِكَ، فَاقَرْ أَيةَ الكُرسِيُّ : ﴿ اللّهُ لا إِلّهُ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيْرُمُ ﴾ . وقال لي: فَيْ يَزالُ عليك مِنَ اللهِ حَافِطُ، ولا يَقْرَبُكَ شيطانٌ حَتَّى تَصُبُحَ . وكانوا أَحْرَصَ مُنْ تُخاطبُ مُنْ تُخاطبُ مُنْ تُخاطبُ مُنْ تُخاطبُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ (٦/ ٣٧١-٣٧٦)، والحاكمُ (٢٩٧/٤)، وصحَّعه، ووافقه الذَّهبيُّ، وصحَّعه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٢١٤/٢)، و«الصَّعيحة» (١٣٦).

 <sup>(</sup>٢) البارحة: اللَّيلة الماضية.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (۲۳۱۱) و (۳۲۷۰) و (٥٠١٠).

وفي هذا الباب يقول شيخُ الإسلام ابنُ تَيْميِّةَ - يرحمه الله - :

"واللهُ إَمْرَنَا الاَّ نَقُولَ عَلَيْهِ إِلاَّ الحَقَّ، وَٱلاَّ نَقُولَ عَلَيْهِ إِلاَّ بعلم، وأمرَنا بالعَدْل والقسط، فلا يَجُورُ إِذَا قَالَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرانيٌّ - فضلاً عن الرَّافضيِّ - قولاً فيه حقَّ - أَنْ نتركَهُ، أَو نَرُدَّهُ كُلَّهُ، بَـلْ لا نرد إلاَّ ما فيه مِنَ البَاطِلِ دُونَ مَـا فِيهِ مِنَ الحَقِّ".

وما أجملَ ما قَالَهُ الشَّاعِرُ عبدُه محمَّد العماد - حفظه اللهُ -:

أَنْصِفُ وَإِنْ كُنْتَ ذَا جِـاهِ وَمَـرُتُبَـةً قَوْهُ وَعُدُ إِلَى الْحَقِّ مَهُمًا كُنْتَ مُقْتَدِرًا قَــمَنْ تَكَبَّــرَ فِي حَقِّ أُهْيِنُ بِهِ قُوهُ وَمَنْ تَوَاضَعَ فِي حَقٍّ فَـقَـدُ كَبُـرًا وقال الآخرُ:

ولَمْ تَزَلُ قِلَّةُ الإِنْصَافِ قَاطِعَـةً ٥٥٥ بَيْنَ الرِّجَالِ، وإنْ كَانُوا ذَوي رَحِمِ



(١) "منهج السُّنَّة النَّبويَّة» (٢/ ٣٤٢).

## المُدَاراةُ

Ø

الْمُدَارَاةُ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ العَقْلِ، وحُـسْنِ الخُلُقِ، ومتانةِ الدِّين، بها ينالُ المَرْءُ سَبِيلَ الرَّاحَة في الدُّنْيَا، والأَجْرَ وَالنَّوَابَ في الآخِرَة، وَلابُدُّ منها في الحَيَاةِ لاتَّقَاءِ شرِّ الأَشْرَارِ، وَدَوَامِ مُعَاشَرَةِ الأَخْيَارِ.

والفَرْقُ بَيْنَ المُدَاراة والمُدَاهنة: أَنَّ المُداراةَ بَذْلُ الدُّنيا لصلاح الدُّنيا، أو الدِّينِ، ر ... و الدين، او الدين، أو هُمَا معًا، وهي مُباحةٌ، ورُبَّمَا اسْتُحبَّتْ. والْمُدَاهَنَةُ تَرْكُ الدِّينِ لصَلاحِ الدُّنيا، فهي مُحرَّمَةٌ.

فالمُداراةُ \_ إذًا \_ إنَّمَا تكُونُ في أُمُورِ الدُّنيَا فقط.

وتُعَرِّفُ المُدَارَاةُ بِانَّهَا:المُلايَنَةُ والمُلاطَفَةُ، وأصلُهــا المُخَاتَلَةُ، ومنه الدِّرَايَةُ، وهو العلمُ مَعَ تَكَلُّف وحيلة (١).

وَقَالَ ابنُ بطَّالِ - يرحمه اللهُ -:

«المُدَارَاةُ: خَــفْضُ الجَنَاحِ للنَّاسِ، ولِـبْنُ الكَلامِ، وتَرْكُ الإِغْــلاظِ لهم في القولِ، وذلك مِنْ أَقْوَى أسبابِ الأُلْفَةِ» .

وَقَالَ ابنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -:

«المُدَاراةُ: الدَّفْعُ برفْق» (٣).

<sup>(</sup>١) ﴿التَوَّقِيفَ عَلَى مُهُمَّاتِ التَّعَارِيفِ ﴾ (ص ٣٠١).

<sup>(</sup>۲)«فتح الباري» (۱۰/٥٤٥). (۳)المرجع السَّابق (۲۸/۱۰).

والمُدَارَاةُ لابُدَّ منهـا في الحيَــاةِ؛ وذَلِكَ لأنَّ النَّاسَ لَهُمْ طَبَائِعُ مُــخُتَلِفَــَّ، هي أَشْبَهُ مَا تَكُونُ بِبَصْمَةَ اليَد.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ - يرحمه اللهُ -:

"الواجبُ على العاقلِ أنْ يُداريَ النّاسَ مُداراةَ الرَّجلِ السّابِحِ في الماء الجاري، ومَنْ ذَهَبَ إلى عشرة النّاسِ من حَيثُ هُو، كلَّرَ على نَفْسِه عَشْهُ، ولم تَصفُ له مَودَّتُهُ؛ لأنَّ ودَادَ النَّاسِ لا يُستَجلُبُ إلاَّ بُسَاعَدَتِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْه، تَصفُ له مَودَّتُهُ؛ لأنَّ ودَادَ النَّاسِ لا يُستَجلُبُ إلاَّ بُسَاعَدَتِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْه، إلاَّ أَنْ يكُونَ مَأْتُمًا، فَإِذَا كَانَتْ حَالَةُ مَعْصِية فيلا سمع ولا طاعق، والبَسَرُ قَد رُكِّ فيهم أهواءٌ مُختلفةٌ، وطبائعُ مُتباينةٌ، فكما يشتُقُ عليك تَرْكُ ما جُبلْت عليه، فكذلك يَشتُقُ على غَيْرِكَ مُجانَبَةُ مثله، فلَيْسَ إلى صفو ودادهم سَبيلٌ إلاَّ بمعاشرتهم مَن حَيثُ هُم، والإغضاء " عَمَّا ياتونَ مَن المَكرُوه، وترك التَّوقُع لما يأتون من المحبوب - كان إلى تكدير عَيْشيه أقربَ منه إلى صفائه، وإلى أنْ يدفعهُ الوداد وترَّك الشَّحْنَاء، الوقت إلى العَدَاوة والبغضاء أَقْرَبَ منه إلى أنْ ينالَ منهُمُ الوداد وترَّك الشَّحْنَاء، ومَنْ لم يُدار صديق السُّوء، كما يُداري صديق الصدِّذة وليسَ بِحَارِم، ولقد أحسنَ الذي يقولُ:

تجنَّب صديقَ السُّوءِ، واصْرِمْ " حَبِاللهُ ٥٥ وإنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيصاً " فَدَارِهِ وأحبُب حبيبَ الصُدُق، واحْدُرْ مِرَاءَهُ ٥٥ تَنَلُ مِنْهُ صَـفْـوَ الوُدُ مَا لَمْ تُمارِهِ وَذَلِكَ لأَنَّهُ إذا كَانَ كُلَّمَا رَأَى مِن أحدِ زَلَّةً فَرَفْضَهُ لِزَلَّتِه، بَقِيَ وحيدًا لا يجد

<sup>(</sup>١) الإغضاء: التَّغافُل.

<sup>(</sup>٢) اصرم: اقطع.

<sup>(</sup>٣) مَحيِصاً: مَفَراً.

مَنْ يُعَاشِرِه، وفريدًا لا يجدُ مَنْ يُخَادِنُ، بل يُغْضِي على الأَخِ الصَّادقِ زَلاَّتِهِ، ولا يُناقشَ الصَّديقَ السَّيِّيَّ على عَثَراتِهِ، وَقَدْ قَالَ مَنْصُورُ بنُ مُحَمَّدٌ الكُريْزِيُّ:

أُغْمُضُ عيني عَنْ صديقي كانَّني ٥٥٥ لَدَيْهِ بِما يَأْتِي مِنَ القُـبِيْحِ جاهلُ وَمَا بِي جَـهُلٌ غَـيْـرَانَ خَلِيـقَـتِي ٥٥٥ تُطِيقُ احتمالَ الكُرْهِ فيـما أُحاوِلُ مَتَى مَا يَرِينْنِ (۱) مَفْصِلٌ فَقَطَعْتُهُ ٥٥٥ بَقِينْتُ وَمَا لِي فِي نُهُوضِي مَفَاصِلُ ولكنْ أُدارِيْهِ، وإنْ صَمَّعَ شَــدَّني ٥٥٥ فَإنْ هو أَعْيَا كَانَ فيه تَحَامُلُ

ولله دَرُّ بشَّار بِنْ بُرْد حينَ قَالَ:

إِذَا كُنْتَ فِي كُلُّ الْأُمُورِ مُعَاتبًا ﴿ 95 صَدِيقَكَ، لَمْ تَلْقَ الَّذِي لَا تُعَاتبُهُ وإنَّ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبُ مِرَارًا على القَدْي ٥٥٥ ظَمِئْتَ، وأيَّ النَّاسِ تَصنفُو مَشَارِيُهُ 19 فَعِشْ واحِداً، أو صِلِ أَخَاكَ، فَالِنَّهُ هُوهُ مُقَارِفُ ذَنْبٍ <sup>(1)</sup> مَرَةً ومُجَانِبُهُ <sup>(٥)</sup> فَالْزَمْ \_ أخي في الله \_ غرز المُدارَاة؛ فَإِنَّها منْ أَخْلاق المؤمنينَ.

عَنْ عَائشَـةَ - وَاللَّهُ - قَالَتْ: استأذَنَ على النَّبِيِّ - ﷺ - رجلٌ، فقال: «النَّذَنُوا له، فَبِئْسَ ابنُ الْعَشْيِرُةِ ۚ \_ أُو بِئْسَ اخو العَشْيِرةِ \_ ، فلمَّا دَخَلَ أَلاَنَ له الكلاَمَ، فقلتُ له: «يا رسولَ الله، قُلْتَ له ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ له في القُولُ وَله. فقالَ: «أَيْ عائشةُ، إنَّ شَرَّ النَّاس مَنْزِلَةُ عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ مَنْ تَرَكَهُ \_ أَو وَدَعَهُ \_ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ، ``

<sup>(</sup>١)رَابَهُ الشَّيْءُ: رَأَى منه ما يَرِيبُهُ وَيَكُرُهُهُ. (٢)التَّحَامُل: التَّكلِيفُ بِمَا لا يُطَاق.

<sup>(</sup>٣) (روضة العقلاءً» (صُ٧٧ –٧٣) بتصرُّف. (٤) مُقارفُ: ذَنْب: مُرتَكبُهُ.

<sup>(</sup>٥) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٦)العشيرة: القبيلة، أي بِئْسَ هذا الرَّجلُ منها.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاريُّ (٢٠٣٢) و (٦٠٥٤) و (٦١٣١)، ومسلمٌ (٢٥٩١).

قَالَ ابنُ بَّطالِ - يرحمه اللهُ -:

"اللّذاراةُ مِنْ أَخْلاقِ المؤمنينَ، وهِيَ مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الأَلْفَة بَيْنَهُم، فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللّذاراةَ مِندوبٌ إليها، واللّذاهنةُ مُحرَّمةٌ، والفَرْقُ بَينَهُم النَّ اللّذاهنة مَن الدّهان، وَهُو الَّذِي يُظْهِرُ الشَّيْءَ، ويسْترُ مُحرَّمةٌ، والفَرْقُ بَينَهُم النَّ اللّذاهنة مِن الدّهان، وَهُو الَّذِي يُظْهِرُ الشَّيْءَ، ويسْترُ باطنة، وقَدْ فَسَرَهَ الفَاسَقِ فِي النَّهْي عن باطنة، وقد فسسرة الإغلاظ عليه حَيْثُ لا يظهرُ ما هو فيه، والإنكارُ عَليه بلُطْفِ القولِ والفَعلِ، ولا سَيِّما إِذَا احْتِيْجَ إِلَى تَأْليفِه (۱).

وقَالَ الخطَّابي - يرحمه اللهُ -:

ما دُمْتَ حيّاً فَدارِ النَّاسَ كُلُهُمُ ٥٥٥ فَ إِنَّمَ الْأَتَ فِي دَارِ المُدَارَاةِ مَنْ يَدُرِ دَارَى، وَمَنْ لَمَ يَدُر سَوْفَ يَرَى ٥٥٥ عماً قليلٍ نَدِيماً للنَّدَامَ التِ " وعلى هذا الخُلُقِ العظيمِ سار سَلَفُنَا الصَّالحُ، فكانوا يُدَارُونَ مَا لابُدَّ لهم مِنْ مُعَاشَرَتِه، أَو احْتَاجُوا إلى تأليفه.

قَـالَ معـاويةُ - وَاللَّهُ - : «لُو أَنْ بَيْنِي ويَيْنَ النَّاسِ شَـعْرَةَ مَـا انْقَطَعَتْ». قيلَ: "وكيف؟!». قال: «لأنَّهُم إِنْ مَدُوها خَلَيْتُها، وَإِنْ خَلُواْ مَدَدْتُها، "".

وقَالَ عبده مُحَمَّد العماد:

تَدَارَوْا، فَإِنْ لَمْ تَضْعَلُوا سَاءَ حَالُكُمْ ٥٥٥ وَشَاعَتْ خُصُومَاتُ أَتَتْ بِالْمَائِبِ سَتَنْقَطِعُ الأَسْبَابِ (٤) - لا شكَّ حِينَهَا - ٥٥٥ إِذَا شُعَتِ الأَسْبَابُ مِنْ كُلُّ جَانِبِ

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۱۰/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشُّرعية» (١٠٠١).

<sup>(</sup>٣) «روضة العقلاء» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) الأسبابُ: جمعُ سَبُّ ، وهُوَ الحَبْلُ.

وَقَالَ أَبُو الدُّرْداء لأُمُّ الدُّرْداءِ - وَاللَّهُ الدُّرُداءِ عَلَيْكَ -: ﴿إِذَا غَضِينَتُ فَرَضُينِي، وإذا غَضِينتِ رَضَّيْتُكِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هذا، ما أَسْرَعَ مَا نَفْتَرِقُ(١)

وقَالَ عبده مُحَمَّد العماد:

وَدَارٍ أَخَاكَ بِالحُسِنُى تَجِدُهُ ٥٥٥ يُحِبِبُكُ دُونَ كُلُّ العِدادُلينا وَسَمَعُ مِنْكَ، إِنْ ٱلْقَـيْتَ نُصْحًا ٥٥٥ وَقَـدُ ٱعْيَا سِوَاكَ النَّاصِحِينَا

وَقَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - يرحمه اللهُ -:

«وكانوا يقولون: المُداراةُ نِصْفُ العَقْلِ، وأنَا أقولُ: هي العَقْلُ كُلُّهُ» .

وَقَالَ الإمامُ الشَّافِعيُّ:

وَٱنْزَلَنِي طُولُ النَّوِي ۖ ذَارَ غُـــرُبِةٍ ﴿ ﴿ ﴿ إِذَا شِئْتُ لَاَقَيْتُ امْـراً لَا أَسُـاكِلُهُ ﴿ 

وقال بشاًرُ بْنُ بُرْدٍ:

خَلِيلْيَّ، إِنَّ العُسْسَرَسَوْفَ يُفْرِيقُ ٥٣٥ وإِنَّ يَسَـِ الأَفِي غَـ دِ لِخَلِيقُ وما أنا إلاَّ كَالزَّمَانِ إِذَا صَـَحًا ﴿ ﴿ صَحَوْتُهُ وَإِنْ مَاقُ ۖ الزَّمَانُ آَمُوقَ

(٨) «عيون الأخبار» (٣/ ٣٠).

(١٠) «عيون الأخبار» (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) «الآداب الشّرعية» (٣/ ٤٦٨). (١) «روضة العُقَلاء» (ص٧٢).

<sup>(</sup>٣) النُّوَى: أَرَادَ بِهِ الْبُعْدَ عَنِ العُقَلَاءِ وَأَهْلِ الدِّينِ إلى أَهْلِ الهَزْلِ والْمَجَانَة تَصَنُّعًا.

١ (١٩٥٥) أشابكة أشابكة وأماثلة.
 (٥) فحامقته: أشابكة وأماثلة.
 (١) فحامقته: جاريّة في حُمقه.
 (٦) السّجية: الخُلْقُ والطّبِعة، وَالجمع سَجَايَا.

 <sup>(</sup>٧) أعلقلُهُ: أجاريه في عَقْله.
 (٩) المُؤْقُ: الحُمْقُ فَي غَبَاوةٍ.

# الصِّدْقُ

**E** 

الصَّدْقُ خَصْلَةٌ محمودةٌ، وسجـيَّةٌ ممدوحةٌ، والصَّدِّقُ: هو أنْ يخبرَ الإنسانُ عمًّا يعتقدُ أنَّه الحَقُّ، وإنَّه مُطَابِقٌ للواقعِ بلا زيادةٍ ولا نُقْصانٍ، بلا وكُسِ (``، ولا شَطَطٍ (٢)، وليسَ الإخبـارُ ـ أيضًا ـ مقصـورًا علَى القَوْلِ فحـسب، بَلْ قَدْ يكونُ بالفِعْلِ: كَالْإِشَارَةِ باليدِ، أو هَزِّ الرَّأسِ، وقد يكون بالسُّكُوت.

والصَّــادِقُ مَعَ اللهِ ومَعَ النَّاسِ ظَاهِــرَهُ كَبَــاطِنــهِ؛ لذلكَ ذكــرَ اللهُ المنافقَ في الصُّورةِ المقابلةِ للصَّادِقِ، فَقَالَ -سُبُحَانَهُ وتَعَالَى- : ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقَهِمْ وَيُعَذَّبَ الْمُنَافقينَ ﴾ (سورة الأحزاب: ٢٤).

والصَّدْقُ طريقٌ إلى الجنَّةِ، كَمَا أنَّ الكَذِبَ طَرِيقٌ إلى النَّارِ.

عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ - يُؤْثِثِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلِينَ الصَّدُقَ يَهُدي إلى البِرُ، وإنَّ البِرَّ يَهُدِّي إلى الجنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلُ ليَصْدُقُ حتَّى يُكْتَبَ عندَ اللهِ صِدِيْقًا، وإنَّ الكَذِبَ يَهُدي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهْدي إلى النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلُ لَيَكُذبُ حتَّى يُكْتُبَ عندَ اللهِ كَذَّابًا، (٣).

والصِّدقُ طُمَأْنينةٌ، وصاحِبُهُ كريمٌ عزيزٌ، والكَذِبُ رِيْبةٌ، وَصَاحِبُهُ مَهِينٌ ذليلٌ.

<sup>(</sup>١) افوَكُسُنُهُ النَّقْصُ، وبابُهُ وَعَدَ. (٢) الشَّطَطُ - بفتحتين - : مُجَاوَزَةُ القَدْرِ فِي كُلُّ شَيْءٍ. (٣) رواه البخاريُّ (١٩٤٤)، ومسلمٌ (٢٠٧٧).

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عليٌّ - وَلَقِيهِ - قَالَ: حَفظتُ مِنَ رسولِ اللهِ - ﷺ -: ﴿ فَعُ مَا ِيرِيْبُكُ <sup>(1)</sup> إلى ما لاَ يَرِيْبُكَ، فإنَّ الصَّدُقَ طُمَأَنينةٌ، والكَذِبَ رِيْبَةٌ، <sup>(1)</sup>

قَالَ الشَّاعرُ:

إذا قُلْتُ قَـولاً كُنْتُ لِلْقَـوْلِ فَاعِلاً ٥٥، وَكَانَ حَيَائِي كَافِلِي وضَـمِيني تُبِشُ رُ عَنْي بِالوَفَاءِ بَشَاشَـتِي ٥٥٥ ويَنْطِقُ نُورُ الصُّدُقِ فَ وَقَ جَبِيني

والصِّدْقُ \_ أيضًا \_ سببٌ من أَسْبَابِ البَرَكَةِ في الأَرْزَاقِ.

عَنْ أَبِي خَـالِدٍ حكيمٍ بن حِـزَامٍ - وَلَيْكِ - قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ - عَلِيْكُمْ -: «البّيُعَانِ بِالخِيارِ مَا لَم يَتّفَرَّقًا، فَإِنْ صَّدَقَا وِبَيّنًا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِماً، وإنْ كَتُمَا وكَذَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (٣) (٤).

والصِّدْقُ مِنْ أُصُولِ الأخْلاقِ الَّتِي يَتَفَرَّعُ عَنْهَا غَيْرُهَا.

قَالَ الحَارِثُ المحاسبيُّ - يرحمُهُ اللهُ -:

«وَاعْلَمْ \_ رحمَكَ اللهُ \_ أنَّ الصَّدْقَ والإِخْلاصَ أَصْلُ كُلِّ حَالٍ، فَمِنَ الصَّدْقِ يَتَشْعَبُ الصَّبْرُ، والقَنَاعَةُ، والزُّهْدُ، والرِّضَى، وَالأُنْسُ.

وعَنِ الإِخْلاصِ يَتَشَعَّبُ اليقينُ، والحَوْفُ، والمحبَّةُ، والإِجْلالُ، والحَيَاءُ، والتَّعْظِيمُ.

 <sup>(</sup>٣) مُحقِّتُ بركةُ بَيْعهِما: ذهب البركةُ، ولم يُحصُلا إلا على التَّعَبِ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (۲۰۷۹) و (۲۰۱۸) و (۲۰۱۰) و (۲۱۱۶)، ومسلمٌ (۲۵۳۲).

كالنجالي النجالي الغاية النابع النابع

فالصَّدِّقُ في ثلاثةِ أشياءَ لا تَتِمُّ إلاَّ به: صِدْقُ القَلْبِ بالإيمانِ تحقيقًا، وَصِدْقُ النَّيَّةِ فِي الأَعْمَالِ، وصِدْقُ اللَّفظ في الكلام»(١).

قَالَ الشَّاعرُ:

إِنْ يَكُنْ هِي الكَلامِ صِدْقٌ وكَذِبٌ ٥٥٥ وَلَدَى القَلْبِ سِلِّهُ المَكْنُونُ (") فعلى الصَّدْقِ هِي العُليُ ونِ دَلِيلٌ ٥٥٥ وعَلَى الوَجْلِهِ شاهِدٌ لا يَمِلِينٌ "")

وَقَالَ أبو حَاتِمِ - يرحمُهُ اللهُ -:

"إِنَّ اللهَ -جلَّ وعلا- فضَّلَ اللَّسانَ علَى سَائِرِ الجَوَارِجِ، وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ، وَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ بِأَنْ أَنْطَقَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الجَـوَارِجِ مِ بِتُوحِيدِهِ، فَلَا يَجِبُ لِلْعَاقِلِ انَّ يُعَوِّدُ اللَّهَ خَلَقَهَا اللهُ للنَّطْقِ بِتَوْحيدِه بالكذب، بَلْ يَجِبُ عَليه المداوَمَةُ بِرَعَايَتِه بِلُزُومِ الصَّدُقِ، وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعَهُ فَي دَارَيْهِ؛ لأَنَّ اللَّسَانَ يَقْتَضِي مَا عُودً: إِنَّ صَدْقًا فَصِدْفًا، وَإِنْ كَذِبًا فَكَذَبًا "

وَقَالُ الشَّاعِرُ:

عَوْدُ لِسَانَكَ قَوْلَ الصِّدْقِ تَحْظَ بِهِ ٥٥٥ إِنَّ اللَّسَانَ لمَا عَــوَدْتَ مُــعَــتَـادُ مُــوَدُّلً مِنْ فَانْظُرُ كَيْفَ تَرْتُادُ (٥) مُــوكَلُّ بِتَــقَـاضِي مَــا سَنَنْتَ لَهُ ٥٥٥ في الخَيْرِ وَالشَّرُ، فَانْظُرُ كَيْفَ تَرْتُادُ (٥)

<sup>(</sup>۱)«هداية المسترشدين» (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٢)المَكننُون: المَستُور.

<sup>(</sup>٣)يَميْنُ: يَكُذِبُ، يُقَالُ: مَانَ الرَّجُلُ مَيْنًا فَهُوَ مَاثِنٌ وَمَيُونٌ.

<sup>(</sup>٤) «روضة العُقلاء» (ص٥١).

<sup>(</sup>٥) ﴿أَدَبُ الدُّنْيَا والدِّينِ ۗ (ص٢٦٣).

وَقَالَ آخَرُ:

عَلَيْكَ بِالصِّدِقِ، وَلَوْ انَّهُ ٥٥٥ ٱحْرِقَكَ الصَّدْقُ بِنارِ الوَعِيدُ وَابْغِ رِضَى اللهِ، فَسَابُغَى ( ) الْوَرَى ( ) وه ( مَنْ أَسْخُطَ الْوَلْي، وَأَرْضَى الْعَبِيْدُ

كُمْ مِن حسيب كريم كان ذا شُرَف عِلَهُ ۖ قَدْ شَانَهُ الكِذِبُ وسطَّ الحَيُّ إِنْ عَمِداً وآخر كان صُعْلُوكًا "، فَشَـرْفَهُ ٥٥٥ صِدْقُ الحَدِيثِ، وقولٌ جانبَ الفُنَدَا (٥) فَصَارِهِذَا شَرِيضًا فَوْقُ صَاحِبِهِ ۞۞۞ وصارِهِذَا وَضِيعًا تُحْتَهُ أَبَدَاٰ

 <sup>(</sup>١) أَبْغَى: أَظْلَمُ.
 (٢) الْهَرَى: الخَلْق والنَّاس.

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) صُعُلُوكَا: فقيرًا، جمعه صَعَاليك.

<sup>(</sup>٥) الفَنَدُ - بفتحتين -: الكَذبُ.

 <sup>(</sup>٦) «روضة العقلاء» (ص٥٥).

# حُسْنُ الظَّنِّ بِمَنْ ظاهرهُ الخيرُ، وَعَدَمُ التَّجسسُ عليه

<u>K</u>

الرَّجلُ صَاحِبُ الأَخْلاقِ الطَّيِّسةِ لا يظنُّ بإِخْوَانِهِ المُسْلِمينَ إِلاَّ خيرًا، فسهو يَمْتَلُ لاَمرِ اللهِ القائل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْشَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ (سورة الحجرات: ١٢).

قَـالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ في قَوْلهِ -تعـالى-: ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَ إِثْمٌ ﴾: هو أَنْ تَظُنَّ بِأَهْ الطَّنَ إِثْمٌ ﴾: هو أَنْ تَظُنَّ بِهُم مِثْلَ اللَّذِي ظَهَرَ لَنَا. بأهلِ الخير سُوْءًا، فأمَّا أهلُ السُّوءَ والفسوقِ فلنا أَنْ نَظُنَّ بِهِم مِثْلَ الَّذِي ظَهَرَ لَنَا. \* حُكُمُ سُوءِ الظَّنُ:

عَدَّ الإِمامُ ابنُ حَجَرِ الهَيْشَيُّ سوءَ الظَّنِّ بالمسلم مِنَ الكَبَائِرِ البَاطِنَةِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِمَّا يَجِبُ على المُكَلَّفِ مَعْرِفْتُهَا (الكبيرة الحادية والثَّلاَثون)، وَقالَ:

"وَهَذِهِ الْكَبَائِرُ مِمَّا يَسِجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفُ مَعْ فِنْهَا؛ لِيُعَالِجَ زَوَالَهَا؛ لَأَنَّ مَنْ كَانَ في قَلْيهِ مَرَضُّ مَنها لَم يَلْقَ اللهَ وَ والْمِيَاذُ بِالله وَ يَقَلُب سَلِيم، وَهَذِهِ الكَبَائِرُ يُدَمُّ العبدُ عليها أعظمَ مَّا يُدَمُّ عَلَى الزَّنَى، والسَّرِقَة، وسُّوء أثرها ودَوامه، إذْ أَنَّ آثَارَ هذه راسخةٌ في القلْب، بخلاف آثارِ معاصي الجَوَارِ فإنَّها سَرِيعة الزَّوالَ، تَزُولُ بالتَّوبُة وَالاَسَتَغْفَارِ، والمَسنَّتَ المَاحيةِ». ونقل عن ابن النَّجَّارِ قولَهُ: "هَنْ أَسَاءً بِأَخِيهِ الظَّنَّ، فَقَدْ أَسَاءً بِربَّه؛ إِنَّ اللهَ وَتَعلى عَنْ ابْنَ النَّبِعُ الْجَيْرُواكَثِيرًا مِنَّ الظَّنَ ﴾"(١).

أقسامُ سُوءِ الظَّنِّ:

قَسْمَ ابنُ حَجَرِ الهَيْشُمِيُّ - يرحمه الله - سوءَ الظِّنُ إلى قسمين، كلاهما مِنَ الكِبائر:

(۱) «الزَّواجر» (ص۱۱۶).

### ١ ـ سوء الظَّنُّ بالله:ِ

قال: «وهذا أبلغُ في الذَّنبِ مِنَ اليَّأْسِ والقُنُوطِ (وكلاهما كبيرةٌ)؛ وذلك لأنَّه يَاسٌ وقُنُوطٌ وزيادةٌ لتجويزه على اللهِ -سبحانه وتعالى - بِمَا لا يَلِيقُ بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ».

#### ٢ ـ سوء الظُّنُّ بالمسلمين:

قَالَ: "وهو - أيضًا - مِنَ الكَبَائرِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بَشَرٌ على غيره بُجُرَد الظَّنِّ، حَمَلَهُ الشَّيطانُ على احتقاره، وعَلَمَ القيام بحقوقه، والتَّواني في إكرامه، وإطالة اللِّسان في عـرْضه، وكُلُّ هذه مُهلكاتٌ، وكُلُّ مَنْ رأيته سبِّئَ الظَّنِّ بالنَّاسِ، طالبًا لإظهارِ مَعَايِبَهُم - فاعلَم أَنَّ ذَلَكَ لخبث باطنه، وسُوء طَويَّته، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يَطْلُبُ المَعَاذِيرَ لِسَلامَة بَاطِنِه، والمُنَافِق يطلبُ العَيُّوبَ لَخُبْث بَاطِنِهِ" أَنَّ اللَّهُ مِنْ رَأَيْتُ بَاطِنِهِ" أَنَّ اللَّهُ مِنْ يَعْلُبُ المَعَاذِيرَ لِسَلامَة بَاطِنِه، والمُنَافِق يطلبُ العَيُّوبَ لَخُبْثِ بَاطِنِهِ" أَنَّ

وَيَوْنَ لِنَا أَنَّ الظَّنَّ الْمَيْنَا - عَلِيْكُ - مَن الظَّنِّ السَّيِّئِ بِمَنْ ظاهرهُ الخَيرُ مِنَ المُسلمينَ، ويَتَّنَ لِنَا أَنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث.

عَنْ أَبِي هُرَيرةَ -وْإِنْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَنِّى الله الله عَنْ أَبِي هُرَيرةَ - (إيَّاكُمُ والظُّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الحديثِ، ولا تَجَسَّسُوا ( ) ولا تَحَسَّسُوا ( ) ( )

<sup>(</sup>۱) «الزَّواجر» (ص۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) التَّجِسُسُ النهيُ عنه: هو البحثُ عن عَيُّوبِ النَّاس، والاطَّلاعُ على عوراتهم، وهذا هو الَّذي نَهي اللهُ عنه، وحدَّر منه رسولُ الله - عَيَّتِ النَّاس، والاطَّلاعُ على عوراتهم، وهذا هو الَّذي نَهي اللهُ عنه، وحدَّر منه رسولُ الله - عَيَّتِ اللهُ عَيْدِهِ اللهِ عَلَى حديث أبي هريرةَ هذا، وكما في حديث ابن عبّاس النَّهِ والنَّبِ عنه عالمُون، أو يَهْرُونُ منه - صَبُّ هُو إَنْنِهِ اللهُ عَلَى اللَّمِ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّامُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) الفرق بَيْنُ التَّجَسُر والتَّحَسُس: أنَّ التَّجَسُّن يَكُونُ فِيمَا يَطَلُبُهُ الإنْسَانُ لِتَفْسِهِ مِنْ عُبُوبِ المُسْلِمينَ وعوراتهم، والتَّجسُّ أنْ يَكُونَ رسولا لغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٥١٤٣) و (٦٠٦٦) و (٦٠٦٦) و (٦٧٢٤)، ومسلمٌ (٣٢٥٧).

قالَ الحافظُ - يرحمه اللهُ -:

«قَالَ الخَطَّابِيُّ ــ رَحَمَهُ اللهُ ــ: وهو تحقــيقُ الظَّنِّ وتصديقُهُ دُوْنَ ما يَهْجِسُ في النَّفْسِ؛ فَإنَّ ذَلِكَ لا يُمْلَكُ.

وَمُرَادُ الخطَّابِيِّ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِن الظَّنِّ ما يستمرُّ صاحبُهُ عليه، ويستقرُّ في قَلْبِه، دُونَ ما يَعْرِضُ في القَلْبِ ولا يَسْتَقرُّ؛ فَإِنَّ هذا لا يُكَلِّفُ به كَمَا سَبَقَ في حَدِيث: «تَجَاوَزَاللهُ - تَعَالَى - عَمَا تَحَدَّدُتْ بهِ الأَمْةُ، مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ او تَعْمَلُ، (ا وَسَبَقَ تَأُولِللهُ عَلَى الْخَوَاطِ النِّي لا تَسْتَقِرُّ، قَالَهُ النَّووِيُّ".

وقَالَ القُرْطُبِيُّ - يرحمه اللهُ -:

"المُرادُ بالظَّنِّ هُنَا التَّهُمَةُ الَّتِي لا سَبَبَ لها: كَمَنْ يَتَّهِمُ رَجُلاً بالـفَاحشَة منْ غَيْرِ أَنْ يَسْظهرَ عليه ما يَقْ تَضِيهِ؛ وَلذَلكَ عَطَفَ عليه بقُولُه: ﴿ وَلا تَجَسَّسُوا ﴾. وَذَلكَ أَنَّ الشَّخْصَ يقعُ لَهُ خَاطرُ التَّهُمَة ، فَيُسرِيدُ أَنْ يَتَحقَّقَ ، فَيَسْجَسَّسُ ويبحثُ ويستمعُ ، فَنُهِي عَنْ ذَلكَ ، وهذا الحديثُ يُوافقُ قَوْلُهُ -تعالى -: ﴿ اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بعْضَ الظَّنِ إِنَّ مُوافَا يَعْبَبُ بعْضُكُم بَعْضًا ﴾ (سورة الحبرات: ١٢) .

فَدَلَّ سَيَاقُ الآيةِ عَلَى الأَمْرِ بِصَوْنِ عِـرْضِ المسلمِ غَايَةَ الصَّيَانَةِ لتَـقَدُّمِ النَّهِي عَنِ الخَوْضِ فيـه بِالطَّنِّ، فَـإِنْ فَـالَ الظَّانُّ: أَبحثُ لأَتَحَقَّقَ، قَـيلَ لَهُ: ﴿ وَلا تَحَسَّسُوا ﴾، فَإِنْ قَالَ: تحمقَقْتُ من غيرِ تجسسُّ. قيل له: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ "".

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥٢٨) و (٦٦٦٤)، ومسلمٌ (١٢٧) عن أبي هُريرةَ مرفوعًا.

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۱۰۱/۱۲).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٢٠/١٠)

### تَجَنُّبُ الغَضَبِ

Ø.

الغَضَبُ؛ نَقِيضُ الرِّضَى، وهو تَغَيَّرٌ يَحْصُلُ عِنْدَ فَورَانِ دَمِ القَلْبِ، لِيَحْصُلُ عِنه التَّشَفِّي في الصَّدْرِ(').

وأَسْبَابُ الغَضَبِ: الزَّهْوِ"، والعُجْبُ، والمَزْحُ، والمُمَاراة "، والمُضَادَّةُ، والغَدْرُ، وشدَّةُ الحِرْصِ عَلَى فُصُول<sup>ِ (،)</sup> المالِ والجَاهِ، وهَذِهِ أَخْلاقٌ رديئةٌ، مذمومةٌ شَرْعًا<sup>(ه)</sup>.

والغَضَبُ مَـدْخَلٌ عَظِيمٌ مِنْ مَدَاخِلِ الشَّـيْطَانِ الكُبْرَى؛ لأنَّ الشَّـيطانَ يلعبُ بالغَضْبانِ كما يلعبُ بالكُرَّةِ الصَّبيانُ، وأكبرُ دليلٍ على ذَلِكَ المُشاهَدَةُ بِالْعَيَانِ.

قَالَ أبو حامدٍ الغزاليُّ - يرحمُهُ اللَّهُ -:

"يَنَصاعدُ عندَ شدَّة الغَضَبِ - مِنْ غَلَيانِ دَمِ القَلْبِ - دُخَانٌ مُظْلُمٌ إلى الدَّماغ، يستولي على معادن الفكْر، وربَّمَا يَتَعَدَّى إلى معادن الحسِّ، فَتُظْلَمُ عَينُهُ حَتَّى لا يَرَى بِعَيْنه، وتَسُودُ عَلَيْه الدِّنيا بأسْرِهَا، ويكونُ دَمَاغُهُ عَلَى مِثَالِ كَهْف اضْطَرَمَتْ فيه نارٌ، فاسُودَ جَوْهُ، وحَمِي مُسْتَقَرُّهُ، وامتلاتْ بَالدُّخان جَوَانَهُ، وربَّماً تقوَى نارُ الغَضَب، فَتَفْنَى الرُّطُوبَةُ الَّتِي بِهَا حَيَاةُ القَلْبِ، فَيَمُوتُ صَاحِبُهُ غَيْظًا.

<sup>(</sup>۱) «التَّعريفات» (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٢) الزُّهُوُ: الكُبْرُ والفَخْرُ.

<sup>(</sup>٣) المُمَاراة؛ المُجَادلة.

<sup>(</sup>٤) فُضُول: جمعُ فَضُلٍ، وهو ما زاد عن الحاجةِ.

<sup>(</sup>٥) انظر «منهاج القاصدين» (ص١٨٠).

وَمِنْ آثَارِ هَذَا الغَضَبِ في الظَّاهِرِ تَغَيُّـرُ اللَّونِ، وَشِدَّةُ الرَّعْدَةَ فِي الأَطْرَافِ، وخُرُوجُ الأَفْعَالِ عَنِ التَّرْتِيبِ والنَّظَامَ، وَاصْطِرَابُ الحَرَكَةِ والكَـلامَ، حتَّى يَظْهَرَ الزَّبَدْ '' عَلَى الأَشْدَاقِ '' ، وَتَصْمَرُ الأَحْدَاقِ، وتنقلبَ الْنَاخِر '' ، وتَسْتَحِيلَ الخِلْقَةُ، ولو رأى الغَضْبِانُ في حَالَةِ غَضَبِهِ قُبْحَ صُورَتِهِ، لَسكَنَ غَضَبُهُ حياءً من قُبْحَ صُورتِهِ، واستحالة خِلْقَتَهِ، وقُبْحُ باطَنِـهِ أَعْظَمُ مَن قُبْحِ ظَاهِرِهِ؛ فَإِنَّ الظَّاهَرَ عُنُوانُ الباطِّنِ، فَهَذَا أَثَرُهُ فَي الْجَسَدِ.

وأمَّا أثرُهُ في اللِّسان فانطلاقُهُ بالشَّـتْم والفُحْشِ مِنَ الكَلامِ الَّذِي يستحـي منه ذُو العَـقْلِ، ويَسْتـحي منه قَائِلُهُ عِنْـدَ فُتُـورِ الغَضَبِ، وَذَلِكَ مَعَ تَخَبُّطِ النَّظْمِ، واضْطِرَابِ اللَّفْظ.

وَأَمَّا أَثَرُهُ على الأَعْضَاءِ فالضَّربُ، والنَّهَجُّمُ، والتَّمزيقُ، والقَتْلُ، والجَرْحُ عِنْدَ النَّمَكُّنِ مِنْ غَبْرِ مُبَالاة، فَإِنْ هَرَبَ منه المَغْضُوبُ عَلَيْه، أَوْ فَاتَهُ بسبب وعَجْزِ عن التَّشْفِّي - رَجَعَ الغَضَبُّ على صاحبِه، فَمَزَّقَ ثُوْبَ نَفْسِهِ، وَيَلَطُمُ نَفْسَهُ، وقَلْ يَضْرِبُ بِيَدُهِ عَلَى الأَرْضِ، وَرُبَّمَا يَضْرِبُ الجَمَاداتِ، وَيَتَعَاطَى أَفْعَالَ الْمَجَانِينَ.

أُمَّا أَثُرُهُ فِي القَلْبِ مَعَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِ فالحِقْدُ، والحَسَدُ، وَإِضْمَارُ السُّوءِ، والشَّمَاتَةُ بِالمَسَاآتِ، وَالْحُزْنُ بِالسُّرُورِ، والعَـزْمُ عَلَى إِفْشَاءِ السِّرِّ، وهَتْكِ الـسُّتْرِ، والاسْتِهْزَاءُ، وغيرُ ذلكَ مِنَ القَبَائِحِ» اهـ ملخصًا (١٠)

<sup>(</sup>١) الزِّيدُ: الرَّغْوَةُ.

<sup>(</sup>٢) الأشدَاق: جمعُ شِدْقٍ، وهو زاويةُ الفَمِ مَّا تحتَ الخَدِّ.

 <sup>(</sup>٣) المناخر: جمعٌ منتخر - بفتح الهيم وقد تُكبَّسُ إنباعًا لكسرة الحاء - وَهُو َ لَقْبُ الأنف.
 (٤) الإحياء (٣/ ١٦٤).

ك النَّجَالِ الْنَائِينَ النَّائِينَ النَّائِينَ النَّائِيرَ الْمُنْعَالِي الْمُنْعِدُ النَّائِيرِ الْمُنْعِدُ النَّائِيرِ الْمُنْعِدُ النَّائِيرَ الْمُنْعَالِي الْمُنْعَالِيلِي الْمُنْعِدُ النَّائِيلِ الْمُنْعِدُ الْمُنِيلِ الْمُنْعِدُ الْمُنْعِ الْمُنْعِدُ الْمُنْعِدُ الْمُنْعِدُ الْمُنْعِدُ الْمُنْعِدُ وكُلَّمَا فَتَسرَ غَضَبُ الإِنْسَانُ وَسَكَنَ، أَثَارَهُ الشَّيطَانُ بمثل قوله: هُوَ مُـسْتَهْزِئٌ بك، لابُدَّ أَنْ تَنتَقِمَ منه، وَغير ذلك مِمَّا يُشِيرُ الغَضَبَ، ويُؤَجِّجُ نَارَهُ، وَمِنْ هَنَا

يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمَ الأربِبِ(١) الحازم أنْ يَغْلِبَ شَـيْطَانَهُ، ويكظِمَ غَيْظَـهُ، ويَلتمِسَ

العُذْرَ لأخيه .

عن أنسِ - رَبُشِيهِ - أنَّ النَّبيَّ - عَبُلُشِيمًا - مَرَّ عـلى قومٍ يصطرعونَ، فَـقَالَ: رما هذا 3- قَالُوا: ﴿ فَلَانُ مَا يَصَارِعُ أَحَدُا إِلاَّ صَرَعَهُ لَا قَالَ: ﴿ أَفَلَا أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ هو أشدُّ منه ؟ ، (٢) رجلٌ كلمهُ رجلٌ، فكظم غَيْظَهُ، فَغَلَبُهُ وغَلَبَ شيطانَهُ، وغَلَبَ شيطانَ صاحبِهِ، .

والغَضَبُ يجمع الشُّرَّ كُلَّهُ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاللَّهِ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ للنَّبِيِّ - إِيَّاكِيُّ -: ﴿ وَصِنِي، قَالَ: ﴿لا . تَغْضَبْ» . فرددُ مراراً، قال: «لاتَغْضَبْ»

زَادَ أحمدُ في روايةٍ: قَالَ الرَّجلُ: ﴿فَفَكِّرتُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَا قَالَ، فإذا الغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ

والغَضَبُ \_ إذا كَــانَ بغيرِ حَقٍّ ـ مِنْ أُخْلاقِ النَّاقِـصِينَ الَّذِينَ لا يقدرونَ على ضَبْط أعصابهم تُجَاهَ انفعالاتِهِم العجولة.

قَالَ صَاحِبُ "الإِحْياء": "مِمَّا يدلُّ عَلَى أنَّ الغَضَبَ مِنْ أخلاقِ النَّاقِصِينَ أنَّ المريضَ أَسرعُ غَضَبًا مَن الصَّحيَحِ، والمرأةَ أسرعُ غضبًا مِنَ الرَّجُلِ، وَالصَّبَيُّ أَسْرَعُ غَضَبًا مِنَ الرَّجُلِ الكَبِيرِ، والشَّيخَ الـضَّعيفَ أَسْرَعُ غَضَبًا مِنَ الكَّهْلِ ، وَذَا الحُلُقِ

<sup>(</sup>١) الأريب: العَاقلُ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٦١١٦).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» (٥/ ٣٧٣) بسند صحيح.

السَّيِّيِّ والرَّذَائِلِ القَـبِيحَةِ أَسْرَعُ غَـضَبًّا مِنْ صَاحِبِ الفَـضَائِلِ، فَالرَّذْلُ (١٠ يغضبُ لِشَهْوَتَهِ إِذَا فَاتَتُهُ اللَّقَمَةُ، ولَبُخْلِهِ إِذَا فَاتَتُهُ الْحَبَّةُ، حَتَّى إِنَّهُ يغضَبُ على أهله، وُولَدِهِ، ۖ وَأَصْحَابِهِ، بَلِ القَوِيُّ مَنْ يَمْلِكُ نفسَهُ عندَ الغَضَبُ»<sup>(٢)</sup>.

■علاجُ الغَضَبِ وتَسْكِيْنُهُ:

يُعالَجُ الغَضَبُ إذا هَاجَ بِأُمُورِ ذَكَرَهَا العُلُمَاءُ ، منها:

1 - أَنْ يَذْكُرُ اللَّهَ - عَزُّ وَجِلُّ -، فيدعوه ذلك إلى الخوف مِنْهُ، وَيَبْعَثُهُ الْخُوفُ منه إلى الطَّاعَةِ له، فَعِنْدَ ذلكَ يزولُ الغَضَبُ.

قَالَ اللهُ - تعالى -: ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نُسِيتَ ﴾ (سورة الكهف:٢٤).

قَالَ عِكْرِمَةُ: يعني إذا غَضِبْتَ.

وقَالَ اللهُ -تعالى-: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( الله عَمْ الله الله عَمْ اللهم عَمْ الله عَمْ الله عَمْ اللهم عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَ الأعراف: ٢٠١-٢٠٠).

ومعنى قوله: ﴿ يَنزَغَنُكَ ﴾ أي: يُغْضِبَنَّكَ. وقولُهُ: ﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يعني: أنَّه سميعٌ بجَهَلِ مَن جَهِلَ، عَليمٌ بما يُذْهِبُ عنك الغَضَبُ أَنَّ

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ - رُولُتُكِ - قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلانِ عندَ النَّبِيِّ - على -، فَجَعَلَ أَحَدُهُما يَغْضَبُ، وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ، وتَنْتَفخُ أَوْدَاجُهُ ( َ ) فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: «إِنِّي

<sup>(</sup>١) المَّذَلُ: اللَّونُ الحَسِسُ، وبِاللهُ ظَرُفَ، والجَمْعُ رُذُولٌ، وَأَرْذَالٌ، وَرُذَلاءُ.

<sup>(</sup>٢) "الإحياء" (٣/ ١٦٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) انظر أدب الدُّنيا والدِّين و (٢٥٨ - ٢٦٠)، و (الإحياء، (٣/ ١٦٩ - ١٧٠)، و امختصر منهاج القاصدين؛ (ص ١٨٠ - ١٨١)، وانظرة النعيم؛ (١١/ ٧٨ - ٥).

<sup>(</sup>٤) الأَوْدَاج: جمع ودَجٍ - بفتحتين -، وهو عِرْقٌ في العُنْتِي، وهُمَا وَدَجَانِ.

لأَعْلُمُ كلمةً لو قالها لَذَهَبَ عنه ما يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ، فقامَ إلى الرَّجلِ رجلٌ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبيُّ - ﷺ -، فقال: «هل تَدري ما قال رسولُ الله - ﷺ -آنِفَا ۖ ۚ ﴾. قال: ﴿لا ﴾. قال: ﴿إِنِّي لأَعلمُ كلمةً لو قالها لذَهَبَ عنه ما يَجِدُ: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم». فقال الرَّجلُ: «أَمَجْنُونُ تَرَاني؟١، "أَ

وقوله: ﴿ طَائِفٌ ﴾ فسَّره بَعْضُهم بالغَضَبِ. وقوله: ﴿ تَذَكُّرُوا ﴾ أي: عِقابَ الله، وجزيلَ ثَوَابِهِ وَوَعْدَهُ.

رُويَ أَنَّ عَـبُدَ اللهِ بن مُسلمِ بن محاربِ قالَ لهـارونَ الرَّشيـد: «يا أميـرَ المؤمنينَ، أَسْأَلُكَ باللّذي أنت بَيْنَ يَدَيْهِ أَذَلُ مني بَيْنَ يَدَيْكَ، وبالّذي هُوَ أقدرُ على عِقَابِكَ مِنْكَ على عِقَابِي- لما عَفَوْتَ عَنِّي» فَعَفَا عنه لما ذكَّره قُدْرةَ اللهِ -تعالى-.

فيا أخي، قُدْرَةُ اللهِ أعظمُ مِنْ قُدْرَةٍ عِبَادِهِ، فَلَوْ أَمْضَيْتَ غَضَبَكَ على أَخيكَ، لَمْ تَأْمَنْ أَنْ يُمْضِي اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - غَـضَبَهُ عَلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَنْتَ أحوجُ ما تكونُ إلى العَفْو .

٢ ـ أنْ يتحوَّلُ من الحالِ الَّتي كان عليها، فإنْ كان قائمًا جَلَسَ، وإنْ كان جالسًا اضْطَجَعَ.

عَنْ أَبِي ذَرِّ - وَلِشِّيهِ - قَـالَ: إنَّ رســولَ الله - يَرْاشِيم - قَـالَ لنا: ﴿إِذَا غَــضب أَحَدُكُمْ وهو قائمٌ فَلْيُجلِسْ، فإنْ ذَهَبَ عنه الغَضَبُ، وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعُ، "".

٣. أنْ يتضحُّر في الأخبار الواردَة في فَضُل كَظُم الغيظ، والعَضْو، والحِلْم، والاحتمال، فيرغب في ثوابِ ذلك، فتمنعه شدَّةُ الحرُّص على ثوابِ هذهِ الفضائلِ عَنْ التَّشَفُّي والانتقام، ويَنْطفئ عنه غَيْظُهُ.

<sup>(</sup>١) آنِفًا: سالقًا.

<sup>/</sup>١/ البعة ناست. (٢) رواه البخاريُّ (٣٢٨٣) و (٣٠٤٨) و (٦١١٥)، ومسلمٌ (١٦١٠). (٣) رواه أحمد (١٥٢٥)، وأبو داودَ (٤٧٨٢)، وصعيّحه الالبانيُّ في "صحيح الجامع؛ (١٩٤٤/١).

وقد سبقَ ذكرُ بعض تلك الاخبار في باب الحِلْم، ونَذْكُرُ منها هنا الآتِي:

قَالَ اللهُ – تعالى –: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنُّبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفُوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ ﴾ (سورة الشورى: ٣٧).

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللَّهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - يَرْكِلُمُ اللهِ عُمْرَ -: «مَا مِنْ جُرُعَةِ إعظمُ أَجْرًا عندَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابتغاءَ وَجُهِ اللهِ»

أنْ يَسْكُتُ ؛ لإنّهُ يكونُ في هذه الحالة اقربَ إلى الخَطّا، فالسُّكوتُ أَسْلُمُ.

قَالَ رَسُولُ الله - عِينِ -: ﴿إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُنُّ ، \* .

٥ ـ انْ يعلمَ أنَّ القُوَّةَ الحقيقيَّةَ هي التَّحَكُمُ في النَّفْسِ عندَ الغُضَبِ.

عن أبي هُرِيْسِرَةَ - وَاللهِ - أَنَّ رَسُولَ الله - عِلِّكِيَّا - قَالَ: وليس الشَّديدُ (٣) بالصرُّعَةِ ، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عَندُ الغَضَبِ» .

 آنْ يعلمَ أَنَّ غَضَيَهُ إنَّما كان من شيْء جَرى على وَفْق مُراد الله - سبحانه وتعالى- لا على وَفْق مُرادِهِ، فكيْفَ يكونُ مُرَادُ نَفْسِهِ إَوْلَى من مُرَادِ اللهِ – سبحانه وتعالى -١٥٠.

٧ ـ أنْ يتذَكَّرَ أنَّ الشَّيطانَ هو الدَّافعُ له، والمعينُ عليه.

أَسْمَعَ رجلٌ عُمرَ بْنَ عبد العزيزِ كلامًا، فَقَالَ عُمرَدُ: ﴿أَرَدْتَ انْ يستفزُّني الشيطانُ لعزَّةِ السُّلطَانِ، فأنالُ منكَ اليومَ ما تنالَهُ منِّي غداً، انصرفْ رحمِكَ اللهُ له .

<sup>(</sup>١) رواه ابنُ ماجَة (٤١٨٩)، وفي «الزَّوائد» : إسنادُهُ صحيحٌ، ورجَالُهُ ثَفَاتٌ.
(٢) رواه أحمـدُ في «المسندة عن ابن عباس، والبخاريُ في «الأدب الفَردة عـن أبي هُريرةَ، وصحَّحه
الالبانيُّ في "صحيح الجامع" (١٩٣/١)، و«الصَّحيحة» (١٣٧٥).
(٣) الصُرْعَة - بفتح الرَّاء -: الذي يَصَرعُ النَّاسَ ويغلبُهُم. والصَّرعَة - بسكون الرَّاء -: الضَّعيفُ الذي
يَصرعُهُ النَّاسُ ويغلبونه.

<sup>(</sup>٤)رواه البخاريُّ (٦١١٤)، ومسلمٌ (٢٦٠٩).

٨ ـ أنْ يتدكَّرَ ما يَتُولُ إليه الغَضَبُ مِنَ النَّدم، ومَدَمَّة الانتقام، فإنَّه إنْ كان فيه رغوةُ العزَّة، لكنَّها لا تَلْبَثُ حتَّى تُفْضى بصاحبها إلى ذُلُ الاعتدار، كما قيل:

وإذا ما اعْتَرَتْكَ في الغَضَبِ العِزْ ٥٥٥ زَةُ، فَاذْكُ رُتَذَلُّلُ الأَهْ تَاسَدُار

- ٩. أَنْ يُحَدُّرُ نَفْسُهُ عَاقبَةُ العَدَاوَةِ والانتقام، وتشمير العدوُ في هَدْم أَعْرَاضِهِ، والشَّمَاتَة بِمُصَالَئِيهِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ لا يخلو مِنَ الْمَصَالَئِبِ، وهذا ما يُعْرَفُ بِتَسْلِيطِ شَهُوَةٍ على غَضَب، ولا ثوابَ عَلَيْه، إلاَّ أنْ يَكُونَ خائفًا مِنْ أنْ يَتَغَيَّرَ عليه أمرٌ يُعيِنُهُ على الآخرِة، فَيُثَابُ على ذَلكَ.
- ١٠ . أَنْ يِتِنكُّرَ أَنَّ القلوبَ تنحرفُ عنه، وتحذرُ القُرْبَ منه، فيبتعد الخَلْقُ عنه، فيبقى وحيداً فريداً، فإنَّ ذلك جديرٌ بصَرْفِ الغَضَبِ عَنْهُ.

وحيداً مِنَ الخُلاَّنِ فِي كُلُّ بَلْدَةٍ ٥٥٥ إذا عَظُمَ الْمَطْلُوبُ قَلَّ الْمُسَاعِدُ

- 11 . انْ يَتِمْكُرُ فِي قُبْعِ صُورَتِهِ عِنْدَ الغَضَبِ وانَّه يُشْبِهُ حينتذِ الكَلْبَ الضَّارِيَ ''، والسُّبُعَ '' العاديَ، وانَّه ابعدُ ما يكونُ مجانبةً لأخلاقِ الأنبياءِ، والعلماءِ، والفُضَلاءِ
- ١٢. انْ يذْكُر انعطافَ القلوبِ عليه، ومَيْلَ النُّفُوسِ إليه، فلا يَرَى إضاعَةَ ذلكَ بتنفيرِ النَّاس منه، فَيَرْغُبُ في التَّالُّفِ وجميلِ الثَّناءِ، وَيَكُفُّ عن مُتَابَعَةِ الغَضَبِ.

<sup>(</sup>١) الضَّاري: المتوحِّش المُتعوِّدُ عَلَى الصَّيْد. (٢) السَّبُع - بضم البَاءِ - : كُلُّ حيوانٍ مُفتَرسٍ، وَالجَمْعُ سِبَاعٌ، وأَسْبُعٌ، وَسَبُوعٌ.

#### **■** أقسامُ الغَضَب:

الغَضَبُ ضَرْبِانِ: غَضَبٌ للنَّفْسِ، وغَضَبٌ لله - جلَّ وعلا -.

فأمَّا الأوَّلُ فهو مذمومٌ، وقد تقَدَّمَ بيانُهُ، وأمَّا الثَّاني فهو محمودٌ، بل مندوبٌ إليه. عن عَائشَةَ - وَرَفْيها- قالتُ: «ما أنتَقَمَ رسولُ اللهِ - عِنْج - لنفسِهِ في شيء قَطُّ، إلاّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُّمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ بِهِا للهِ، (1)

فَكَانَ - يُؤْلِثُنَمُ - إذا ما رأى مُـخَالفةً شـرعيَّةً غَـضيبَ، واحْمَرَّ وَجْـهُهُ، ولم يَسْكُتُ حَتَّى يُغَيِّرَها.

فعن عَائشَةَ \_ أيضًا \_ قالتْ: قَدِمَ رسولُ الله - ﷺ - من سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهُوةٌ ( ) فعن لي بِقِرَامٍ (^^^) فَيه تَمَاثِيلُ، فلمَّا رآه رسولُ اللهِ - ﷺ - هَتَكَهُ ﴿ ؛ وَتَلَوَّنُ وَجُهُهُ، وقال: «يا عائشةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاباً عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (٥) بِخَلْقِ الله، قالت : «فقطعنّاه، فجعْلنَا منه وِسَادَةُ أو وِسَادَتَيْنُ» . . .

وعن عبد الله بن عُمرَ - والله عنه قَالَ: بَيننا النَّبيُّ - الله بن عُمرَ واى في قبلُة الْمُسْجِدِ نُخَامَةً، فَحَكَّها بيدِهِ، فَتَغَيَّظَ، ثُمَّ قال: «إنَّ أَحَدَكُمُ إذا كان في الصَّلاةِ، فإنَّ اللَّهُ حَيَّالُ (٧) وَجُهِهِ؛ فلا يَتَنَخَّمُنَّ حِيَالٌ وَجُهِهِ فِي الصَّلاةِ، (...

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٥٦٠) و(٦١٢٦) و(٦٧٨٦) و(٦٨٥٣)، ومسلمٌ (٣٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) سَهُوَةً: رَفَّا ذو طاقة.

<sup>(</sup>٣) القرامُ: ستَارٌ رقيقٌ. ً

<sup>(</sup>٤) هَتَكَهُ: خَرَقَهُ وَأَفْسَدَ الصُّورةَ الَّتِي فيه، وبَابُهُ ضَرَبَ.

<sup>(</sup>٥) يُضَاهُون: يُشَابِهُون، ويُشَاكِلُونَ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (٢٤٧٩) و(٩٥٥٥) و(٥٩٥٥) و(٦١٠٩)، ومسلمٌ (٢١٠٦).

<sup>(</sup>۷) حيثالً: قِبَلَ. (۸) رواه البخاريُّ (۲۰٪) و(۷۵۳) و(۱۲۱۳) و(۲۱۱۱)، ومسلمُّ (٤٧).

## تجنب الحقد

Ø

الحقْدُ: هو طَلَبُ الانتقامِ، وتحقيقه: أنَّ الغَضَبَ إذا لَزِمَ كَظْمُهُ لَعَـجْزِ عَنِ التَّشْفُي في الحالِ، رَجَعَ إلى البَاطِنِ، واحْتَقَنَ فيه، فَصَارَ حِقْدًاً(''.

وَقِيلَ: «هو سوءُ الظَّنِّ في القَلْبِ على الخَلاَئِقِ لاَّجْلِ العَدَاوَةِ» (٢٠.

وقالَ الجَاحِظُ: «الحِقْدُ: هو إضْمَارُ الشَّـرِّ للجاني، إذا لم يَتَمكَّنْ مِنَ الانتقامِ منه، فأخفى ذلك الاعتقادَ إلى وَقْتِ إمكانِ الفُرْصَةِ».

#### ■ سببُ الحقِّد:

قَالَ الغَزَالِيُّ - يرحمه اللهُ -:

"إِنَّ مَنْ آذَاهُ شَـخْصٌ بِسَبَبِ مِنَ الأَسْبَابِ، وخَـالْفَهُ فِي غَـرَضِهِ بِوَجْـهِ مِنَ الوُجُوهِ - أَبْغَضَـهُ قَلْبُهُ، وغَضبً عَلَيْهِ، ورسخَ فِي نَفْـسهِ الحِقْدُ، والحَقْـدُ يَقتَّضي التَّشَفِّي والانتقام، فَإِنْ عَجَزَ الْمُبْخِضُ عَنْ أَنْ يَتَشَفَّى بِنَفْسَهِ، أَحَبَّ أَنْ يَتَشَفَّى منهُ النَّشَاهُيُ والانتقام، فَإِنْ عَجَزَ الْمُبْخِضُ عَنْ أَنْ يَتَشَفَّى بِنَفْسَهِ، أَحَبَّ أَنْ يَتَشَفَّى منهُ النَّهُ الْأَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللْهُ اللِهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْلُلْمُ الللللْهُ الللللْلِلْمُ الللْلْمُ الللْهُ الللْهُ اللللْمُ الللْمُ الللْل

<sup>(</sup>١) «التَّعريفات» (ص٩٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (ص٩٦).

<sup>(</sup>٣) "تهذيب الأخلاق" (ص٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء» (٣/ ١٨٩).

■حُكُمُ الحقْد:

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرِ الهيثميُّ الحِقْدَ مع كُلِّ مِنَ الغَضَب بالباطل والحَسَد، على أنَّها جَمِيعًا مِنْ كَبَائِدِ ۗ الباطِنِ، وَعَلَّلَ جَمْعَـهُ لَهَذِهِ الكَبَاثَرِ النَّلاثِ بقـولهُ: «لمَّا كانتْ بمنزَلَةِ خَصَٰلَةِ واَحَـدَةٍ، وَذَمُّ كُلُّ يَسْتَلْزِمُ ذَمَّ الآخَـرِ؛ لأَنَّ الفَرْعَ وفَرْعَـهُ يستلزمُ ذمَّ الأَصْل وأَصْله، وبالعكْس»(١).

وَسَلَامَـةُ الصَّدْرِ مِنَ الحِقْدِ والحَـسَدِ هي الصَّفَـةُ البَارِزَةُ في حياةِ الصَّـحَابَةِ، والخَلَّةُ العظيمةُ الَّتِي رفعت مِن أَقْدَارِهِم، فَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ - عَيُّكُم - إِلَى أَحَد الصَّحَابةِ \_ ثلاثًا \_ إِلَى أنَّه من أهلِ الجَنَّةِ، فذهبَ إليه عبدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العَـاصِ - عَلَيْتُكُا-، وَبَاتَ عندَه ثلاثَ ليال ؟ كي ينظرَ ما هُوَ العـملُ الَّذِي بَلَغَ بِهِ إِلَى هَذِهِ المَنزَلَةِ، فَلَمْ يَرَهُ فَعَلَ كَبِيرَ عَمَلٍ، فَعَجِبَ عبدُ اللهِ مِنْ حَالِهِ، وسَأَلَهُ: «مَا الَّذي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ الله - رَبِّكِ -؟!».

َ فَقَــالَ الرَّجُلُ: «مَا هُوَ إِلاَّ مَا رأيْتَ، غَــيْرَ أنِّي لا أَجِدُ في نَفْـسِي لأحَدْ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشاً، ولا أَحْسُدُ أَحَدًا على خير أَعْطَاهُ اللهُ إيَّاهُ».

فَقَالَ عبدُ الله: «هذا الَّذِي بَلَغَ بكَ، وهي الَّتِي لا أُطيقُ؟!» (٢٠).

وَقَالَ سُفْيانُ بْنُ دينارٍ لأبي بشيرٍ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٌّ بن أبي طَالِب - رَوْتُ - ): «أَخْبِرني عَنْ أَعْمَالِ مَنْ كَانَ قَبْلْنَا». قَالَ: «كَانُوا يعملون يسيرًا، ويُؤْجَرُونَ كثيراً». فَقَالَ سُفيانُ: «وَلِمَ ذلك؟!». قَالَ: «لسَلامة صُدُوْرهمْ!» ..

<sup>(</sup>۱) «الزَّواجر» (۱/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمدُ في «المسند» بإسناد صحيح (٣/ ١٦٦). (٣) رواه هَنَّاد في «الزُّهد» (٢/ ٠٠٠).

قَالَ الْمُقَنَّعُ الْكَنْدِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بِنُ عُمِيرِةَ:

إِنَّ الذي بَيْنِي وِيَيْنَ بَنِي أَبِي وَهِ وَيَيْنَ بَنِي عَمِّي - لَمُحْ تَلِفًا جِداً إِذَا أَكُلُوا لَحَمْيِ وَفَرْتُ لُحُومَ هُمْ ﴿ وَهِ ﴿ وَإِنْ هَتَكُواً مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدا ولا أَحْمِلُ الحِقْدَ القَديِمَ عَلَيْهِمُ ٥٥٥ وليس رئيسُ القوم مَنْ يَحْمِلُ الحقِدا

وقال آخــرُ:

إنَّ فِي النَّفْسِرِ بِفْضَفَ أَلَانَاسِ وَهِ وَ أَصَابِحَنِّي وَحَسِبُ بَنْهُمُ الْبُسَا واغْسِلِ الحِقْدُ والهَـوَى مِنْ هُؤَادِي ٥٥٥ واجْ عَلَنْي لَكُلُّ حَقُّ وَلِيًّا والحِقْدُ إِذَا لَمْ يُعالَجْ قد يُفْضي إلى العَدَاوةِ، ما من ذلك بُـدٌّ، كما قيلَ: بَني عَـمننا، إنَّ العَـدَاوةَ شَـأْنُهُـا وه و ضَغَائِنٌ " تَبْقَى في نُفُوسِ الأَقَارِبِ

#### عبلاجُ الحقِّادِ:

والعلاجُ الأَنْجَعُ يستلزمُ مِنَ المحقودِ عَلَيْهِ \_ إِنْ كَانَ عَادِيًّا \_ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ غَيِّهِ، ويُصْلِحَ سيرتَهُ، وأنْ يَعْلَمَ أنَّهُ لَنْ يُسْتَلَّ الحِقْدُ مِنْ قَلْبِ صَاحِبِهِ إِلاَّ إِذَا عَادَ عليه بما يُطَمِّنُهُ ويُرْضِيهِ، وعليه أنْ يُصلِحَ مِنْ شَــْأَنِهِ، ويُطلِّبَ خَاطِرَهُ، وَعَلَى الطَّرَف الآخَرِ أَنْ يَلِينَ ويسمعَ، ويتقبَّلَ العُذْرَ، وَبِهَـذَا تَمُوتُ الأَحْقَادُ، وتَحِلُّ المحبَّةُ

<sup>(</sup>١) ضَغَائِن: جمعُ ضَغينة، وهي الحقدُ. (٢) انظر «نظرة النَّعيم» (٤٠ / ٤٤٣٢).

قَالَ العلاءُ بن الحَضْرَميُ:

وحَيُّ ذَوِي الأَضْفَانِ تَسْبِ قُلُوبَهُم هِ قَ مَحِيَّتُكَ القُرْبَى، فقَدْ تُرْقَعُ النَّعَلُ فَإِنْ ذَحَسُوا أَنَّ بِالكُرْمِ فَاعَفُ تَكَرُّمُا هِ قَ وَإِنْ خَنَسُوا أَنَّ عَتْكَ الحديثَ فلا تَسَلُ فَإِنَّ الذي قُطِلَا تَسَلُ فَالذي قُطِلَا تَسَلُ فَالذي قُطِلَا تَسَلُ فَالذَّ الذي قُطَالُوا وَرَاءَكَ لَم يُقَلُنَّ

والحِقْدُ مَهْمَا بَلَغَ صَاحِبُهُ في إِخْفَائِهِ، فَلابُدَّ أَنْ يَظْهَرَ؛ فالعيونُ \_ كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ \_ مَغاريفُ القلوبِ، بها يُعرفُ ما في القلوبِ، وإنْ لم يتكلَّمْ صاحبُها.

ولله درُّ القائلِ:

إِنَّ الْعُسُيُ وَنَ لَتُبُدِي فِي فَوَاظِرِها هِ وَ ما فِي القُلُوبِ مِنَ البَغْضَاءِ والإِحَنْ (أَنَّ وقالَ آخرُ. وأحسنَ.:

العَيْنُ تُبُدي الذي في قَلْبِ صاحبِها وو مِنَ الشَّنَاءَةِ ( َ ، أو حُبُّ إذا كَانَا إِنَّ الْبَعْنُ تُنْ يُصَدِّقُهَا وو لا يستطيعُ لِمَا في القَلْبِ كِتُمَانَا فالعَيْنُ تَنْطِقُ والأَفْوَاهُ صَامِتَةٌ وو حَتَّى تَرَى مِنْ صَمِيْمِ القَلْبِ تِبْيَانا

وَكَمَا يظهرُ على العُيُونِ، فهو يظهرُ على صَفَحَاتِ الوَجْهِ، وفَلَتاتِ اللَّسَانِ، كَمَا قَالَ عُشْمانُ - رُطِّتُ - : «مَا اَسَرَّاحَـدُ سَريرةَ إلاَّ أَظُهَرَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - على صَفَحَاتِ وَجْهِهِ، وفَلَتاتِ لِسَانِهِ، (1).

(٢) خَنْسُوا: أَخْفُوا.
 (٤) الإحن: جمعُ إحنة، وهي الحقدُ.
 (٢) االآداب الشرعيَّة (١٣٦/١).

(١) دحس بين القوم: أفْسَدَ بينهم . (٣) "عَيُّونُ الأَخْبَارِ» (٢/ ١٥٤). (٥) الشَّنَاءَة: الكُرهُ والبُغْض .

وَقَـالَ ابنُ عقـيلِ - يرحمه اللهُ -: «للإيمانِ رَوَائحُ ولَوَائحُ لا تخـفي على اطَّلاعِ مُكَلَّف، وَذَلِكُ بِالتَّلَمُّعِ للمُتَفَرِّسِ، وقَلَّ أَنْ يُضْمِـرَ شَيْئًا إِلاَّ أَظْهَرَهَا الزَّمَانُ عَلَى فَلْنَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ» (''.

وما أجملَ ما قالَه عَمْرُو بن كُلْثُوم:

وإنَّ الضُّغُنُ " بَعْدَ الضُّغْنِ يَفْشُو ﴿ ٥٣٥ عَلَيْكَ وِيُخْسِرِجُ الدَّاءَ الدَّهِسِينَا ""

ولا يَحْملُ الحَقْدَ إلاَّ دَنيْءُ الهمَّة، مَهيْنُ النَّفْس، ولَنْ تجدَ عاليَ الهِمَّةِ، عزيزَ النَّفسِ، كَريمُ السَّجَايا، عريَّقَ الأصْلَ ـ يَحملُ الحـقدَ في نَفْسِهِ، حَتَّى يَعُودَ اللَّبنُ في الضَّرْعِ، وإذا وجَدْتَ حَقُودًا بهذهِ الصِّفَاتِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا يَنْبُلُ ولا يَسُودُ.

قَالَ شَاعِرُ الدُّنيا وشاغلُ النَّاسِ أبو الطَّيِّبِ الْمُتَنَّبِّي:

لا يَحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعَلُّو بِهِ الرُّتَبُ ٥٣٥ ولاَ يَنَالُ العُلَى مَنْ طَبْعُهُ الغَضَبُ

 <sup>(</sup>١) المرجع السَّابق.
 (٢) الضّغُن - بالكسر -: الحِقْدُ، وبابُهُ فرح، والجمعُ: أَضْغَانٌ.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القُرْطُبيُّ» (١٦/ ٢٥١).

## تَجَنُّبُ الحَسَدِ

Ø

الحسدُ: هو تَمنَّي زَوَالَ النَّعْمَةِ عَنِ المُنْعَمِ عليه، وهوَ مَرَضٌ نَفْسِيٌّ، لا يكَادُ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ، وَلَهَــٰذا قِيلَ: "مَا خَلاَ جَـسَدٌ مِنْ حَسَـدٍ، ولَكِنِ اللَّئِـيَـم يُبْدِيْهِ، والكريمُ يُخفيهِ»(١).

وقيلَ لِلْحَسَنِ البَصْرِيِّ: ﴿أَيَحْسُدُ المؤمنُ؟﴾. فَقَالَ: ﴿مَا أَنْسَاكَ إِخُوةَ يُوسُفُ ـ ﷺ -؟!، لا أَبَا لَكَ، ولكن عَمَّهِ في صَـدْرِكَ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّكَ، مَا لَمْ تَعْدُ به يدًا ولسَانًا)\*\*

والحَسَدُ خُلُقٌ ذميمٌ، ناهيكَ به شراً، فَـهُو َ أَوَّلُ ذَنبِ عُصِيَ اللهُ بِه في السَّمَاء، وَأَوَّلُ ذَنْبِ عُصِيَ اللهُ بِه في السَّماء، وَأَوَّلُ ذَنْبِ عُصِيَ اللهُ بِه في الأَرْضِ، فـفـي السَّماءِ حَـسَـدَ عَـدُوُّ اللهَ إبليسُ أبانَا آدمَ عَابيلُ أَخَاهُ هَابِيلَ حَتَّى قَتْلَهُ ! .

**ا**أسبابُ الحَسَد:

قَالَ الماورديُّ . يرحمه الله .:

واعلمُ أنَّ دواعيَ الحَسند ثلاثةُ:

احَدُها ـ بُغْضُ المحسودِ، فَيَأْسَى عليه بفضيلةٍ تَظْهَرُ، أو مَنْقَبَةٍ (" تُشْكَرُ، فيثيرُ حَسَدًا قد خامَرَ بُغْضًا.

وهذا النَّوعُ لا يكونُ عامًا –وإنْ كانَ أَضَرَّهَا–؛ لانَّه نيسَ يبغضُ كُلَّ النَّاسِ.

<sup>(</sup>١) و (٢) «مكارم الأخلاق» لابن تيميَّة (ص٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) مَنْقَبَة: فضيلة، والجمعُ مَنَاقبُ.

والشَّاني ـ أنْ يظهـرَ مِنَ المحسـودِ فَـضْلٌ يَعْجِـزُ عَنْهُ، فَيَكُرَهُ تَقَدُّمَهُ فِيهِ، وَاخْتَصَاصَهُ بِه، فَيُثِيرُ ذَلَكَ حَسَدًا، لَوْلَاهُ لَكَفَّ عنه.

وهذا أوسطها؛ لأنَّهُ لا يَحْسُدُ الأكْفَاءُ ( ) مَنْ دَنَا، وَإِنَّمَا يَخْتَصُ بِحَسَدِ مَنْ عَلاً، وقَدْ يَمْتَزِجُ بِهَذَا ضَرْبٌ مِنَ المُنافَسَةِ، ولَكِنَّهَا مَعَ عَجْزِ؛ فَلذلك صارتُ حَسَدًا.

والثَّالِث ـ أنْ يكُونَ في الحَاسد شُحٌّ بالفضَائل، وبُخُلٌّ بالنِّعَم، وليست إليه فَيَمْنَعَ منها، ولا بيده فَيَدْفَعَ عنها، لأنَّها مواهبُ قَدْ مَنْحَهَا اللهُ مَنْ شَاءً، فَيَسخَطُ على الله - عَزَّ وَجَلَّ - في قَضَائِهِ، وَيَحْسُدُ على مَا مَنَحَ مِنْ عَطَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ نَعَمُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عندَهُ أكثرَ، ومنحُهُ عليه أظهرَ.

وهذا النَّوعُ منَ الحَسَد أَعَمُّهَا وَأَخبَنُّهَا، إذْ لَيْسَ لصَاحِبِهِ رَاحَةٌ، وَلا لرضَاه غَايَةٌ، فَإِن اقــَتَرَنَ بِشَرٍّ وَقُدُرَة كَانَ بُورًا وانْتِـقَامًا، وَإِنْ صَادَفَ عَجْزًا وَمَـهَانةً كَانَ كَمَدًا وسَقَامًا")، وَقَدْ قَالَ عَبُّدُ الحميدِ: الحَسودُ مِنَ الْهَمِّ كَسَاقِي السُّمِّ، فَإِنْ سَرَى ر يُو رَالَ عَنهُ غَمّهُ».

#### 

قَسَّمَ العُلُمَاءُ الحَسَدَ إلى قِسْمَين: حقيقيٌّ، ومجازيٌّ.

فالحقيقيُّ: تَمنِّي زَوَالَ النُّعْمَة عَنْ صَاحِبِهَا، وَهَلْهَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ مَعَ النُّصُوص الصَّريحَة.

<sup>(</sup>١) الأكفاء: جَمعُ كُف، وهو المثلُّ والنَّظيرُ. (٢) السَّقام - بالفتح - ً: المَرضُ. (٣) وأدب الدُّنيا والدُّين؛ (ص ٧٧ - ٢٧١).

وامَّا المَجَازِيُّ فهو الغِبُطَةُ: وهُو أَنْ يَتَمَنَّى مِثْلَ النَّعْمَةِ الَّتِي عَلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرٍ زَوَالِهَا عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي أُمُورِ الدَّنْيَا كَانَتْ مُبَـاَحةً، وإنْ كَانَتُ طاعةً فهي مُسْتَحبَّةٌ (١)

وقالَ القُرْطبيُّ - يرحمُه اللهُ -:

«الحسدُ نوعانِ: محمودٌ، ومَدْمومٌ.

فالمنامومُ: أَنْ تَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ اللهِ عَنْ أَخِيكَ المُسْلِم، وسواءً تَمَنَّيْتَ – مَعَ ذَلِكَ - أَنْ تَعُودَ إِلَيْكَ أَوَّلاً، وَهَذَا النَّوْعُ النَّدِي ذَمَّهُ اللهُ فَيْ كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَضْله ﴾ (سورة النساء: ٥٤).

وَإِنَّمَا كَانَ مَذْمُومًا؛ لأنَّ فِيه تَسْفِيهُ الْحَقِّ -سُبْحَانَهُ- وأنَّه أَنْعَمَ على مَنْ لا يستحقُّه"

وقَالَ الرَّازِي: ﴿إِذَا أَنْعَمَ اللهُ على أَحْسِكَ بِنعْمَة ، فَإِنْ أَرَدْتَ زَوَالَهَا فَهَذَا هُو الحَسَدُ، وَإِن اشْتَهَيْتَ لَنَفْسُكَ مِثْلَهَا فَهَذَا هُوَ الغِبْطَّةُ وَالمَنافَسَةُ، وَأَمَّا الأَوَّلُ فَحَرَامٌ بِكُلِّ حَالِ، ۚ إِلاَّ نعمةً أَصَابَهَا فَاجِرٌ أو كافِرٌ يَسْتَعِينُ بها على الشَّرِّ والفَسَادِ، فلا يَضُرُكُ مَحَّبَتُكَ لِزَوَالِهَا؛ فَإِنَّكَ مَا تُحِبُّ زَوَالَها مِنْ حيثُ إِنَّها نِعْمَةٌ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا يُتُوَسَّلُ بِهَا إِلَى الفَسَادُ والشَّرِّ والأَذَى» (٣).

وقَدْ نهَى رسولُ الله – عَيْشِهِ – عَن الحَسَد.

فعن أبي هريرةَ - رُولِنْكِ - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - يَالِئِلْثُمْ -: ﴿ إِيَّاكُمُ وَالظُّنَّ؛ فِإِنَّ الظُّنَّ أكذبُ الحديثِ، ولا تحَسَّسُوا، ولا تجسَّسُواً، ولا تنافسوا، ولا تَحَاسَدُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا (ء) ، وكونوا عبادَ الله إخوانًا » .

<sup>(</sup>٢) «تفسير القُرْطُبيِّ» (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» (۲/ ۲۶۶). (۳) «التَّفسير الكبير» (۲/ ۲۳۸). (٤) لا تُدَابَرُوا: لا تَقَاطَعُوا وَلا تَعادوا.

<sup>(</sup>٥) تقدَّم تخريجه.

وعنه \_ أيضاً \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَيْكُمْ =: ﴿لا حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ القُرْآنَ، فهو يَتْلُوهُ آنَاءَ (١) اللَّيلِ، وَإِنَاءَ النَّهارِ فسَمِعَهُ جَارٌ له، فقال: لَيُتَني أُوْتَيْتُ مِثْلُما أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلِٰتُ مِثْلُما يَعْمَلُ، ورجلٌ آتاه اللهُ مالاً، فهو يُهلُِّكُهُ في الحقُّ ، فقال رَجْلُ: لَيُتَني أُوتُيتُ مِثْلُما أُوتِيَ قُلانٌ، فَعَملِتُ مِثْلُما يَعْمَلُ، (٣)

#### قَالَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ - يرحمه اللهُ -:

«وأمَّا الحَسَدُ المذكورُ في الحديث فهو الغبطَّةُ، وأطلَقَ الحَسَدَ عليها مجازًا، وهي أنْ يتمنَّى له مِثْلَ ما لِغَيْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ عنه، والحِرْصُ عَلَى هذا يُسمَّى مُنَافَسَةً، فَإِنْ كَانَ في الطَّاعَـةِ فهو محمودٌ، ومنه: ﴿ فَلْيَتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (سورة المطففين:٢٦). وَإِنْ كَانَ فِي الْمُعْصِيّةِ فَهُو مَذْمُومٌ، وَمِنْهُ: «ولا تنافسوا»، وإنْ كَانَ في الجائِزَاتِ فَهُو َ مُباحٌ

#### قَالُ الشَّاعرُ:

احْرِصْ علي جَمْعِ الفَضَائِلِ واجْتُهِدُ ﴿ وَهُ ۖ وَتَجَافَى عَنْ حَمْلِ الضَّغِينَةِ والحَسَدُ اصْبِرْ على كَيْدِ الْحَسُودِ مُدَارِيًّا ٥٥٥ يا صَاحِ (٥) بَعْدَ المُوتِ يَنْقَطعُ الْحَسَدُ

والحَسَدُ غالبًا ما يُوجَدُ لمن عَظُمَتْ نعمةُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّافِهُ المسكِينُ فَلا

<sup>(</sup>١) الاناء: السَّاعــات، قَالَ الأَخْفَشُ: وَاحِلُهــا إِنِّيَّ. وقِيلَ: وَاحِلُهُمَا إِنْيٌّ، وَإِنْوٌ، يُقَــالُ: مَضَى مِنَ اللَّيلِ أَيْبَانُ وَإِنْوَانَ. (٢) أَى: يُنْفُقُهُ فِي الطَّاعات. (٣) رواه البَخاريُّ (٢٠٢١) و(٧٣٣٧) و(٧٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري» (١٦٧/١).

ن . (٥) صاح: مُرخَّم صاحب، وهو مرخَّم ترخيمًا غير قياسيُّ جاز هنا للضَّرورةِ الشَّعريَّةِ؛ لأنَّه نكرةً، والقياسُ ألاً يُرَخَّمَ مَّا ليس آخره تاءٌ إلاَّ العَلَم.

حُسَّادَ له، ولهذا قالَ شيخُ الإسلامِ وعَلَمُ الأعْلامِ ابْنُ نَيْـمِيَّةَ -يرحـمه اللهُ-: «والحَسَدُ في الأصْلِ إِنَّمَا يَقَعُ لما يَحْصُلُ لِلْغَيْرِ في السُّؤْدَدِ والرِّيَاسَةِ، وإلاَّ فَالْعَاملُ لا يُحْسَدُ في العَادَةِ، ولو كَانَ تنعُّمُهُ بالأَكْلِ، والشُّرْبِ، والنُّكَاحِ أكثرَ من غَيْرِه، بِخِلافِ هذين النَّوعَين، فَإِنَّهُمَا يُحْسَدانِ كَثْيِرًا، وَلِهَذَا يُوجَدُ بَيْنَ أَهْلِ الْعَلْمِ الَّذَينَ لُّهُمَ أَتْبَاعٌ مِنَ الحَسَدِ ما لاَ يُوجَدُ فيمن لَيْسَ كَذَلِكَ، وكَذَلِكَ فِيمَنْ لَهُ ٱتْبَاعٌ بِسَبَب إِنْفُـاقِ مَالُهُ، فَـهَذَا يَنْفَعُ النَّاسَ بِقُــوتِ القُلُوبِ، وهذَا يَنْفَـعُهُمْ بِقُــوتِ الأَبْدَانِ، والنَّاسُ كُلُّهُم مُحتاجونَ إِلى مَا يُصَلُّحهم مِنْ هذَا وهذا»(''.

وَمَنَ اللَّطَائِفُ أَنَّ الْإِمَامَ محمَّـدَ بْنَ إِبْراهيمَ الوزيرَ - يرحمه اللهُ- شكا لابْنِ عمٌّ له كَثْرُةَ الحُسَّاد، فَرَدَّ عليه قَائلاً:

وشكوتَ مِنْ ظَلْمِ الوُسُاةِ، ولَنْ تَجِدَ ٥٥٥ ذا سُـوْدَدِ إلاَّ أُصِيبُ بحــســّـدِ لا زِلْتَ - يا سِبْطُ " الكِرَام - مُحَسَّدًا ٥٥٥ والتَّافِهُ المسكِينُ غَيْرُ مُحَسَّد وقَالَ أبو الجويريةَ العبديُّ:

فَمَا زَلْتَ تُعْطِينِي وماليَ حاسدٌ ٥٣٥ مِنَ النَّاسِ، حتَّى صِرْتُ أُرْجَى وأُحْسَدُ وقال أبو نُواسٍ:

دَعِينِي أُكَ ثُمْ رُحُ اسِدِيَّ بِرِحْلَةٍ ٥٥٥ إلى بَلَدِ فِينَهِ الخَصِيبُ أَمِيهِ وقَالَ البُحْتُرِيُّ:

وَٱلْبُسْتُنَيِ النُّعْمَى النَّتِي غَيِّرَتُ آخِي ﴿ وَ ﴿ عَلِيٌّ هَاضَاحَى نَازِحٌ ۖ الوَّدُ ٱجْنَبَا ( ' '

<sup>(</sup>١) «مكارم الأخلاق» لابن تيميَّة (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) سيطة. واحد الأسباط، وهم وَلَدُ الوَلَدِ، ويغلبُ على إطلاقه وَلَدُ البِنْتِ، يُعابِلُ الحَفِيدُ ولد الولد.

<sup>(</sup>٣) فازَح: بعيد. (٤) الأجْنَب: الأجْنَبِيُّ.

وقالَ أبو الطُّيِّب مُخَاطبًا سيفَ الدُّولة:

أَزِلْ حَسَدَ الحُسَّادِ عِنْي بِكَبْتِهِمْ (١) هـ هـ فانت الَّذي صَيِّرْتَهُمْ لَيَ حُسَّدا (١)

وكُلُّما ارتفع الإنسان في هذه الحياة، كُلُّما كَثُرَ حُسَّادُهُ، كما قيل:

وإذا الفَــتَى بِلَغَ السِّمـاءُ بِمَجْـدِهِ ٥٥٥ كَـانَتْ كَـأَعْـدَادِ النُّجُـومِ عِدَاهْ" وَرَمَــوْهُ عَنْ قَــوْسِ بِكُلُّ عَظِيـمــةٍ ٥٣٥ لا يَبْلُغُ ـــونَ بِما جَنَوْهُ مَــــدَاهُ

وغالبًا مـا يكونُ الحَسَدُ سَبَـبًا في ازدِيَادِ المحسودِ مِنَ الفَضَـائِلِ، وَتَحَلَّيهِ عَنِ الرَّ ذَائل، كَمَا قِيلَ:

عُسداتي " لَهُمْ فَسَضْلُ عليَّ وَمِنَّةٌ ٥٣٥ فلا أَبْعَدَ الرَّحَـمَنُ عنِّي الأَعَـادِيَا هُمْ بَحَثُوا عَنْ سَوْءَتِي فَاجْتَنَبْتُهَا ﴿ ﴿ وَهُمْ نَافَسُونِي فَاكْتَسَبْتُ الْمَعَالِيا

ويكُونُ الحَسَدُ ـ أيضًا ـ سببًا في نَشْرِ فَضَائِلِ المحْسُودِ، كَمَا قَالَ الطَّائِيُّ:

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْدَرُ فَصِيلَةً ﴿ ١٥٥ صُويَتُ أَتَاحَ لَهَا لسانَ حَسُودٍ لولا اشْتِعَالُ النَّارِ فيما جَاوَرَتُ ٥٥٥ ما كان يُعْرَفُ طَيِبُ عَرَفُ ( ) الْعُودِ ( )

لولا التَّخَوُّفُ للعَوَاقِبِ لُمُ تَزَلُ ١٥٥٥ للحاسِدِ النُّعْمَى على المُحسُودِ

<sup>(</sup>١) الكَبْتُ- بالفتح -: الصَّرْفُ والإذلال، وبَابُهُ ضَرَبَ.

<sup>(</sup>٢) يقول: أنت صَّيرتهم حاسدين لي بِما أفضت عليٌّ من نعمتك، فاصرف شَرٌّ حَسَدِهم عنّي بإذلالهم.

<sup>(</sup>٣) العدى: الأعداء.

<sup>(</sup>٤) العُدَاة - بالضَّمِّ - : الأعْدَاء.

<sup>(</sup>٥) العَرْفَ: الرَّائحة،وأكثرُ استعمالهِ في الطَّيِّبِ منها

<sup>(</sup>٦) العُود: نَوْعٌ من الطِّيبِ يُتَبَخَّرُ بَهَ، وراثحتُهُ طُيبَةٌ.

<sup>(</sup>٧) «عيون الأخبار» (٢/ ٥٠٤).

وأكثر ما يوجدُ الحَسَدُ بينَ الأقران (١).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَسِمِيَةً ـ يرحمه اللهُ ـ: "وهكذا الحَسَـدُ يَقَعُ كَثِيرًا بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فَي رِئَاسَةٍ أَو مَالٍ، ۚ إِذَا أَخَذَ بَعْـضُهُمْ قَسْطًا مِنْ ذَلِكَ وَفَـاتَ الآخِرَ، ويكونُ بَينَ النُّظَرَاءِ لكَرَّاهَةِ أَحْدَهُمَا أَنْ يَفْضُلَ الآخَرُ عليه: كَحَسَد إِخْوَة يُوسُفَ - ﷺ -، وكَحَسَدُ ابْنَيْ آدَمَ أَحَدَهُمَا لأخيه، فإنَّ حَسَدَهُ لكون أنَّ اللهَ تقبَّلَ قُرْبَانَهُ هذا، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ قُرَّبَانَ هَـٰذًا، فَحَسَدَهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللهُ مِنَ الإِيمَانِ والتَّقْوَى - كَحَسَدِ اليهودِ لِلْمسلمينَ - وَقَتَلَهُ على ذَلكَ» (٢٠).

قَالَ الشَّاعرُ:

أيا حَساسِداً لي عَلَى نعْسمَستي ٥٥٥ أتَدري عَلَى مَنْ أَسَسسأْتَ الأَدَبُ١٩ أُسَـــاْتَ على اللهِ في حُكْمِــه؛ ٥٥٥ لأنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِي مَــــا وَهَبْ فَــاخْــزَاكَ رَبِّي بِأَنْ زَادَنِي هِ • وسَــدٌ عليكَ وُجُــوهَ الطَّلَبِ<sup>(٢)</sup> وقالَ ابن حبًّانَ - يرحمه الله ـ:

«العَاقِلُ إذا خَطَرَ بِبَــالِهِ ضَرْبٌ من الحَسَــدِ لأخيِهِ أبلَغَ المجــهودَ في كِتْــمَانِه، وتَرَكَ إِبْدَاءَ مَا خَطَرَ بِبَالِهِ، وَأَكْثُرُ ما يُوجَدُ الْحَسَدُ بِينَ الأَقْرَانِ، أَوْ مَنْ تَقَارُب الشَّكُلُ (أُ)؛ لأنَّ الكَتَبَـةَ لا يَحْسُدُهَا إلاَّ الكَتَـبَةُ، كَمَا أَنَّ الحَـجَبةَ لا يَحْسَدُهَا إلاَّ الحَجَبَةُ، وَلَنْ يَبْلُغَ المرءُ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ هَذِهِ الدُّنيا إِلاَّ وَجَدَ فِيهَا مَنْ يُبْغِضُهُ عليها، أو يَحْسُدُهُ فيها"(٥).

<sup>(</sup>١) الأقران: جمع قرن - بالكسر -، وهو النَّظير في العلم، والشَّجاعة، وغيرهما. (٢) «مكارم الاخلاق» لابن تيميَّة (ص٢٤٨). (٣) «جواهر الادب» (ص٢٢١). (٤) الشَّكُل - بالفتح -: الشَّه، والجمعُ أشْكَالٌ، وشُكُولٌ.

<sup>(</sup>٥) «روضة العقلاء» (ص١٣٦).

قال الشَّاعرُ:

وَتَرَى اللَّبِيبَ مُحَسَّداً لَمْ يَجْتَرِمْ ﴿ ٥٥٥ ﴿ شَـتُمَ الرُّجَالِ، وَعِـرْضُهُ مَ شُـتُومُ حَسَدُوا الفَـتَى إذ لم يَنَالُوا سَعْيَهُ 🛛 🕬 فــالنَّاسُ أَعْــداءٌ له وخُــصُــومُ كَضَرَائِرِ ('' الْحَسُنَاءِ قُلُنَ لُوَجُهِهَا ٥٥٥ - حَسَداً وَظُلُمًا -: إِنَّهُ لَدَمِيمٍ

■ أسبابُ رفْع شرّ الحَاسِدِ عَنِ المحسودِ:

يَنْدُفعُ شرُّ الحَاسدِ عن المحسودِ بِعَشَرَةِ أَسْبَابٍ:

أحدها - الاستعادة من شرُّهذا الحاسد: كما أمرَ اللهُ بذَلكَ، فَقَالَ: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِد إِذَا حَسَدَ ﴾ (سورة الفلق: ٥).

ثانيها - تقوى الله: فمَن اتَّقَى اللهُ أنجاه من كُلِّ كَرْبٍ في الدُّنيا والآخرةِ، ولم يكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ، كما قَالَ اللهُ -تعـالى-ً: ﴿ وَمَن يُتُقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (سورة الطلاق: ٢).

وقَالَ اللهُ -تعالى-:﴿ وَإِن تَصْبُرُوا وَتَقُوا لا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّنًا ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٠). وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلِيْكُمْ - لعبدِ اللهِ بْـنِ عَبَّاسٍ - وَاللَّهِ عَلَامُ، النَّهِ أُعَلَّمُك كلمات: احفظ ِ الله يُحْفُظُكُ، احْفَظُ اللَّهُ تَجَدِّهُ تُجَدِّهُ تُجاهِكُ `...

ثالثها - التَّوكُلُّ على الله: فهو من أقوى الأسباب التي يَدُفَعُ بِهَا المحسودُ ما لا يُطيقُ مِنْ أَذَى الحَاسِدِ، وبَغْيِهِ وعُــدُوانِهِ، فَمَنْ تَوكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَّاه، ومَنْ كانَ اللهُ كَافِيَهُ وَوَاقِيَهُ، فَلا مَطْمَعَ فيه لعَدُوِّهِ.

<sup>(</sup>١) ضرائد: جمعُ صَرَّةً - بفتح الضَّادِ -، وضَرَّةُ المرَّاةُ زَوْجِهَا. (٢) اعْيُونُ الأَخْبَارِهِ (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) تُجَاهَلَكُ -بِضُمُّ النَّاء وكَسْرِهَا-: أمامك، فالنِما تُوجَّهْتُ لكان مَكَ بالحفظ والإحاطَة، والتَّالِيدِ والإعانةِ. (٤) رواه التَّرمذيُّ (٢٥أ٢)، وصحَّعه الالبانيُّ في"صحيح الجامع، ٧/٧٥٧/).

يَقُولُ اللهُ حَجَلَّ وَعَلا -: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (سورة الطلاق:٣).

يقولُ العلاَّمةُ ابْنُ سَعْديٍّ في تفسير هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ﴾ «أي: في أمر دينه ودُنْياهُ، بأنْ يَعْتَمدَ عَلَى اللهِ في جَلْبِ مَا يَنْفَعُهُ، ودَفْع مَا يَضُرُّهُ، ويَقْقُ بِهِ فِي تَسْهِيلِ ذَلِكَ. ﴿ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ أي: كافيه الأمر الذي توكَّلَ عليه به، وإذَا كَانَ الأَمْرُ في كَفَالَةِ الغَنِيِّ القَوِيِّ العَزِيزِ الرَّحيم، فهو أَقْربُ إِلَى العَبْد مِنْ كُلِّ شَيْء، ولكن ربَّما أَنَّ الحَكْمة الإلهيَّة اقْتَضَتْ تَاخيرَهُ إلى الوقت المناسب لهُ؛ فَلَهُذَا قَالٌ - تعالى - : ﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ أي: لابُدَّ مِن نُفُوذُ قضائه وقَدَره، ولكنَّه: ﴿ فَقَدْ مِنْ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ أي: لابُدَّ مِن نُفُوذُ قضائه وقَدَره، ولكنَّه: ﴿ فَقَدْ مِنْ يُعْدَلُ اللهَ لِكُلُو شَيْءٍ وَقَدَره، ولكنَّه: ﴿ وَقَدْ اللهَ لِكُولُ شَيْءٍ وَقَدَره، ولكنَّهُ وَقَدْ وَهَا وَقَدَره، ولكنَّهُ .

رابعها الصّبرعلى الحاسد: فما نُصرَ محسودٌ على حَسُود بمثلِ الصّبرِ عليه، والتَّوكُلِ علَى مَشُورٍ " حاسده، وألا يَستطيلَ والتَّوكُلِ علَى مَضَضِ " حاسده، وألا يَستطيلَ حَسَدهُ؛ فإنَّ حَسَدهُ سِهَامٌ يرميها من نَفْسه إلى نَفْسه وهُو لا يشعُرُ، ولَوْ رأى المحسودُ ذلكَ لسرَّهُ حَسَدُهُ لَهُ، لَكِنْ لِضَعْفِ بَصِيرتَهِ لا يَرَى إِلاَّ صُورةَ الحَسَد دُونَ آخرِه ومَآله.

قَالَ مُعَاوِيةٌ - وَاللَّهِ -: «ليسَ فِي خِصَالِ الشَّرُ أَعْدَلُ مِنَ الحَسَدِ، يَقْتُلُ الحَاسِدَ قَبْلَ انْ يَصِلُ إلى المحسُودِ، (".

وَقَالَ ابْنُ المعتزُّ العبَّاسيُّ:

اصْبِرْعلى كَيْدِ الحَسُو ٥٥٥ دِ؛ فِإِنَّ صَبِّرَكَ قَاتِلُهُ فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا ٥٥٥ إِنْ لَمْ تَجِدُ مَا تَأْكُلُهُ (1)

<sup>(</sup>١) "تيسير الكريم الرَّحمن" (ص ٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) المَضَضُ: وَجَعُ المُصيبةِ.

<sup>(</sup>٣) و (٤) «أدب الدُّنيا وَالدِّينِ» (ص ٢٧).

ك الإنجلافيًا بنت الظيفة والنطبع الص

وقالَ الطّغُرائيُّ:

اصْبِرْ على غَيْظِ الْحُسُودِ؛ فَنَارُهُ ٥٥٥ تَرْمَي حَشَاهُ '' بِالْعَذَابِ الْخَالِدِ أَوْمًا زَأَيْتُ النَّارَ تَأْكُلُ نُفْسَهَا ٥٥٥ حتَّى تَعُودَ إلى الرَّمَادِ الهَامِدِ؟١ تَضْغُو أَعَلَى الْمُحسودِ نِعْمَةُ رَبُهِ ١٥٥ وَيَدُوبُ مِنْ كَمَد (أَ فَوَادُ الْحَاسِدِ

خامسها . فراغ القلب مِنَ الأشْتِفَالِ بالحاسِدِ، والفحِكْر فيه: فلا يلتفت للسِّه ولا يخافه، ولا يَخْطُرُهُ بِبَالِهِ، فَإِذَا خَطَرَ بِبَالِهِ بادَرَ إلى مَحْوِ ذلكَ الخاطِرِ، واشتَغَلَ بما هو أَنْفَعُ لَهُ وَأَوْلَى بِهِ.

قَالَ حاتمٌ:

وكلمة حاسب مِنْ غَيْرِجُرُمْ "٥٥ سَمِعْتُ فقلتُ: مُرُي فَانْفُدِينِي وَعَــابُوهَا عليٌّ، ولم تَعِــبُني ٥٣٥ ولمْ يَنْدُ (١) لهــا أبداً جَــبِـيني

وَقَالَ آخـرُ:

دُعَ الْحَسُودَ وَمَا يُلْقَاهُ مِنْ كَمَـر ٥٥٥ \_ يُكُفِّيلُكَ مِنْهُ لَهِيبُ النَّارِ فِي كَبِدِهِ إِنْ لُـمْتُ ذَا حَسَلَمْ نَفُسْتُ كُـرِيَّتُهُ ﴿ وَإِنْ سَكَتَّ فَـ مَـ مُـنَّبِّتُهُ بِيَـدِهُ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>١) الحَشَا: ما انْضَمَّتَ عليه الضَّلُوعُ، وَالجَمْعُ أَحْشَاهُ. (٢) تُضَفُّو: تَرْبُو وَتَكْثُرُ. (٢) تُضَفُّو: تَرْبُو وَتَكَثُّرُ.

 <sup>(</sup>٣) الكَمَدُ - بفتحتين - : الحُزْنُ الشَّديدُ المكتومُ، وبَابُهُ فَرِحَ.

<sup>(\$)</sup> فجواهر الأدب (ص\$ ٧٠). (٥) جُرْه: ذُنْب، والجمع أجراًم، وجُرُوم، وبَابُهُ ضَرَبَ. (٦) لم يُنْدَ، لم يَعْرَق، وَلَمْ يَبَلَّ، ويَابُهُ صَلَويَ.

<sup>(</sup>٧) «جواهر الأدب» (ص٧٢١).

سادسُها- الإقبالُ على الله، والإخلاص له: فَمَنْ كَانَ قَلْبُهُ عامرًا بمحبَّة الله وإجلاله، وَطَلَب مَرْضَاته، وَذَكَرهُ كَمَا يَذْكُر المُحبُّ التَّامَّ المحبَّة مَحبوبَهُ المحسنَ إليه - لَمْ يَبْقَ فِي قَلْبِهِ مَنسَعٌ لِلْفِكْرِ فِي حَاسِدَهِ، والطَّريقِ إلى الانتِقامِ منه، والتدبير عليه.

قَالَ اللهُ - تعمالى - في حقّ الصّدِيق يُوسُفَ - عِلَيهُ -: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلُصِينَ ﴾ (سورة يوسف: ٢٤).

سابعها - تجريد التَّوبة النَّصُوحِ إلى الله من الذُّنوبِ التي سَلَّطَتُ عليه حُسَّادُهُ: فإنَّ الله مَ الله مَ اللهُ مَن مُصِيلةً فِيما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (سورة النورى: ٣٠).

وَقَالَ لَخيرِ الحَلْقِ - وهُمْ أَصْحَابُ نبيّه دونَهُ - ﷺ -: ﴿ أَوَ لَمَا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مَثّلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ (سورة آل عمران: ١٦٥).

فَمَا سُلُّطً عَلَى العَبْدِ مُؤْذِ إِلاَّ بَذَنْبِ يعلمه أَوْ لا يَعلمه، وما لا يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ مِنْ ذَنُوبِهِ أَضْعَـافُ أَضْعَـافٍ مَا يَعْلَمُهُ مَّنـها، وَمَا يَنْسَـاهُ مِمَّا عَــمِلَهُ أَضْعَـافُ مَا يَذْكُرُهُ، فَإِذَا عُوفِيَ الْعَبْدُ مِنَ الذَّنُوبِ عُوفِيَ مِنْ مُوجِبَاتِهَا.

لَقِيَ بَعْضَ السَّلَفَ رَجُلٌ، فَأَغْلَظَ له، ونالَ منه، فقالَ له: قفْ حتَّى أَدْخُلَ البيتَ، ثُمَّ أخرجُ إليكَ، فَدَخُلَ فَسَجَدَ لله، وتضرَّعَ إليه، وتَابَ وَأَنَابَ إلى رَبِّه، ثُمَّ خَرَجَ إليه. فَقَالَ لَهُ: مَا صَنَعْتَ؟. فَقَالَ: تُبْتُ إلى اللهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذي سَلَّطَكَ به عَلَىّ.

فعلى المحْسُودِ أَنْ يَعْكِسَ فِكْرَهُ وَنَظَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَذُنُوبِهِ، فيشتغل بإصْلاحهَا، وبالتَّوبَةِ منهــا، حينها لن يَبــقَى فيه فَــرَاغٌ لتدبُّرِ ما نَزَلَ بِهِ، بَلْ يَتَــوَلَّى هُوَ التَّوبُةَ وإصْلاحِ عُنُوبِهِ، واللهُ يتولَّى نُصْرُنَهُ وَحِفْظَهُ، والدَّفْعَ عَنْهُ ولابُدَّ.

ثامنها - الصَّدقة والإحسان من المحسود إلى العبِّاد ما أمكِّنَهُ؛ فما حَرَّسَ العبدُ نعمةَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا يكونُ سَبَبًا لِزَوَالِهَا - بِمِثْلِ شُكْرِهَا، فالشُّكْرُ ـ كما قَالَ العُلَمَاءُ \_ قيدٌ للموجودِ، وَصَيْدٌ لِلْمَفْقُودِ.

عَنْ أَنَسٍ - وَاللهِ - أَنَّ النَّبِيَّ - عِلَّكُمْ اللهِ عَلَىٰ: ﴿صَنَائِعُ المعروفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، والآفات، والهَلَكَاتِ، وأهلُ المعروفِ في الدُّنيا هُمُ أهلُ المعروفِ في الآخرِمَ،

وَحَسَـــُدُ الحَاسِدِ مِنْ أَقْوَى الأَسْـبَابِ لِزَوَالِ النَّعَمِ؛ فَإِنَّهُ لا يَفْــُثُرُ ولا يَنِي ولا يَبْرُدُ قَلْبُهُ حَتَّى تَزُولَ النِّعْمَةُ عَنِ المحْسُودِ، كما قالَ الطُّغْرائيُّ:

جِامِلْ عَدُوَّكَ مِا اسْتَطَعْتَ؛ فإنَّهُ 💣 و بالرَّفْقِ يُطْمَعُ في صَالاَحِ الفاسِدِ إِنَّ الْحَـِسُـودَ. وإِنْ أَرَاكَ تَوَدُّدُا ﴿ وَ ﴿ مِنْهُ. أَضَـرُ مِنَ الْعَـدُو الْحَاقِيدِ ولُربُّم ا رَضِيَ العَددُوُّ إذا رَأَى ٥٥٥ منْكَ الجَمِيلَ، فصار غَيْرَ مُعاندِ ورِضَى الحَسُودِ زوالُ نِعْمَتِكَ الَّتِي هِ هِ أُوتِيتَهَا مِنْ طارِهْ (``، أو تَالِدِ (``)

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدركة، وصحَّحه الألبانيُّ في الصحيح الجامع، (٢/ ٣٧٩٥)، واالصَّحيحة،

<sup>(</sup>٢) طارف: الأحوال الجديدة.

<sup>(</sup>٣) تائد: الأحوال القديمة.

<sup>(</sup>٤) «جواهر الأدب» (ص٧٠٤).

وقال محمودُ الورَّاقُ:

أَعْطَيْتُ كُلَّ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي الرَّضى ٥٥٥ إلاَّ الحَـسِسُودَ، فَالِنَّهُ أَعْسِيَانِي مَا إِنَّ لِي ذُنْبًا إِلَيْهِ عَلَمْ تُلَّهُ ٥٥٥ إِلاَّ تَظَاهُرَ نِعْ مَ قِ الرَّحْ مَنِ وَأَبَّى فَــمَــا يُرْضِــيــهِ إِلاَّ ذِلَّتِي ٥٥، وذَهَابُ أَمْــوَالِي، وقَطْعُ لِسَــاني(١)

فَعَلَى المحْسُودِ أَنْ يُكُثِرَ مِنْ صَنَائِعِ المعروف؛ فَإِنَّ لَهَا أَثْرًا عَجِيبًا في دَفْعِ البلاءِ، وشَرِّ الحَاسِدِ، فَقَلَّمَا يتـسَلَّطُ الحَسَدُّ عَلَى مُحْسِنٍ مُتَصَدِّقٍ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ وشَرِّ الحَاسِدِ، فَقَلَّمَا يتـسَلَّطُ الحَسَدُ عَلَى مُحْسِنٍ مُتَصَدِّقٍ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَانَ مُعَامَلًا فيه باللُّطْفِ والمَعُونَة والتَّأْبِيد، وَكَّانَتْ لَهُ فيَّه العَاقبَةُ الحميدةُ..

تاسعها - عدمُ إخبار الحاسد بنعِ مَه الله عليك: لأنَّ ظهورَ الفَضْل يُثيرُ الحَسدَ، وحدوث النَّعمة يُضَاعِفُ الكَمَدُ؛ ولَذلِكَ قَالَ النَّبيُّ - يَتَّالِثُمَ - : «اَستعَينُوا على النجاح الحَوَائِج بالكِتِّمانِ؛ فإنَّ كُلَّ ذي نعمة مَحْسُودٌ، ('').

عاشرها - الإحسانُ إلى الحاسدِ: وهُو َ مِنْ أَصْعَبِ الْأَسْبَابِ عَلَى النَّفْسِ وأَشَقُّها عليهًا، ولا يُوفَّقُ له إِلاَّ مَنْ عَظُمَ حظُّهُ مِنَ الله، وَهُوَ إِطْفَاءُ نَارِ الحَاسد بَالإِحْسَان إليه، فكُلَّمَا ازدَادَ أذىُّ وشراً، ويَغْيًا وَحَسَـدًا، اورَدْتَ إِلَيْهِ إِحْسَانًا، وَلَهُ نَصِيحَةً،

وممَّا يُهَوِّنُ هذا على نَفْسِ المحسودِ، ويُطَيِّبه إليها، وينعمُها به الآتي:

١ - أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَابَلَ إِسَاءَةَ العبادِ بالإحسَانِ إليهم، قَابَلَ اللهُ إِسَاءَتَهُ -وكُلُّنا ذوو خَطَامٍ- بالإِحْسَانِ إليه؛ فإنَّ الجزاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ، وكَمَا تَدينُ تُدَانُ.

لَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلكَ سَبَبٌ لحصُولِهِ على نَصْوِ الله، وَمَعِيَّتِهِ الخَاصَّة، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِي - عَلَيْكِي الله عَلَيْكِ مَنْ الله ظهيرُ عليهم ما دُمْتَ على ذلك، (١).

٣ ـ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ يُتُنُونَ عَلَى مَنْ كَانَ هذا حالَهُ، ويَصيرونَ كُلُّهم معه على خصمه، فَإِنَّ كُلُّ مَنْ سَمِعَ أَنَّهُ مُحْسِنٌ إِلَى ذَلكَ الغير، وهُو مُسِيءٌ إِلَيْهِ - وَجَدَ قَلْبُهُ وَدُعَاءَهُ وَهُوَ مُسِيءٌ اللَّهِ عَلِهُ عَبَادَهُ.
 وَدُعَاءَهُ وَهِمَّتُهُ مَعَ المُحْسِنَ عَلَى المُسِيءِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ فِطْرِيٌ فَطَرَ الله عَليه عَبَادَهُ.

ولابدُّ للمحسودِ المُحسنِ مَعَ حاسدِهِ مِنْ إِحْدَى حَالَتَينِ:

إِمَّا أَنْ يَملكَهُ بِإِحْسَانِهِ فَيَسْتَعْبِدَهُ، وَيَنْقَادُ له، ويذلُّ له، ويبقى من أحبِّ النَّاس إليه، كما قَالَ أبو الفتحِ البُسْتيُّ:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبِهُمُ ٥٥٥ فَطَالِنَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إحسانٌ "

وَإِمَّا أَنْ يُفَتِّتَ كَبِدَهُ، وَيَقْطَعَ دابِرَهُ، إِنْ أَقَامَ عَلَى إِسَاءَتِهِ إليه، فَإِنَّهُ يُذِيقُهُ

بإِحْسَانِهِ أَضْعَافَ مَا ينال منه بانتقامهِ "".



<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) «جواهر الأدب» (ص ۲۷).

 <sup>(</sup>٣) انظر «التفسير المقيم» (ص٥٨٥- ٩٩٥)، فهذه الاسباب ـ ما عدا السبب الشاسع ـ اخذتها منه، وقد دخلها هنا تغيير اقتضاه الإيجاز من تقديم وتأخير، وزيادة وحذف. . .

### غُضُّ البَصَر

Ø غَضُّ البصر مِنْ أَهَمِّ الصَّفَاتِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا الْمؤمنُ، فَالْبَصَرُ هُوَ البابُ

الاَكْبَرُ إِلَى القَلْبِ، وَأَعْمَرُ طَرُقِ الْحَوَاسِ إليه، وبحسبِ ذَلِكَ كَثْرَ السُّقوط من جهته، وَوَجَبَ عَنْ جَميعِ الْمُحَرَّمَات، وَكُلِّ ما يُخْشَى الفتنَةَ مَن أَجْله''.

كُلُّ الحَـوَادِثِ مَـبُـدَاها مِنَ النَّظَرِ ٥٣٥ ومُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرُ (٢) كُمْ نَظْرةٍ فَتَكَتْ في قلْبِ صاحبِهَا ٥٥٥ فَـتْكَ السُّهَام بلا قَـوْس ولا وَتَرا

وَصِفَاتُهُ أَنْ يُغْمِضَ المسلمُ بَصَرَهُ عَـمًّا حُرِّمَ عليه، ولا ينظرَ إلاًّ لما أُبيحَ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَيَدْخُلُ فيه ـ أَيْضًا ـ إِغْمَاضُ الأَبْصَارِ عَنِ المحارِمِ، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ وَقَعَ البصرُ عَلَى مُحَرَّمٌ مِنْ غيرِ قَصْدٍ، فَلْيُصْرِفْ بَصَرَهُ سَرِيعًا.

وَغَضُّ البَصَر منْ مكَارم الأَخْلاق.

فَعَنْ عُـبَادَةَ بن الصَّامت - وَلِشِّئه - قَالَ: قَـالَ رسولُ الله - عَلِيْشِيْم -: «اضْمَنُوا لي ستّاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَصْمَنْ لَكُمُ الجِنَّةَ: اصْدُقُوا إذا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إذا وَعَدْتُمُ، وَأَدُوا إذا اوْتُمنِتُمُ، واحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وغُضُوا اَبْصَارَكُمْ، وكُفُوا أَيْديَكُمْ، (٣).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الفُرْطُبِيَّ (۱/۱۶۸/۲). (۲) الشَّرَرَ – بفتحتين – : ما يَتَطَايَرُ مِنَ النَّارِ، والمُفْرَدُ شَرَرَةٌ. (۳) رواه أحمدُ \_ واللَّفظ له \_ (۷۳۳/۵)، والحاكمُ (۳۰۵/۵ – ۳۰۹)، والحُرَانطيُّ في «مكارم الاخلاق، (٣١)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (١٠١٨/١)، و«الصَّحيحة» (١٤ُ٧٠).

وعَنْ جَابِسٍ بْنِ عبد اللهِ - رَضِي اللهِ عَنْ نَظَرِ الفُجَاءَةِ، فَأَمَرُنِي أَنْ أَصْرُفَ بَصَرِي، (۱)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - وَاقْ - قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ - عَلَّى ا مَعْشَرَ الْشَبَابِ، مَنْ الْمُشَابِ، مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمُ البَّاءَةُ لَلْمَدْرِج، ومَنْ لَمُ مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمُ البَّاءَةُ لَلْمَدْرِج، ومَنْ لَمْ يَسْتُطعُ فعليه بالصَّوم؛ فإنَّه له وجَاءُ (") (١٠) .

فعليكَ \_ أخي في الله \_ أنْ تَغُضَّ بَصَرَكَ عَـمًّا حَرَّمَ اللهُ فَإِنَّ: محِفْظَ البَصَرِ الشَّهُ مَنْ حَفْظِ اللَّسَانِ، (٥) . كَمَا قالَ ذَلكَ عبدُ الله بْنِ مسعودِ - وَاللَّيْ - .

وقالَ أَنَسُ بْنُ مالك - وَلاَنْك -: «إذا مرَّت بك امرأةٌ، فَغَمُّضْ عَيْنَيْكَ حتَّى تُجَاوِزَكَ،" .

ولابُدَّ مِنْ غَضِّ البَصَرِ عَنْ غَيْرِ المَحَارِمِ، حتَّى وَلَوْ كَانَتِ المنظورُ إليها فتاةً صغيرةً.

قالَ الزُّهْرِيُّ \_ يـرحمُهُ اللهُ \_ في النَّظَرِ إلى الَّتِي لم تَـحِضْ مِنَ النَّسَاءِ: «لا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى مَيْنِ مِشْنِي مِشْنِ مِشْنِي النَّظَرِ إليه، وَإِنْ كَانَتْ صغيرةً» (٧) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) الباءة: الزُّواج.

<sup>(</sup>٣) وِجَاء: جُنَّةٌ ووقاية، وأَصْلُهُ رَضُّ عُرُوقِ الأُنْثَيْنِ حَتَّى تُنْفَضِخَ، فَيكُونَ شَبيهًا بالخِصَاءِ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (١٩٠٥) و(٥٠٠٥) و(١٦٠٥)، ومسلمٌ (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) «الورع» (ص٦٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السَّابق (ص٦٦).

<sup>(</sup>٧) «فتح الباري» (١١/ ٩).

\_\_\_\_ الإنجالاتيابية الظيغ التص

وأَسْبَابُ غَضِّ البَصَرِ كَثِيرَةٌ (١)، لَكِنْ أَعْظم سَبِ لِغَضِّ البَصَرِ هُوَ تَقْوَى الله، كما قَالَ الإِمَامُ ابْنُ دَقَـيق العيد ـ يرحـمه اللهُ ـ: ﴿إِنَّ التَّقْـوَى سَبَبٌ لَغَضٌّ البَصَرِ، وتحصِينِ الفَرْجِ» (٢).

قَالَ الشَّاعرُ:

وغُضَّ عَنِ المحسارم مِنْكَ طَرْفُسا(") هـ و طَمُ وحسًّا، يَضْتِنُ الرَّجُلَ اللَّبِيبَ وخائنةُ العُيُونِ كَأَسْدِ ( ْ عَادِ ( ْ ) عَادِ ( اللهِ مَ اللهِ مَلَتُ وَدَبَتُ وَثُوبِا ومَنْ يَغْضُضْ فُضُولَ الطَّرْفِ عَنْهَا هُوهِ يَجِدْ فِي قَلْبِهِ رَوْحًا (" وطيِيْبِ



<sup>(</sup>١) انظر كتابي «فتنة النَّظر»، فقد تكلَّمتُ فيه عَنْ غَضِّ البَصَرِ بتوسُّع، وكذلك فوائد غَضِّ البَصَرِ.

<sup>(</sup>۲) (فتح الباري) (۱۱/۹).

<sup>(</sup>۱) المطَّرْف: البصر. (٣) الطَّرْف: البصر. (٤) الأَسْدَ - بضمَّ فَسَكُونِ - : جَمْعُ أَسَد، وَيُجْمَعُ - أَيْضًا - علَى أَسُد، وآسَد، وآسُد، وأَسُود، وأَسْدَان، وهو نوع من السَّبَاعِ اللّبون المُقَرِّسَة، ويُلقَّبُ الأَسَدُ بِمَلِكِ الوُّحُوشِ، وَأَنْنَاهُ تُسَمَّى لَبُوَّةً،

<sup>(</sup>٥) الغَابُ: جمعُ غَابَةٍ، وهِي الشَّجَرُ الكَثيفُ المُلْتَفُّ. .

<sup>(</sup>٦) رَوْحًا: راحةً.

### الغَيْرَةُ

**E** 

الغَيْرَةُ: هي مَا رَكَبَهُ اللهُ في العَبْد مِنْ قُوَّة روحيَّة، تحمي المحارِمَ والشَّرَفَ والعَفَافَ، وهي - كمَا عَرَقَهَا أَبْنُ حَجَرٍ - مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَغَيِّرِ الْقَلْب، وَهَيْجَانِ الغَضَاف، وَأَشَدُّ مَا يكونَ ذلك بين النَّوْجين ().
الغَضب بِسَبَبِ المُشَارَكَةِ فيما به الاخْتِصاص، وَأَشَدُّ مَا يكونَ ذلك بين الزَّوجين ().

وهي \_ مع ذلك \_ خُلُقٌ مَحْمُودٌ مِنْ أَخْلاقِ المؤمنينَ، تدلُّ على كَمَالِ الرُّجُولَةِ، وعُلُوِّ الهِمَّةِ، وأصَالَةِ الأَخْلاقِ، وطيبِ الأَعْراقِ، بَلْ إِنَّ اللهَ - عزَّ وجلَّ - يَغَارُ، ولا أَحَدَ من عباده أغيرُ منه.

عن عبــــــ الله بْنِ مَسعود - وَاللهِ - قَــالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «لا احَدَ أغيرُ مِنْ اللهِ؛ وَلَذلكَ حَرَّم الفَوَا حَشِّ، ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، " .

وعن أبي هريرةَ - وَلِيْنِيهِ - أنَّ رسولَ اللهِ - عَلِيْنِيهِ - قَالَ: «المؤمنُ يغارُ للمؤمنِ، واللهُ أَشَدُ عُيْرًا، ".

وعنه \_ أيضًا \_ قَـالَ: قالَ رسولُ اللهِ \_ عَلَيْكُمْ =: «إنَّ اللهَ يَغَانُ وإنَّ المُؤمنَ يَغَانُ وغَيْرَةُ اللهِ أنْ يَأْتَيَ المُؤمنُ ما حَرَّمَ عليه» (\*) .

<sup>(</sup>۱) افتح الساري؛ (۹/ ۳۲۰)، وانظر «التَّعريفات» (ص١٦٣)، و«التَّوقيف على مهـمَّات التَّعـاريف» (م. ٢٥٥).

ر) رواه البخاريُّ (٢٦٣٤) و(٢٦٣٧) و (٢٢٠) و(٣٠٤٧)، ومسلمٌ (٢٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلّم (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٤) رُواه البخاريُّ (٥٢٢٣)، ومسلمٌّ ـ واللَّفظ له ـ (٢٧٦١).

وعَنِ الْمُغْيْرَةَ بِن شُعْبَةَ قَـالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُـبَادةَ: «لو رايتُ رجُلاً مع امْرَاتي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرٌ مُصْفَحٍ (') عنه، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: ﴿أَتَعُجْبُونَ مِنْ غَيْرُةِ سَعْدٍ، فواللهِ لأنا أغيرُ منه، واللهُ أغيرُ منِّي، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحش، ما ظَهَرَ منها وما بطننَ، ولا شخص أغيرُ من الله ، (٢).

وكَمَا تكونُ الغَـيْرَةُ في الرِّجَالِ، تكونُ في النِّسَاءِ، فَـهِيَ غَرِيزَةٌ يشتركُ فـيها الرِّجَالُ والنِّسَاءُ، بَلْ قَدْ تَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ أَشَدَّ.

فَعَنْ عَائشَةَ - وَاللَّهِ - قَالَتْ: استأذَنَتْ هَائَةُ بِنتُ خُويلدٍ اختُ خَديجةَ على رسول اللهِ - ﷺ -، فعَرَفَ اسْتئذانَ خَديجةٌ "، فَارْتَاحَ لذلك ، فقالَ: «اللهُمَّ، هاَلَةُ بِنتُ خُويلد، فَغِرْتُ فقلْتُ: ﴿ وَمَا تَذْكُر مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجائِزِ قُرَيْش، حَمْرًاءِ الشَّدُقُيُنْ ( ' ' خَمْشَاءِ السَّاقَيْنِ، هلَكَتْ في الدَّهْرِ، فأبْدَلك اللهُ خيراً منها» . . .

وَعَنْهَا \_ أَيْضًا \_ قَالَتُ: كَانَ رسولُ الله ِ ﷺ - إذا خَرَجَ أَقُرْعَ بَيْنَ نسائِهِ، فطارَتِ القُرْعَةُ على عائشَةَ وحَفْصَةَ، فخَرَجَتَا معه جميعًا، وَكَانَ رسولُ اللهِ - ﷺ - إذا كَانَ اللَّيْلُ سَارَ معَ عَائِشَةَ، يَتَحَدَّثُ معها، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لعائشةَ: ﴿ أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيلةَ بَعيرى، وأَرْكَبُ بَعِيْرَكِ، فَتَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُهُ. قَالَتْ: ‹بلي، فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ على بعير حَفْصَةَ،

<sup>(</sup>١) غيرَ مُصْفَحِ: أي: ضاربه بحدُّ السِّيف، لا بصَـفْحِه، وصَفْحُ السَّيف: عرضُهُ وجــانبُهُ، فالذي يضربُ بالحَدُّ يقصدُ القتلَ بخلافِ الذي يضرب بعرضِ السَّيَف، فإنَّه يقصدَ التَّأْديبَ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٦٨٤٦) وَ(٧٤١٦)، ومسلمٌ \_ وَاللَّفظ لَه \_ (١٤٩٩).

 <sup>(</sup>٣) وذلك لشبه صوتها بصوت اختها، فتذكّر خديجة بذلك.
 (٤) فارتاح لدلك: أي هش لجينها، وسُرّ بها لتذكّره بها خديجة وأيّامَها.

 <sup>(</sup>٥) حمراء الشدفينُ. تعني أنَّها كبيرةٌ في السنّ جداً، قد تساقطتُ أسنانها.
 (٦) رواه البخاريُ (٣٨٢١)، ومسلمٌ \_ واللفظ له \_ (٢٤٣٧).

وركِبَتُ حفصةُ على بعيرِ عائشةَ، فجاءَ رسولُ اللهِ - رضي اللهِ عَلَمُ عائشةُ وعليه حَفْصَةُ، فسلَّم ثُمَّ سار معها حتَّى نَزَلُوا، فافتقدتُهُ عائشةُ فغارتُ، فلمَّا نزلوا جعلتُ تجعلُ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ (۱)، وتقولُ: «يا رَبُّ سَلُطْ عليَّ عَقْرَبًا أو حَيَّةٌ تَلْدَغُني، رسولُكَ ولا استطيعُ أَنْ أقولَ له شيئًا، (۱).

وعنها \_ أيضًا \_ قالتْ: كُنْتُ أغارُ على اللاَّتي وَهَبْنَ أَنْفُسُهُنَّ لرسولِ اللهِ = ﷺ -، وَاقْتُولَ: «أَوْتَهِبُ الْمُرَّةُ نَفْسُهُنَّ لَرَسُولِ اللهِ عَلَّ مِنْهُنَّ وَاقْوَلَ: «أَوْتَهِبُ الْمُرَّةُ نَفْسُهَا وَامْنِ الْبَغَيْتُ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ (سورة الاحزاب: ٥١).

قَالَتْ: قُلْتُ: «واللهِ، مَا أَرَى رَبِّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ في هَوَاكَ ، . . . . . . . . . . . . . . . .

#### ■ أقسامُ الغَيْرَة:

تَنقسمُ الغَيْرَةُ إلى قسمين:

١ ـ محمودة: وهي الغُيْرةُ في الرِّيبَةِ .

٢. مدمومة: وهي الغَيْرَةُ في غير رِيْبَةٍ.

فَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ - وَاقْضِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - وَاقَالَ - : «مِنَ الغَيْرَةِ ما يُحبِّ اللهُ، ومنْها ما يَكَرُهُ اللهُ، فامًا ما يُحبِّ اللهُ فالغَيْرَةُ فِي الرُيْبَةِ، وامًّا مَا يَكُرُهُ فالغَيْرَةُ في غَيْر رِيْبةٍ، \* .

<sup>(</sup>١) الإذخر: نبت معروف طيَّب الرَّائحةِ، توجد فيه الهَوَامُّ غالبًا في البريَّةِ، واحِدُهُ إِذْخِرَةٌ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٥٢١١)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُسَارِعُ لك في هَوَاكَ. أيْ يُخفُّفُ عنك، ويُوسِّعُ عليك في الأدورِ، ولهذا خَيَّركَ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٤٧٨٨) و (٥١١٣)، ومسلمٌ ـ واللفظ له ـ (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن مَاجَة (١٩٩٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع» (٢/ ٢٩٠٥).

قَالَ شيخُ الإسلام ابن تيميَّةَ - يرحمه اللهُ -:

«فَالغَيْرَةُ المحسوبةُ هي ما وافقت غَيْرَةَ اللهِ – تعـالى –، وهَذِهِ الغَيْرَةُ هي أنْ تُنتَهَكَ مَحَـارِمُ اللهِ، وهي أَنْ تُؤْتَى الفَوَاحِشُ البَاطِنَةُ والظَّاهِرَةُ، لكن غَيْــرَة العبدِ الخاصَّةِ هي مِنْ أَنْ يشركَهُ الغَيْرُ في أَهْلِهِ، فَغَيْرُتُهُ عَنْ فَاحِشَةِ أَهْلِهِ لَيْسَ كَغَيْرَتِهِ مِنْ زَنَّى الغَيْرِ؛ لأنَّ هذا مَا يتعلَّقُ به، وذاك لا يتعلَّقُ به إلاَّ من جِهةٍ بُغْضِهِ لمُغَضَّةِ اللهِ؛ ولهـ ذا كانَتِ الغَيْرَةُ الواحِبَةُ عليـه هي من غيرَتِهِ على أهْلِهِ، وأَعْظُمُ ذلكَ امرأته، ثُمَّ أقاربه، ومَنْ هُو تَحْتَ طاعَتِهِ؛ ولهذا كان له إذا زَنَتْ أنْ يُلاعِنَهَا؛ لما عَلَيْهِ في ذلِكَ من الضَّرَرِ خِلاف ما إِذَا زَنَى غير امْرَأَتِهِ .

ولهذا يُحَدُّ قاذفُ المرأةِ الَّتِي لم يكملُ عَقْلُهَا وَدِينـها، إذا كَانَ روجها مُحْصَنَا في أُحَدِ القَوْلَيْنِ، وهو إِحَدَى الرِّوايتين عن أحمدَ.

فَالْغَيْرَةُ الوَاجِبَةُ ما يَتَضَمَّنَّهُ عَنِ المخزي، والغَيْرَةُ المستحبَّةُ ما أوجبتِ المستحبّ منَ الصِّيانَة .

وأمَّا الغَيْرَةُ في غَيْسِرِ الرِّيَّةِ - وَهِيَ الغَيْرَةُ في مُبَّاحٍ لا رِيْبَةَ فـيه ـ فهي مِمَّا لا يُحبُّهُ اللهُ، بَلْ يَنْهَى عَنْهُ إذا كَانَ فيه تَرْكُ ما أَمَرَ اللهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ - عَلِيُّكُمْ -: «لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وبِيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤٤٢)، عن ابنِ عُمَرَ. (۲) «مكارم الاخلاق» لابن تيميَّةَ (ص٢٥٦).

وضدُّ الغَيْرَة الدّياثةُ، وضدُّ الغَيُورِ الدَّيُّوثُ: وَهُوَ الَّذِي يُقِرُّ السُّوءَ فِي أَهْلهِ، ويَسْمَحُ لأَهْلهِ بالنَّظْرِ للرِّجال العُراةِ فِي التِّلْفَازِ، وَهُمْ يُعَانَقُونَ النَّسَاءَ، أو يَتَحَدَّثُونَ مَعْهُنَّ، ولا غَيْرةَ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ، فالدَّيُّوثُ مُنْحَطُّ القَلْرِ، دَنِيءُ الهمَّةِ، عديمُ الشَّرَفِ، لا يَسُودُ قَوْمَهُ إلاَّ غَيُورٌ على مَحَارِمِهِ.

والدَّياثَةُ كبيرةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنوبِ.

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاقْهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - يَقِظِم - قَالَ: «ثَلاثةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةُ: هُدُمْزِ، والعَاقَ، والدَّيُّوثُ الذي يُقرِّ في أهلهِ الخُبُثُ، (' ' .



<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ في «المسند»، وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١/ ٣٠٥٢).

# عَدَمُ الْانْشِغَالِ بِعِيُوبِ النَّاسِ

العَاقِلُ هُوَ الَّذِي ينشغلُ بعُيُوبِ نَفْسِهِ عن عُسُوبِ غَيْرِهِ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ فَلابُدًّ أَنْ ترتاحَ لَهُ النُّفُوسُ، وَتَأْنَسُ بِقُرْبِهِ القُلُوبُ، فهو محَبوبٌ أَيْنَمَا حَلَّ وارْتَحَلَ.

 $\varnothing$ 

ولا ينشغلُ بعُيُوبِ النَّاسِ عَنْ عيبِ نَفْسِهِ إِلاَّ غيرُ الواثِقِ بنفْسِهِ، الَّذِي يُحَاوِلُ أَنْ يُغَطِّي عُيُوبَهُ بِذَلِكَ الْأَسلُوبِ الرَّخِيصِ، وَقَدْ سَمِعَ أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا يَقَعُ فِي النَّاس، فَقَالَ: "قُدُ اسْتَذَلَلْتُ على عُيُوبِكَ بكَثْرَةِ ذِكْرِك لعُيُوبِ النَّاسِ؟ لأَنَّ الطَّالبَ لها يَطْلُبُهَا بِقَدْرِ مَا فيهِ منها».

والإِنْسانُ ـ لنَقْصِهِ ـ يـتوصَّلُ إلى عَيْبِ أَخِيهِ مَعَ خَفَائِهِ، ويَنْسَى عَيْبَ نَفْسِهِ مَعَ ظُهُورَهِ ظُهُورًا مُسْتَحْكَمًا لَا خَفَاءَ به.

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَوْقُ - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ الله - عَلِيُّكُمْ -: «يَبْصُرُ أَحَدُكُمُ القَدَى ( ) فَي عَيْنِ أخيه ( ) ويَنْسَى الجِدْعُ ( ا ) في عَيْنِه، ( ) .

قبيحٌ مِنَ الإنسانِ يَنْسَى عُيُوبَهُ ٥٥٥ ويَذْكُرُ عَيْبًا في أَخِيلهِ قَدِ اخْتَفَى ولو كان ذا عَقْلِ لِمَا عَابَ غَيْرُهُ ﴿ وَهِ هِ وَفِيهِ عُيُوبٌ لُو رَاهَا قَدِ اكْتَفَى

<sup>(</sup>١) الشَّذى: ما يقع في العين مِنْ تُرابِ أو وَسَخ، والْمُفْرَدُ قَلَاةٌ.

<sup>(</sup>٢) أي في الإسلام. (٣) الجدَنَّع: واحد جُلُّوع النَّخْلِ. (٤) رواه ابن حبَّانَ في اصحبحه (١٨٤٨)، وأبو نُعَيِّم في «الحلية» (٩٩/٤)، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الجامع» (٨٠١٣/٢)، و«الصَّعيحة» (٣٣).

وقال الآخرُ:

ولابُدَّ للمَرْءِ مِنَ الوَرَعِ والكَفَّ عَنْ عُيُسوبِ النَّاسِ، فَـقَدْ تَكُونُ الغَـفْلةُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، فَـقَدْ تَكُونُ الغَـفْلةُ عَنْ عُيُوبِ النَّفْسِ هـي السَّبَبَ، كَمَا قَالَ عَـوْنُ بنُ عَبد اللهِ: «مَا أَحْسَبُ أَحَدًا تَفَرَّغَ لَعَيْبِ النَّاسِ إلاَّ منْ غَفْلَةٍ غَفَلَهَا عَنْ نَفْسِهِ» "".

وَقَالَ بَكُرُ بْنُ عبد الله: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ مُوكَّلًا بِعُيُوبِ النَّاسِ، ناسيًا لعَيْبِهِ ـ فاعلموا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ ﴾ ().

ولقي وَرَعٌ وَرَعٌ مَ فَقَالَ له: «يا أخي، إنِّي لأُحبُّكَ في الله». قَــالَ الآخرُ: «لو عَلمْتُ منكَ مَا تَعْلَمُ منْ نَفْسكَ، لكَانَ لي فيمَا أَعْلَمُ مِنْ نَفْسِي شُغُلٌ عن بُغْضِكَ (''

<sup>(</sup>۱) «روضة العقلاء» (ص١٢٥ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) «صفة الصَّفُونَة» (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابقَ (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) «عيون الأخبار» (٦/ ٣٦٧).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - يرحمهُ اللهُ -:

الْمَرْءُ إِنْ كَانَ عَاقِالًا وَرِعَا ٥٥٥ أَشْغَلَهُ عَنْ عُيُ وِبِ غَيْرِهِ وَرَعُهُ كَ مَا الْعَلِيلُ السَّقِيمُ أَشْغَلُهُ ٥٥٥ عَنْ وَجَعِ النَّاسِ كُلُّهِمْ وَجَعُهُ الْأَابِ

ولا يَنْشَغِلُ بِعُيُوبِ النَّاسِ عن عُيُوبِ نَفْسِهِ إِلاَّ مَنْ سَفُلَتْ نَفْسُهُ، وَتَعَدَّتْ به همَّتُهُ عَنْ نَيْلِ مَكَارِمِ الْأَخْلاقِ ومعاليها، بَلْ لَقَدْ عَدَّ الإِمَامُ السَّخَاوِيُّ \_ يرحمه الله \_ الانشغالُ بعُيُوب النَّاس مَنْ خَوَارِم المُرُوءَة (٢).

ومَنْ كَلَّفَ نَفْسَهُ البَحْثَ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، بَحَثَ النَّاسُ عن عُيُوبِهِ؛ فَالجَزَاءُ من جنس العَمَلِ.

قَالَ الأَعْمَشُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يقولَ: «إِنِّي لأَرَى الشَّيْءَ أكْرَهُهُ، فَمَا يَمْنَعُني أَنْ أَتَكَلَّمَ فيه إلاَّ مَخَافةُ أنْ أَبْتَلَى بمثله" ".

وَقَالَ ابْنُ سيْرِينَ ـ يرحمه اللهُ ـ: «عَيَّرْتُ رجلاً، وقلتُ: يا مُفْلسُ، فأفلسْتُ بَعْدَ أربعينَ سنةً»(،)

قَالُ الشَّاعرُ:

لا تُلْتَمِسْ مِنْ مَسَاوِي النَّاسِ ما سَتَرُوا ٥٥٥ فَيَهُ تِكَ اللَّهُ سِتْرًا مِنْ مَسَاوِيْكَا واذْكُرْ مَحَاسِنَ ما فيهِمْ إذا ذُكِرُوا 👓 ولا تَعِبْ أَحَـداً مِنْهُمْ بما فِـيْكَا

<sup>(</sup>١) ديوان الشَّافعيُّ (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) «فتح المغيث»َ (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقيُّ في «الشُعب» (٦٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) «صيد الخاطر» (ص٤٠).

<sup>(</sup>٥) «أَدَب الدُّنْيَا وَالدِّينَ» (ص٢٦٦)

## حفظُ اللِّسان

مَنْحَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الإِنْسَانَ نِعَمًا عَظيمةً، وَمَنْ أَعْظَمها \_ بَعْدَ نعْمَة الهُدَى والإِيمانِ ـ نِعْمَةُ اللِّسَانِ، وَمِنْ شَكْرَانِ هذِهِ النَّعْمَةِ أَنْ نستخْدُمَهَا في طَاعَة اللهِ، والامْتِنَاعَ عَنَ النُّطْقِ بِمَا لا يَسُوغُ شرعًا مِمَّا لا حَاجَةَ للمُتَكَلُّم بِهِ(''.

والإِنْسَانُ مَسْئُـولٌ عَمَّا قَالَهُ أَو تَلْقَظَ بِهِ، قَالَ اللهُ -سُبْـحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَلا تَقَفُ (٢) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ (سورة

وقالَ اللهُ صبحانه وتعالى-: ﴿ مَا يَلْفَظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۖ ﴾ (سورة ق:١٨).

فَعَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ حَرَكَـةِ لِسَانِهِ، فلا يتكلَّمُ إلاَّ بما هو خيرٌ، وإلاَّ فالسُّكوتُ عنه أفضَل من التَّكلُّم به، اللهُمَّ إِلاَّ مَا تدعو إليه الحاجَةُ مَّا لابُدَّ مِنهُ .

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - وَعِنْ - عَنِ النَّبِيِّ - عَلِيُّكُمْ - قَالَ: ومَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللهِ، ً (٥) واليوم الآخرِ، فَلْيُقُلُّ خيراً أو لِيَصْمُتُ، · ·

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" (۲۰۸/۱۱).

 <sup>(</sup>٢) لا تَقْفُ: لا تتبع.
 (٤) عَتبِدُ: حَاضِرٌ مُهيَّاً. (٣) رقيبٌ : مَلَكٌ يَرْقُبُهُ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٢٠١٨) و(٦١٣٦) و(٦١٣٨) و(٦٣٧٥)، ومسلمٌ (٤٧).

قَالَ النَّوْوِيُّ - يرحمه اللهُ -: «وهذا الحديثُ صَرِيحٌ في أَنَّهُ ينبغي ألاًّ يَتَكلَّمَ إِلاًّ إِذَا كَـانَ الكَلامُ خَيْـرًا، وهو الَّذِي ظَهَـرَتْ مَصْلَحَـتُهُ، وَمَتَى شَـكَّ في ظُهُــُورِ المصلحةِ فَلا يتكلَّمُ»(١).

قَالَ الشَّاعرُ:

الصَّمْتُ زَيْنٌ، والسُّكُوتُ سَـلاَمَـةٌ ٥٥٥ فإذا نَطَقْتَ فلا تَكُنْ مِكْتَـارا فإذا نَدِمْتُ عَلَى سُكُوتِكَ مَــرَّةٌ ◘ ◘ ۞ فَلَتَنْدَمَنَّ على الكلام مِـــرَارا ('')

إِنَّ القَلِيلُ مِنَ الكلامِ بِأَهْلِهِ ﴿ ٥٣٥ حَسَنٌ، وإِنَّ كَثِيلُ رَهُ مَـمُـقُـوتُ ما زلَّ ذو صَـمْتِ، وما مِنْ مُكْثِـرِ ١٥٥٥ ﴿ إِلَّا يَزِلُ، وما يُعَـابُ صَـمُـوتُ (٢٠ وقال عبدُ الله بن المبارك:

واغْتَنِمْ ركعَ تيْنِ زُلْفَى '' إلى اللُّهُ ١٠٥٥ لهِ إذا كُنْتَ فارغًا مُسْتُريحا وإذا ما هُمَامُتَ بِالْمُنْطِقِ البِا ٥٣٥ طلوِ فَاجِعِلْ مُكَانَهُ تُسْبِيحًا إِنَّ بِعُضَ السُّكُوتِ خِيرٌ مِنَ النَّطْ ٥٥٥ حَقِ وإِنْ كُنْتَ بِالكِلامِ فَصِيحًا

والأَحَادِيثُ في بَيَانِ خَطَرِ اللَّسَانِ، وَشَرِّهِ عَلَى المَرْءِ ـ مَـا لَمْ يَضْبِطْهُ ـ كَثِيرَةٌ، منها حــديثُ عُقْبَةَ بْن عَــامر - وَلِيُّك- قَالَ: «يا رسولَ الله، ما النَّجاةُ؟». قَالَ: «أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَعْكُ بَيْتُكَ، وَابْكِ على خطيئتَكِ، وَ)

<sup>(</sup>١) «رياض الصَّالحين» (ص٤٤٥).

 <sup>(</sup>۲) و (۳) «جواهر الأدب» (ص۷۱۸).
 (٤) النُّرْلُقُى: النُّمْرُبُةُ وَالنَّزْلَةُ.

<sup>(</sup>٥) رواه التُّرمذيُّ (٢٠٤ُ٢)، وصحَّحه الالبانيُّ في "صحيح الجامع" (١٣٩٢/١)، و"الصَّحيحة" (٨٩٠).

وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ عبد الله الثَّقَفيِّ قَالَ: قلتُ: «يا رسولَ اللهِ، حدَّثْني بامرِ أعْتَصمِهُ يه،. قَالَ: ‹قُلُ: رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ · قلتُ: ‹يا رسولَ اللهِ، ما أَخْوَفُ ما تَخَافُ عليَّ؟ ٠. فأخَذَ بلسانِ نفسِهِ، ثُمَّ قال: «هذا» (١)

ولَّما دَلَّ - وَيُطْشِهِ - مُعَادًا على خصَال الخير \_ الصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم، والحَجِّ، والصَّدقة، وقيام اللَّيل، وألجهاد \_ قالَ لهُ: ﴿ اللَّا أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلُهِ؟». قال: «بَلَى، يا رسولَ الله». فأخَذَ بلسانِه، وقال: «كُفَّ عليك هذا». قال: «يا نبيَّ الله، وإنَّا لَمُؤَاخَــٰدُونَ بما نتكلَّمُ بِهِ١٤،. فـقــال: ﴿ثَكِلَتُكَ ٱمُّكُ ۖ ۖ يا مُـعَـاذُا، وَهَلُ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وُجُوهِهِمْ - أو على مَنَاخِرِهِمْ - إلاَّ حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمُ ١٤ ، (")

وَعَنْ أَبِي سعيد الخُدْرِيِّ - رَفِي عَن النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - عَالِكَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ - قَالَ: ﴿ إِذَا أَصْبُحَ ابْنُ آدَمُ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلُهًا تُكَفِّرُ اللَّسانَ <sup>(٤)</sup>، فتَعولُّ: اتَّقِ اللهَ فينا، فإنَّما نَحْنُ بكَ، فإنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمَّنَا، وإنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، (٥٠

وحفظُ اللِّسَان عمَّا لا خيرَ فيه من أعظَم أعْمَال ابن آدمَ.

فَعَنْ سَهْل بْن سَعْد السَّاعديِّ - وَالنَّيهِ - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - عَيَّالِيُّهِ -: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ۖ (١) وما بَيْنَ رِجْلَيْهِ (١) اضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةُ، (١)

<sup>(</sup>١) رواه التُّرمذيُّ (٢٤١٠)، وقال: حَسَنٌ صحيحٌ، وابْنُ مَاجَة (٣٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) ثَكَنتُكَ أُمثُكَ: فَقَدَتْكَ.

 <sup>(</sup>٣) رواه التَّرمذيُّ (٢٦١٦)، وابن مَاجَة (٣٩٧٣)، وصَحَحه الالبانيُّ في قصحيح الجامع؛ (١٣٦/٥).
 (٤) تُحَفَّرُ اللسانَ مَنزلة الكافرِ بالنَّعمِ.

للمستصر المسان، بدن وتحصع به، أو هو حديه عن نتزيل الاعصاء اللسان منزله الحافر بالنعم. (٥٠) رأه أن الآمديُّ (٢٤٠٧). (٣٥١). (٦٥) ما بَيْنَ تَحْيَيُهُ: هو اللَّسانُ، واللَّحْيانِ: هما العَظْمَانِ اللَّذَانِ تَنْبُتُ عليهما الأَسنَانُ، وَجَمْعُ لَحْيِ أَلْحِ عَلَى أَفْلُ، وَلَحْيٌ عَلَى فُعُول. (٨) ما بَيْنَ رَجْلَيْهِ: هو الفُرْجُ. (٨) رأه البخاريُّ (١٤٧٤) و(٢٨٠).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَطِيْنِهِ- قَالَ: قَــالَ رَسُولُ الله - عَيْنِكُمْ -: «منْ حُسْن إسلام الَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ،

وَغَالبُ كَلام ابْنِ آدَمَ عليه لا له.

فَعَنْ أُمِّ المؤمنينَ أُمِّ حَبِيْسَةَ - وَلَيْهَا- عَنِ النَّبِيِّ - عَالِيَّا اللَّهِ عَلَم ابْن آدمَ عليه لا لَهُ، إلاَّ أَمْرُا بمعروف، أو نَهْيًا عنْ مُنْكَرٍ، أو ذِكْرًا للهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، · ·

فَإِذا كَانَ الأمرُ كَـذَلكَ، فحريٌّ بالْعَاقل أنْ يَحْفَظَ لسَـانَهُ؛ لأَنَّهَا قَدْ تَزلُّ على حِيْنِ غَفْلَةِ مِنْهُ.

فَعَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ - وَطِيْك - أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ - عِلَيْكُم - يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ ليتَكَلُّمُ 

وعنه \_ أَيْضًا \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَيْظِيلًا - : ﴿إِنَّ الْعَبْدُ لَيتَكُلُّمُ بِالْكَلِمَة من رِضْوَانِ اللهِ، لا يُلْقِي لَهَا بَالاً، يرفَعُهُ اللهُ بها دَرَجَاتٍ، وإنَّ العَبْدَ نَيَتَكلَّمُ بالكلمة من سُخَطِ اللهِ، لا يُلْقِي لها بالاً، يَهُوي بها في جَهَنَم،

قَالَ ابنُ حَجَرٍ- يرحمه اللهُ-: «لا يُلقى لها بالاً: أي لا يَتَأَمَّلُها بخَاطره، ولا يَتَفَكَّرُ في عَاقبَتهَا، ولا يَظُنُّ أَنَّهَا تُؤَثِّرُ شيئًا»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه التَّرمذيُّ (٣٣١٧)، وابن مَاجَة (٣٩٧٦)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٩٩١).

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذيُّ (٢٤١٢)، وابن مَاجَة (٣٩٧٤)، وحسَّنه الأرناؤوطُ في «جامعُ الأصولُ» (١١/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٣) يَتَبَيِّن: يَفَكِّر أَنَّها خيرٌ أم لاً. (٤) رواه البخاريُّ (٢٩٨٧)، ومسلمٌّ ـ واللَّفظ له ـ (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاريُّ (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>٦) "فتح الباري" (١١/ ٣١١).

و النظالق التاريخ التابية التا

ولله درُّ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - وَلِشِّيهِ - حِينَ قَالَ: «مَنْ كَثُرَ كِلامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ ، ومَنْ كَثُرَ سَقَطَهُ كَثَرَتْ ذُنُوبِهُ، ومَنْ كَثُرَتْ ذُنُوبِهُ كَانَتِ النَّارُ أولى بِهِ، (٢)

قَالَ الشَّاعرُ:

يُصَابُ الفَـتَى مِنْ عَشْرَةِ بلسانِهِ ٥٥٥ وليسَ يُصَابُ المُرْءُ مِنْ عَشْرَةِ الرُجُلِ <u>هَــهُ شُـرَتُهُ فِي القَــوْلِ تُ</u>نْهِبُ رَأْسَــهُ ه = ه وعَشْرَتُهُ بِالرَّجْلِ تَبْـرًا <sup>(٣)</sup> على مَـهلِ

وَقَالَ آخرُ:

احْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ٥٥٥ لا يَلْدَغَنَّكَ، إِنَّهُ دُفْ بَكِانُ كُمْ في المَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ هِ • كانتُ تَهَابُ لِقَاءَهُ الشُّجُعَانُ (``

<sup>(</sup>١) السُّقَطُ - بفتحتَين - : الخَطَأُ في الكَلامِ.

<sup>(</sup>۱) التسقف و بمتحبير (۲) وجامع العلوم والحكم، (ص۱۲۱). (۳) تَهُرَّا: تُشْفَى، وَأَصْلُها تَبْرَأً، فَخُذِفَتِ الهَمْزَةُ تَسْهِيلًا. (٤) المُهار: الثَّوْدَةُ والتَّأْتُي.

<sup>(</sup>٥) «شذرات الذَّهب» (٢/٢).

<sup>(</sup>٦) «جواهر الأدب» (ص٧١٨).

# تَجَنُّبُ آفَاتِ اللِّسَانِ

# الآفةُ الأولى

الغِيبَةُ مِنْ أَخْطَرِ آفَاتِ اللِّسَانِ، وهميَ مَرَضٌ خَطِيرٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ الأَحْبَابِ، وَمِنْ أَحْسَنِ تَعَارِيفَها: «ذكْرُ العَيْبِ بظَهْرِ الغَيْبِ» (١).

وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ التَّعريفَ تعريَّفُ النَّبَيِّ –عَلِيْكُمْ – لَهَا بِأَنَّهَا: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يكْرُهُهُ مِنْ خَلْفِهِ .

وَعَنْ أَبِي هريرةَ - رَوَاتِينَ - أنَّ رَسُولَ اللهِ - عِلَيْكُمْ - قَالَ: ﴿ أَتَدْرُونَ مِا الْغَيْبَةُ 6. قَالُوا: «اللَّهُ ورسولُهُ أَعُلُمُ». قال: «زِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ». قيل: «أَفَرَأَيْتَ ۖ إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) «التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف» (ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال الغزاليُّ في «الإحياء» (٣/ ١٤٠): ﴿ اعْلَمْ أَنَّ حَدَّ الغِيبَةَ أَنْ تَذْكُرَ أَحَاكَ بِما يكرهه لُو بَلَغَهُ، سواء ذكرتَهُ بنقُص في بَدَنْهِ، أو نَسَيِّ، أو في خُلُق، أو فِي فَعَلَمِ، أو فِي قَعَلَمِ، أو فِي قُولُمِ، أو فِي دَيْبِه، أو في دُنْيَاهُ، وحتَّى في قُوبُه، ودَارِّه، ودَارِّية، (٣) رواه الحرائطيُّ في قمساويُ الاخلاق،، ورواه مـالكُ بمعناه مُرْسلاً، وصحَّحه الالبانيُّ في قصحيح

الجامع » (١/ ١٨٦)، و «الصَّحيحة» (١٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) أَفَرَأَيْتَ: أَخْبِرْني.

هي اخي ما اقولُ؟،. قال: «إنْ كان فيه ما تقولُ فقد ِ اغْتَبْتُهُ، وإنْ لم يكنُ فيه ما تقولُ فَقَدُ بَهَتَهُ " .

#### **ا** أسبابُ الغيِبَةِ:

بَوَاعِثُ الْغَيْبَةَ كَثِيرَةٌ، منها:

١ ـ شِفَاءُ المغتابِ غَيْظَةُ بذكْرِ مَسَاوي مَنْ يغتابُهُ.

٢ \_ مُجَامَلَةُ الأَقْرَانِ والرِّفَاقِ، ومشاركَتُهُمْ فيما يَخُوضُونَ فيه مِنَ الغِيبَّةِ.

٣ \_ ظَنُّ المُغْتَابِ في غَيْرِهِ ظَنَّا سيِّنًا مَدْعاةٌ إلى الغيبة ِ.

٤ \_ أَنْ يُبَرِّئَ المَغتابُ نَفْسهُ مِنْ شَيْءٍ، وَيَنْسُبَهُ إِلَى غيره، أو يَلْكُرُ غَيْرَهُ بأنَّه

٥ ـ رَفْعُ النَّفْسِ وتَزْكِيَتُهَا بتنقيصِ الغَيْرِ.
 ٦ ـ حَسَدُ مَنْ يُثني عليه النَّاسُ، ويذكُرونَهُ بخيرٍ.

٧ ـ الاستهزاءُ والسُّخْرِيَّةُ، وتحقيرُ الآخرين (٣).

#### • حُكُمُ الغيْبَة:

الغِيْــَةُ من كَبَّـائِرِ الذَّنوبِ، وهي مُحَـرَّمةٌ بإِجْمَـاعِ المسلمينَ، تظَاهَرَتْ على تحريمها أُدِلَّةُ الكِتَابِ، والسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ (١)

<sup>(</sup>١) بِهَتَكُ، افتريتَ عليه الكَذَبَ، يُقَالُ: بَهَتَهُ بَهَنّا وبُهْنَانًا: أَيْ قَالَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْعَلُهُ، وبَابُهُ قَطْعَ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلمٌ (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر «الإحياء» (٣/ ١٤٣ - ١٤٤) بتصرُّف بإفادة «نظرة النَّعيم» (١١٣/١١).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (١٠/ ٤٧٣).

قَالَ اللهُ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة الحجرات: ١٢).

فَالَّذِي يِدْمُّ أَخَاهُ فِي غَيْسِتِهِ كَمَنْ يَنْهَشُهُ وَيَأْكُلُ لَحْمَهُ وهو مَيِّتٌ، لا يحسُّ ألمَ النَّهْش والأكْل.

قَالَ ابْنُ كَثيرِ - يرحمه اللهُ - في تفسير هذه الآية: «أي كما تَكْرَهُونَ هَذَا طَبْعاً، فَاكرهوه شَرْعًا؛ فَإِنَّ عُقُوبَتَهُ أَشَدُّ مِنْ هذا، وهَذا مِنَ التَّنفيرِ عنها، والتَّحْذِيرِ منه»(١).

وَعَنْ أَنْسَ بْنِ مَـالكِ - وَفَقْتُ - قَالَ: قَـالَ رسولُ اللهِ - يَالِظُ اللهِ عَـرَ بِي مَرَرُتُ بقوم لَهُمُ أظفارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمِشُونَ ۖ وَجُوهَهُمُ وصَدُورَهُمُ، فقلتُ: مَنْ هؤلاء يا جبريلُ 19. قال: هؤلاءِ النين يأكلون لحُومَ النَّاسِ، ويَقَعُونَ في أعْرَاضهمْ، .

وعن أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ - وَلِيُّكِ - قالَ: قالَ رسولُ الله -عَيِّكِيُّ -: مِيا مَعْشَرَمَنْ آمَنَ بلسانِهِ، ولم يَدْخُلُ الإيمانُ قَلْبُهُ، لا تَغْتَابُوا المسلمين، ولا تتَّبِعُوا عَوْرًاتِهِمُ؛ فإنَّهُ مَنْ تتبَّعَ عُورُةَ أخيه المسلم، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحُهُ ولو في جَوْف بِيُتِهِ، ۖ

وعن عائشةَ - ولي الله قالتُ: قُلْتُ للنَّبِيِّ - عَلِي اللَّهِ عَالَيْهِ -: ﴿ مَسْبُكُ ۚ مَنْ صَفِيَّةً كَذَا (١) \_ قالَ بَعْضُ الرُّواةِ: تعني قَصِيرةً \_ الله فقال: ﴿ لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةُ لُو مُزْجَ بِها

<sup>(</sup>١) "تفسير ابن كثير" (٧/ ٢٥٤). (٢) يَخْمُشِنُونَ: يَجْرُحُونَ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داودَ (٤٨٧٨)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٢١٣٥)، و«الصَّحيحة» (٥٣٣). (٤) رواه أحمد (٤/ ٢٠٠ – ٤٢١) وأبو داودَ (٤٨٠٠)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٧٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) استدلَّ العلماءُ بهذا الحــديث بأنَّ الغِيبَةَ تقعُ بغير النَّسان. قال النَّوويُّ: "وكَــذَا سائر ما يُتوصَّلُ به إلى نَهُم المقصود: كأنْ يمشيَ مِشْيَتُهُ فهو َغيِبَةٌ، بل هُو أعظمُ من الغِيبَةَ» (الزُّواجرِ» (/ /v).

البَحْرُ لَزَجَتُهُ، قالتُ: ﴿ وحَكَيْتُ لَه إنسانًا ﴾ (١) فقال: ﴿مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إنسانًا وَانَّ لَى كَذَا وكَذَا وكَذَا ﴾ (

قَالَ النَّوَوِيُّ - يرحمه اللهُ -: «ومعنى مَزَجَتُهُ: خالطتْهُ مُخَالطةٌ يتغيَّرُ بها طَعْمُهُ، أو رِيْحُهُ لشِدَّة نَتْبَهَا وقُبُحِهَا، وهذا الحديثُ مِنْ أبلغ الزَّواجِرِ عَنِ الغيبَةَ»("أ.

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَطَيْهِ - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ - وَاللَّهِ -: «كُلُّ المسلم على المسلم حَلَى المسلم حَرَاهُ، ومَالُهُ، وعَرْضُهُ (٤) (٥) .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَاتَّهُ - أَنَّ رسولَ الله - وَاتَّهُ - خَطَبَ النَّاسَ يـومَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يُوم هذا ؟، قالوا: «يومٌ حَرَامٌ». قال: «فَأَيُّ بَلَدِ هذا ؟، . قَالوا: «بَلَدُ حَرَامٌ». قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمُ، وَاموالَكُمُ، وَاعراضَكُمْ عليكم حَرَامٌ كَحُرُمةٍ يومِكُمْ هذا، في بَلَدركُمْ هذا، في شَهْرِكُمُ هذا، في اللهُمَّ، هل بَلْقَتُهُ، هذا، . فاعادها مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ راسَهُ، فقال: «اللهُمَّ، هل بَلْقَتُهُ؛ اللهُمَّ، هل بَلْقُتُهُ، هل بَلْقُتُهُ،

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ - وَالْكُا-: «فوالذي نَفْسي بيدهِ» إنَّها لَوَصيتُهُ إلى أُمَّتِهِ: «فَلْيُبُلُغُ الشَّاهِدُ الغائبُ، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفُارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، (``

<sup>(</sup>١) حَكَيْتُ له إنسانًا: أي حَكَيْتُ له حَرَكةَ إنسان يكرهها، بمعنى: فَعَلْتُ مِثْلَ فِعْلِهِ.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۵۸۷)، والتر منذي (۲۰۰۲)، وصَحَّت الالباني في «صَحَيح الجامع» (۲/ ۱۱۵۰ وصادت).

<sup>(</sup>٣) «رياض الصَّالحين» (ص٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) العرض - بالكسر-: الحَسَبُ.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلمٌ (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاريُّ (١٧٣٩).

إِنَّ لِلْغَيْبَةِ خَطَرًا عَظِيمًا، وحَسْبُكَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ نَقَعُ فِيه يَرْتَعُ فِي حَسَنَاتِنَا. قَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: "واللهِ، لَلْغِيْبَةُ أَسْرَعُ فِي دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِن مِنَ الأَكلةِ ('') في الجَسَدِ»('').

وقيلَ لَهُ: إِنَّ فُلانًا قَدِ اغْتَابَكَ، فَبَعَثَ إليه رُطَبًا على طَبَقٍ، وقالَ: "قَدْ بَلَغَنى أَنَّكُ أَهْدَيْتُ إِلَيْ مِنْ حَسَنَاتِكَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكَافِئَكَ عليها، فَاعْذُرْنِي فَإِنِّي لا أَقْدِرُ أَنْ أَكَافِئَكَ عليها، فَاعْذُرْنِي فَإِنِّي لا أَقْدِرُ أَنْ أَكَافِئَكَ على التَّمَامِ» "أَ.

وكتَبَ ٱشْهُبُ بن عبد العزيز إلى رجل كانَ يقعُ فيه: "أمَّا بَعْدُ، فإنَّه لم يَمنَعْنِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ أَنْ تَشَرَايدَ مِمَّا أَنْتَ فيه إِلاَّ كَرَاهِيّةُ أَنْ أُعِيْنُكَ عَلَى مَعْصِيّةِ اللهِ، واعْلَمْ أَنِّي أَرْتُعُ في حَسَنَاتِكَ كَمَا تَرْعَى الشَّاةُ الْخَصْرِ، والسَّلام "(أُ).

وقَالَ رجلُ للفُضَيلُ ِبْنِ عِيَاضٍ: إِنَّ فُلانًا يَغْتَابُنِي. قَـالَ: «قَدْ جَلَبَ لَكَ الْخَيْرَ جَلْبًا» (٥٠).

وقَالَ عبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ: «لولا أَتِّي أَكْرُهُ أَنْ يُعْصَى اللهُ، تَمَنَّيْتُ أَلاَّ يَبْقَى في هذا المَصْرِ أَحَدٌ إِلاَّ وَقَعَ فِيَّ وَاغْتَابَنِي؛ فَأَيُّ شَيْءٍ أَهْنَأُ مِنْ حَسَنَةٍ يَجِدُهَا الرَّجُلُ في صَحِيفَتِهِ يَوْمَ القيَامَةِ، لَمْ يعملُهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا» (١٠).

<sup>(</sup>١) الأكلة: دَاءٌ يقَعُ في العُضُوِ، فَيَأْتَكِلُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) «الإحياء» (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) المرجع السَّابق (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) "ترتيب المدارك" (١/ ٥٩٨).

<sup>(</sup>٥) «حلْيَةُ الأولياء» (١٠٤).

 <sup>(</sup>٦) «صَفة الصَّفُوة» (٤/٥ - ٦).

قَالُ الشَّاعرُ:

يُشَارِكُكَ الْمُغْتَابُ في حَسنَاتِهِ ٥٥٥ ويُعْطيكَ أَجْرَيْ صَوْمِهِ وصَالاَتِه وَيَحْمِلُ وَزُرًا عَنْكَ ضَنَّ بحملِهِ ٥٥٥ عَنِ النَّجُبِ" مِنْ أَبُنَائِهِ ويَنَاتِهِ فلا تُعْجَبُوا مِنْ جاهلِ ضَرَّ نَفْسَهُ ٥٥٥ بِإِمْسَعَسَانِهِ، في نَفْعِ بَعْض عُسدَاتِهِ ويَحْسَمِلُ مِنْ أَوْزَارِهِ وَذُنُوبِهِ ٥٣٥ ويَهْلِكُ في تَخْليصِهِ ونَجَاتِهِ (٢)

#### ■ما موقفُ مَنْ سَمعَ الغيبَةَ؟:

على مَنْ سَمِعَ الغِيبَةَ أَنْ يَرُدُّهَا، وَيَنْصَحَ قَـائِلها، فإنْ لم يقبلِ المغـتابُ منه النَّصيحة ، وَجَبَ عليه أَنْ يُفارقَ ذلك المجلس ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلك ، فَقَد أُدَّى مَا عَلَيْه منْ حَقٌّ أَخيه، وَإِنْ خَذَلَهُ خَذَلَهُ اللهُ في مَوْطَن يُحَبُّ فيه نُصُرَّتُهُ.

فَعَنْ جابر بن عبد الله، وأبي طَلْحَةَ بن سَهْل - وَاللهُ - قَالَ رسولُ الله - عَرِيْكُمْ -: «ما مِنْ امْرِئِ يَخْذُلُ امْراً مُسْلِما في مَوْضَع يُنْتَهَكُ فيه حُرْمَتُهُ، ويُنْتَقَصُ فيه مِنْ عِرْضِهِ. إلا خَذَلَهُ اللهُ في مَوْطن يُحِبُّ فيه نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِيِّ يَنْصُرُ مُسْلِمًا في مَوْضع يُنْتَقَصُ فيه مِنْ عِرْضِهِ، ويُنْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَتِهِ - إلاَّ نَصَرَهُ اللهُ في مَوْطنِ

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاء - رُحِيُّتِي- عَنِ النَّبِيِّ - يَالِّكِيم - قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أخيه، رَدُّ اللَّهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يُومَ القيامةِ، (١)

 <sup>(</sup>١) النَّجُب: جمعُ نجيب، وهُوَ الكَرِيمُ، وبَابُهُ ظَرُفَ.
 (٢) "إرشاد العباد» (صَلَّح ١٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوِدَ ـ وَاللَّفَظ له ـ (٤٨٨٤)، وأحــمـدُ (٣٠/٤)، وحسَّنه الألبـانيُّ في "صـحيح الجــامع"

<sup>( ُ ( ُ ﴿</sup> ١٩٣٥) . (٤) رواه التّرمذيّ (١٩٣١)، وأحمدُ (٦/ ٤٥٠)، وصحَّحه الآلبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢٢٦٢).

وعن أسماءَ بنت يزيدَ الأنْـصاريَّة - والشاع - عَنِ النَّبِيِّ - يَالَّا اللهِ - قَالَ: «مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ إخيهِ بالغَيْبةِ، كان حقاً على اللهِ إنْ يُعْتَقِهُ مِنَ النَّارِ (١٠).

وَعَن عِبْبَانَ بُنِ مَالَك الأَنْصَارِيِّ - وَلَّ - في حديثهِ الطَّويلِ المشهورِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - قِ - في حديثهِ الطَّويلِ المشهورِ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ - قِ - يُصلُفُ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ مَالِكُ بِنِ الدُّخَيْشِنِ - أَو ابْنُ الدُّخْشُنِ - 9، فقال بعضُهم: «ذلك مُنَافقٌ لا يُحبِ اللهَ ورسولَهُ أ. فقالَ رسول الله - ق - : «لا تَقَلُ ذلك؛ الا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، يريدُ بذلك وَجُهُ الله 19، قالَ: «اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، قالَ: «فَإنَّ اللهُ قَدْ حَرَمٌ على النَّارِ ثَرَى وَجَهُهُ ونصيحتَهُ إلى المنافقين، فقالَ رسولُ اللهِ - ق - : «فَإنَّ اللهَ قَدْ حَرَمٌ على النَّارِ مَنْ قال: لا إلهَ إلاَّ اللهُ يَبْتَغي بذلك وَجَهُ الله ").

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِك - وَاللهِ في حديثه الطَّويلِ في قصَّة توبته قالَ: قالَ النَّبِيُّ - في حديثه الطَّويلِ في قصَّة توبته قالَ: قالَ النَّبِي سَلَمَةَ: - ﷺ - وهو جائِسٌ في القَوْمُ بِتَبُوكَ: «ما فَعَلَ كَعْبُ بُنُ مالك؟». قَال رَجَلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ: «يا رسولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، والنَّظَرُ في عِطْفَيهِ (\*) . فقال له مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ - ﷺ -: بِثُسَ ما قُلُتُ، واللهِ يا رسولَ اللهِ - ﷺ -) ((1)(٥)

<sup>(</sup>١) رواه أحمدُ (٦/ ٤٦١)، وصحَّعه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٦٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٤٢٥)، (١١٨٦)و (٥٤٠١) و(٦٩٣٨)، ومسلمٌ (٣٣).

<sup>(</sup>٣) عَطِفَيْهُ: جانبيه. والعبارة كنايةٌ عَنِ الْحَيْلَاءِ والعُجْبِ والكِبْرِ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٤٤١٨)، ومسلمٌ ــَ واللَّفظَ له ــ (٢٧٦٩). ـَ

<sup>(</sup>٥) قال النَّوويُّ ـ يرحمه الله ـ: "ينبغي لَنْ سَمَعَ غيبيَةَ مسلم أَنْ يَرُدُهَا، ويَزْجُرُ قاتلُها، فـإنْ لم يَزْجُرُهُ بالكلام رَجَرَهُ بيده، فإنْ لَم يَسْتَطَعُ باليد ولا باللَّسان، فارق ذلك المجلس، فإنْ سَمع غينَةَ شَيْخِه، أو غيره مَّنْ له عليه حقٌّ، أو من أهلِ الفَضَل والصَّلاح ـ كان الاعتناهُ بما ذكرناه أكشرَّ. "الأَذكار، (م. ٢٩٤).

قَالَ أبو الحَسَن بْنُ الحارثِ الهاشميُّ:

وَسَمُ عَكَ صَنْ عَنْ قَبِيحِ الكَلا هـ ه مِكَ صَـ وَنِ النَّسَانِ عَنِ النَّطْقِ بِهُ فَإِنَّكَ عِنْدُ اسْتِمَاعِ القَبِيدِ هـ ه حَسَرِيكُ لَقَالِهِ فَانْتَبِهُ (''

مَا يُبَاحُ مِنَ الغيبَةِ?:

قَالَ النَّوويُّ - يرحمه اللهُ -: «اعْلَمْ أَنَّ الغِيْبَةَ تُبُّاحُ لِغَرَضِ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ، لا يمكنُ الوصولُ إليه إلاَّ بها، وهي سِيَّةُ أَسْبَابٍ:

الأُوَّلُ-التَّظلُمُ: فَيَجُوزُ للْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلطانِ، والقَاضِي، وغيرهما مِمَّنْ له وِلايةٌ، أو قُدْرَةٌ على إنْصَافِهِ مِنْ ظَالِهِ، فَيَقُولُ: ظَلَمَنِي فُلانٌ بكذا.

الشَّاني - الاستعانة على تغيير المنكر: وردِّ العَاصِي إِلَى الصَّوَابِ، فَيقُولُ لَن يرجو قُدْرَتَهُ على إِزالةِ المنكر: فُلانٌ يَعْمَلُ كَذَا، فَازْجُرهُ عنه، ونحو ذلك، ويكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوصُّلُ إلى إِزَالَةِ المُنكرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذلك كَانَ حَرَامًا.

الثَّالثُ الاستفتاء: فيقول لـلمُفْتي: ظَلَمَني أبي - أو أخي، أو زوجي، أو فُلانٌ - بـكذا، فهل له ذلك؟، ومـا طريقي في الخَلاَصِ منه، وتحصيلِ حـقّي، ووَفْعِ الظُّلْمِ؟، ونحو ذلـك، فهذا جائـزٌ للحاجة، ولكنَّ الأَحْوَطَ والأفضلَ أنْ يقـولَ: ما تقـولُ في رَجُلٍ - أو شَخْص، أو زَوَجٍ - كَانَ من أمـره كذا؟؛ فـإنَّه يَحْصُلُ به الغَرَضُ مِنْ غَيْرٍ تعيين، ومع ذلك فالتّعيينُ جائزٌ.

الرَّابع - تحذيرُ المسلمين من الشَّرُ ونصيحتَهُمْ: وَذَلكَ مِنْ وُجُوهِ:

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٨٤).

منها: جَرْحُ الْمَجْرُوحين مِنَ الرُّوَاةِ والشُّهُـودِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بإجْمَاعِ المسلمينَ، بَلُ وَاجِبٌ للحَاجَة.

ومنها:المُشَاوَرَةُ في مُصَاهَرَةِ إِنْسَانٍ، أو مُشَارَكَتِهِ، أو إيدَاعِهِ، أو مُعَاملتِهِ، أو غَيْرِ ذَلِكَ، أو مُجَاوَرَتِهِ، ويَجِبُ على الْمُشَاوَرِ اللَّا يُنخفِي حَالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ الْسَاوِيَ التي فيه بنيَّة النَّصيحَة.

ومنها: إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهَا يتردَّدُ إلى مُبْتَدِعٍ، أو فَاسِقٍ، يَأْخُذُ عَنْهُ العِلْمَ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقَّةُ بِذَلِكَ، فَعَلَيْهِ نصيحتُهُ ببيانِ حالِهِ، بشَـرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النَّصيحة، وَهَذَا مَمَّا يُعْلَطُ فَيهُ، وقَـدْ يَحْملُ المُتكلِّمَ بذَلكَ ٱلْحَسَدُ، وَيُلَبِّسُ النَّسَطانُ عليه ذَلكَ، ويُخَيِّلُ إليه أنَّهُ نَصيحةٌ، فَلْيُتَفَطَّنُ لذَلكَ.

ومنها: أنْ يكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لا يقومُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا: إِمَّا بألاَّ يكُونَ صَـالحًا لَهَا، وَإِمَّا بَأَنْ يَكُونَ فَاسقًا، أو مُغَفَّلًا، وَنَحْوَ ذَلكَ، فَيَجبُ ذَكْرُ ذَلكَ لَمَنْ له عليه وِلاَيَةٌ عَامَةٌ؛ ليُزِيلَهُ ويُولِّيَ مَنْ يُصْلِحُ، أو يَعْلَمَ ذلك منه ليُـعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حَالِه، وَلا يَغْتَرَّ بِهِ، وَأَنْ يَسْعَى في أَنْ يَخُنَّهُ على الاسْتِقَامَةِ، أو يَسْتَبْدُلَ بِهِ.

الخَامِسُ-انْ يكونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ، او بِدْعَتِهِ: كَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْخَـمْرِ، ومُصَادَرَةِ النَّاسِ، وأخذِ المَكْسِ<sup>(۱)</sup>، وجبَايةِ الأَمْوَالِ ظُلْمًا، وَتَوَلِّي اَلاَمورِ الباطِلَةَ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ، ويَعْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُيُوبِ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ لجَوَازِه سَبَ أَخَرُ مُلًا ذَكَرُ نَاهُ.

<sup>(</sup>١) المَكْس - بالفتح -: ما يُؤْخذُ من أموال النَّاس على هيئة ضَريبة.

السَّادس - النَّعريف: فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْ رُوفًا بِلَقَب: كالأَعْمَشِ، والأَعْرَج، والأَعْرَج، والأَعْرَبَع، والأَعْرَبَع، والأَعْرَبَع، والأَعْرَبُهُ ويَعْرُمُ إطلاقُهُ على جِهَةٍ النَّنْقِيصِ، ولَوْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ أُولَى.

فَهَاذَه سَنَّةُ أَسْبَابِ ذَكَرَهَا العُلْمَاءُ، وَأَكْثَرُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْه، وَدَلائِلُهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مشَّهورةٌ" أَ. ثُمَّ سَاقَ - يرحمه الله - تلك الأَدِلَّةَ.

قلتُ: هذا هُو الضَّابِطُ لَن توافر فيه العلم والقصد، وقد حُمَعَهَا النَّاظمُ بقولِهِ:

القَـدْحُ ليس بِفِيْبَـةٍ فِي سِـتَّـة; ٥٥٥ مُــتَظَلُم، ومُــمَـرُف، ومُـحَــدُر ومُجاهرِ فسقًا، ومُسْتَـفْت، ومَنْ ٥٥٥ طَلَبَ الإعَــانَةَ في إِزَالَةٍ مُنْكَرِ (١٠



<sup>(</sup>۱) «رياض الصَّالحين» (ص٤٥ - ٥١).

 <sup>(</sup>۲) «العقيدة الطَّحاويَّة» (س٣٤).

### الآفَةُ الثَّانيةُ *النَّـمـيــُمــَةُ*

Ø

النَّمْيَهُ مِنْ أَخْطَرِ آفَاتِ اللَّسَانِ، وتُطْلَقُ في الغالِبِ عَلَى قَـوْلِ إِنْسَان في إِنْسَان، مثل أن يقولَ: قَـالَ فِيكَ فُلانٌ كَذَا وكَذَا، وكَيْسَتْ مخصوصة بِهَذَا، بَلْ حَدُّماً كَشْفُ مُ سَوَاءً أَكَانَ مِنَ الأَقْوَالِ أَوِ الأَعْمَالِ، حَتَّى لَوْ رَآه يَدْفِنُ مَالًا لنفسِهِ فذكره فَهو نَمَّامٌ (۱).

وَعَدَّهَا بعضُهُم مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ؛ لأنَّها تُشَارِكُ السِّحْرَ في التَّفْريقِ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَغْييرِ قُلُوبِ المتحابِّين، وتَلْقيحِ الشُّرُورِ<sup>(۲)</sup>.

قَالَ يحيى بْنُ أَكُثُمَ: «النَّمَّامُ شَرَّ مِنَ السَّاحِرِ، ويعملُ النَّمَّامُ في سَاعَةٍ مَا لا يَعْمَلُ السَّاحِرُ في شَهْرٍ»<sup>(٢)</sup>.

ويُقال: «عملُ النَّـمَّامِ أَضَرُّ مِنْ عَـمَلِ الشَّيْطَانِ؛ لأَنَّ عَـمَلَ الشَّيْطَانِ بالخَـيَالِ والوَسُوسَةِ، وعَمَلَ النَّمَّامِ بالمواجَهَةِ والمُعَايَنَةِ» (أَنَّ .

واليكَ ـ أخي في الله ـ قِصَّـةً تحكي شَـرًا مِنْ شُرُورِ النَّميمَـةِ الكُبْرَى، وأثرًا مِنْ آثَارِهَا السَّـيَّنَة.

<sup>(</sup>۱) «مختصر منهاج القاصدين» (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر "فتح المجيد" (ص٣٢٥).

<sup>(</sup>۳) و (٤) «تنبيه الغافلين» (ص٨٩).

رُويَ عن حمَّاد بنر سَلَمَة انَّه قال: (ابَاعَ رَجُلٌ عَبْدًا، وَقَالَ لَلْمُشْتَرِي: مَا فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ النَّمِيمَة، قَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَاشْتَرَاهُ، فَمكَثَ الغُلامُ أَيَّامًا، ثُمَّ قَالَ لِرُوجَة مَوْلاهُ: إِنَّ سَيِّدِي لا يُحبُّك، وهبو يُريدُ أَنْ يَتَسَرَّى (اا عَلَيْك، فَخُدُي الْمُوسَى اللَّوسَى اللَّوسَى اللَّهُ عَنْدَ نَوْمِه شعرات؛ حَتَّى أَسْحره عَلَيْهَا فَيُحبُّك، اللَّوسَى أَمُ قَالَ لِلزَّوْجِ: إِنَّ امْرَأَتَكَ اتَّخَذَتُ خَلِيلاً، وَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَك، فَتَنَاوَمُ لَهَا اللَّوْجِ عَلَيْها فَيُحِبُّك، تَعْرِفَ ذَلِك، فَتَنَاوَمُ لَهَا الزَّوْجِ : إِنَّ الْمَرْأَتَ فَقَتَلُوا الزَّوْجَ، وَوَقَعَ الْقِتَالُ بَيْنَ الفَيِلِتَيْنِ الْأَيْلِتَيْنِ الْأَلْوَ فَقَتَلُوا الزَّوْجَ، وَوَقَعَ الْقِتَالُ بَيْنَ الفَيِلِتَيْنِ الْفَيِلِتَيْنِ الْأَوْدِ.

قال الشَّاعرُ:

فَمِنْ أَجْلِ وَاشٍ ( ْ َ كَاشِح ( ْ بَنَمِيمة م الله عَلَى مَشَى بَيْنَنَا صَدَقَاتَ لَهُ لَمْ تكذب وقَمِنْ أَجْلِ وَاشٍ ( ْ كَالْمُ صَالَى عَنَّا، ومَنْ يُطعُ م الله عَنْ بَدِي وَدُهِ قَاوِلُ الْمُصَرُّشُ ( ْ ) يُعُلَّتُ بَ

• الباعثُ على النَّميمَةِ:

يَبْعَثُ على النَّميمةِ أمورٌ، منها:

١ \_ إِرَادَةُ السُّوء بِالمَحْكِي عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) يَتَسَرَّى عَلَيْكِ: يَتَزَوَّجُ أَمَةً يُسِرُّهَا وَيَسْتُرُهَا عَنْكِ.

<sup>(</sup>٢) المُوسَى: آلة الحَلْقِ.

<sup>(</sup>٣) تَنَاوَمُ لَها: تَظَاهَرُ لَهَا بالنَّوْم.

<sup>(</sup>٤) «الإحْيَاء» (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) واشر: الذي يُزيِّنُ الحديثَ بِالكَذِبِ؛ لِيَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالإِفْسَادِ.

<sup>(</sup>٦) كاشح: مُضْمِر العداوة، وَبَابُهُ قَطَعَ.

<sup>(</sup>٧) المُحَرَّش: السَّاعَي بين النَّاس بالإفساد لتغيير قُلوبهم وتقاطعهم.

٢ ـ الحُبُّ للمحكي عنه (وهذا في ظَاهِرِ الأَمْرِ، وَإِلاَّ فَإِنَّ مَنْ يُحِبُّ إِنْسَاناً على الحقيقة فَإِنَّهُ لا يُبْلغُهُ ما يَسُوءُهُ).

٣ ـ الفَرَحُ بالخَوْضِ في البَاطل(١١).

قَالَ الشَّاعرُ:

تَنَحُ عَزِ النَّمْ يِهِ مِهِ وَاجْ تَنْفِيهُا ٥٥٥ فَالِنَّ النَّمُّ يُحْ بِطُ كُلُّ أَجْسِرٍ يُثِيرُ أَخُو النَّمِيمَةِ كُلَّ شَرُّ ١٥٥٥ ويَكُشِفُ للخَسلائِقِ كُلُّ سِسرٌ وَيَقْتُلُ نَفْ سَهُ وسِواهُ ظُلْمًا ٥٥٥ وليس النَّمُّ مِنْ أَفْ عَالِحُ رُّ "

#### • حُكُمُ النَّميمة:

النَّميمةُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، فهي مُحَرَّمَةٌ بِإِجْمَاعِ المُسلِمِينَ، وقَدْ تَظَاهَرَتْ على تحريجِهَا الدَّلائِلُ الشَّرْعيَّةُ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةُ ﴿ الْمُ

قَالَ اللهُ -سُبُحَانَهُ وتعالى -: ﴿هَمَّازٍمَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ (سورة القلم:١١).

ثُمَّ قَالَ: ﴿ عُتُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (سورة القلم: ١٣).

قَالَ عبدُ اللهِ بن المبارك: «الزُّنيم: ولَدُ الزُّنَى الَّذِي لا يَكتُمُ الحديثَ، وأَشَارَ بِه إِلَى كُلِّ مَنْ لَمْ يَكُتُمُ الحديثَ، وَمَـشى بالنَّميِمَةِ، ذَلَّ عَلَى أَنَّهُ وَلَدُ زِنَى اسـتنباطًا مِنَ الآيَةِ الكَرِيْةِ» (13)

<sup>(</sup>۱) انظر «الزَّواجر» (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) «موارد الظَّمآن» (۳/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) انظر «الأذكار» (ص٢٨٩)، و«الكبائر» (ص١٦٠)، و«الزُّواجر» (ص٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) «مكاشفة القلوب» (ص٤٥٣).

وقالَ اللهُ صبيحانه وتعالى-: ﴿ وَيْلِّ لَكُلِّ هُمَزَةً الْحَرْقَ الْمِوْدَ الهمزة: ١) . وقالَ أكثرُ الْمُفَسِّرينَ في قولِهِ - تعالى -: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ (سورة المسد:٤).

قَالُوا: إِنَّ الحَطَبَ أَرَادَ به النَّمِيمَةَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ النَّمِيمَةُ حَطَبًا؛ لأَنَّها سَبَبٌ للعَدَاوَةِ والقِتَالِ، فَصَارَ بمنزِلَةِ إيقَادِ الحَطَبِ (١٠)

وعن حُذَيفةَ - وُلِثِينِ - قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُ ا -: «لا يدخلُ الجنَّةَ نَمَّامُهُ

وعن ابن عبَّاسِ - رَضُّ - أنَّه قَالَ: ﴿ مَرَّ النَّبِيُّ - عِلْى قَبْرِينَ، فَقَالَ: ﴿ النَّهُمَا لَيُعَذَّبانِ، وما يُعَذَّبانِ في كبيرٍ، ثُمُّ قالَ: «بَلَى، امًّا احَدُهما فكان يَسْعُى بالنَّميمةِ، (٦) وأمَّا الآخرُ فكان لا يَسْتَتَرُ مِنْ بَوْلِهِ،

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ - وَلَيْ - قَالَ: إِنَّ محمَّداً - ﷺ - قَالَ: ﴿ أَلا ٱنَّبِنُكُمْ مَا 

 <sup>(</sup>١) وَيُلْ: أيْ وعيدٌ ووبالٌ.
 (٢) الهَمَّان: هو الذي يَعيبُ النَّاسَ، ويطعنُ عليهم بالفعلِ والإشارة.
 (٣) اللَّمَّان: هو الذي يَعيبُ النَّاسَ بقولِهِ.

<sup>(</sup>٤) «تنبيه الغافلينٍ» (ص٨٩).

<sup>(). ...</sup> منيد منعصين- رص ١٨٠٠)، ومسلم - واللّفظ له ـ (١٠٥). وهنا فائدة مُهِمّة حول هذا الحديث: قال ابن (٥) رواه البخاري (١٠٥)، ومسلم - واللّفظ له ـ (١٠٥). وهنا فائدة مُهِمّة حول هذا الحديث: قال ابن حجر ـ يرحمه الله ـ: داي: في أوّل وهُلة كما في نظائره، «الفتح» (١٤٧٣/١). فُلنا: هذا مذهبُ أهل السّنة والجماعة، فَإنّهم لا يُكَفّرون أحداً من أهل الفعلة بشيء من المعاصي ما لم يَستَحِله، إلا ما خصّة اللّلِلُ.

ر. (٦) رواه البخَــاريُّ - واللَّفظ له ـ (٢١٦) و (٢١٨) و (١٣٦١) و(١٣٧٨) و(٢٠٥١) و (٦٠٥٢)، ومسلمُ

 <sup>(</sup>٧) الفضة - يؤنة اللجه -: مَصْدَر عَضَهَهُ عَـضَهًا: أي رَمَّاهُ بالعَضْهُ. ورُويَ العِضَةُ: بزنة العدة، وهي الكذبُ والبُهتَانُ، وقد أطلقها على النَّمِيمة؛ لأنها لا تُنْفَكُ من الكذبِ والبُهتَانُ عَالِبًا، وجمعُ عَضَةً عِضونَ.

 <sup>(</sup>A) القائة: كَثْرَةُ القول، أو إيقاع الخُصومةِ بَيْنَ النَّاسِ.

<sup>(</sup>٩) رواه مسلمٌ (٢٦٠٦).

وعن أبي مالك الأَشْعَرِيِّ - وَإِنْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَإِنْ اللهِ عَلَيْ الْمُورَقُونَ بَيْنَ الأحبَّةِ، الْمُفَرِقُونَ بَيْنَ الأحبَّةِ، المُفَرَقُونَ بَيْنَ الأحبَّةِ،

قَالَ قتادة - يرحمه الله -: «ذُكِرَ لنا أنَّ عـذابَ القبـرِ ثلاثَة أثلاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الغِيبَةِ، وثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَة، وثُلُثٌ مِنَ البَوْل» ("".

أُخي، النَّمَّامُ ينبَغيَ أَنْ يُبْخَضَ، ولا يُوثَقَ بِقَوْله، ولا بِصدَاقَته؛ لأَنَّهُ لا يَخَافُ ربَّهُ -جَلَّ وعَلاَ-، فَديْدُنُهُ إيقاعُ العداوةِ والبَغْضَاءِ، وإِخَلالُ التَّداَبُرِ والتَّفْرُقُ مِكَانَ المحبَّةِ والاجْتِمَاعِ.

قَالُ الشَّاعرُ؛

تَمَشَيْتَ فينا بالنَّميمةِ، وإنَّما ٥٥٥ تُضَرُقُ بَيْنَ الأَصْفِياءِ النَّمائِمُ
وَمَازِلْتَ مَنْسُوبًا إلى كُلُّ آفَةٍ ٥٥٥ ومَا زالَ منسوبًا إليك الملائِمُ
لاَقَك لَمْ تَتَدَمُ لشَرِّ فَعَلْتَهُ ٥٥٥ وما تَأْتِ مِنْ خَيْرٍ وَالِّنَّكَ دَادِمُ (اللهُ مُعَلِّمَ مَنْ خَيْرٍ وَالْحَالِقَ دَادِمُ اللهُ اللهُ مَتَدَمً للهُ اللهُ عَبْدَ الملكِ ، فحَمَعَ بَيْنَهُمَا لِلمُوافَقَةِ ، فَأَقْبَلَ زيادٌ على الرَّجُلُ ، وقالَ :

فَأَنْتَ امْرُوْ إِمَّا انْتَمَنْتُكَ خاليًا ٥٥٥ فَخُنْتَ، وامَّا قُلْتَ قَولاً بلا علْم فَانْتَ مِنَ الأَمْر الذي كان بَيْنَنَا ٥٥٥ بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ الخِيانَ الْقِوالإِثْم (٥٠٠ فانت مِنَ الأَمْر الذي كان بَيْنَنَا ٥٥٥ بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ الخِيانَ الْقِوالإِثْم (٥٠٠

<sup>(</sup>١) العَنَتُ - بفتحتين - : الإِثْم، وبابه طَرِبَ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند».

<sup>(</sup>٣) «الإحياء» (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) (روضة العقلاء؛ (ص١٧٧).

<sup>· (</sup>٥) «الإحياء» (٣/ ١٥٤).

ومَنْ نَمَّ لك اليومَ نَمَّ عليكَ غدًا.

قال الحَسَنُ البَصْرِيُّ - يرحمه اللهُ -: "مَنْ نَمَّ إليك نَمَّ عليك" .

قَالُ الشَّاعرُ:

لا تَقْبِلَنْ نَمِيْمَ أَبُلُغْتَهَا هُوه وتَحَفَّظُنَّ مِنَ الَّذِي أَنْبَاكُهَا "" إِنَّ النَّذِي أَهْدَى البِيكَ نَمِيمَةً هُوه سَيَنُمُّ عَنْكَ بِمِثْلِهَا قَدْ حَاكَهَا ""(ا)

وقالَ آخــرُ:

مَنْ نَمَّ فِي النَّاسِ لَمْ تُؤْمَنْ عَشَارِيُهُ قُوه على الصَّديقِ، ولمْ تُؤْمَنُ أَفَاعِيْهِ كَالسَّيْلِ بِاللَّيْلِ لا يَدْرِي بِهِ أَحَدُ قُوه مِنْ أَيْنَ جَاءَ، وَلا مِنْ أَيْنَ يَأْتَيْهُ 8 قالوَيْلُ للعَهْدِ مِنه، كيف يَنْقُضُهُ\$1 قوه والوَيْلُ للوُدُ مِنه، كيف يُفْنَيْهِ 18 (0)

قَالَ بِعضُهُم: (لو صَحَّ ما نَقَلَهُ النَّمَّامُ إليكَ، لكَانَ هو المُجْتَرِئُ بالشَّتْمِ عليكَ، وَالمَنْقُولُ عَنْهُ أُولَى بحِلْمَكَ؛ لأنَّه لم يُقَابِلُكَ بشَتْمِكَ (''.

قَالُ الشَّاعرُ:

دَعُ عَنْكَ ذِكُ رَفُ الانةِ وَقُ الان هُ هُ وَاجْنُبُ لَمَا يُلُهِي عَنِ الرَّحْ مَنِ الرَّحْ مِنِ وَاعْلَمُ بانً المُوتَ يأتي بَغُ التَّهِ فَانِ وَاعْلَمُ بانً المُوتَ يأتي بَغُ التَّهُ فَانِ هَا فَي المَّسْرِ والمَيزانِ الأَوْالِينَ اللهِ اللهِ عَنْ ذِكْرِ يَوْمُ الحَسَّرُ والمَيزانِ الأَلْالِينَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٢) أنباكها: أخبرك بها . (٤) الموارد الظَّمآن؛ (٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>١) المرجع السَّابق (٣/١٥٣). (٣) حاكها: نَسَجَهَا، وبابُهُ قَالَ.

<sup>(</sup>٥) «روضة العقلاء» (ص١٧٧).

<sup>(</sup>٦) «الإحياء» (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٧) «شذرات الذَّهب» (٥/ ٤١٥).

كيف نتعاملُ مع النَّمام؟:

قَالَ الإمامُ النَّوويُّ. يرحمه الله .: «وكُلُّ مَنْ حُمِلَتْ إليه نميمةٌ، وقيل له: فلانٌ يقول فيك كذا \_ عليه سِتَّة أمورِ:

الْأُولُ لِ أَلاَّ يُصَدِّقَهُ ؛ لأنَّ النَّمَّامَ فاسقٌ.

الثَّاني\_ أنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذلك وينصحَهُ، ويُقَبِّحَ له فِعْلَهُ.

الثَّالث ِ أَنْ يُبْغَضَهُ في اللهِ – تعالى -؛ فَإِنَّهُ بَغِيضٌ عِنْدَ اللهِ – تعالى –، وَيَجِبُ بُغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ – تعالى –.

الرَّابع ـ ألاَّ يَظُنَّ بِأَخِيهِ الغائبِ السُّوءَ.

الخامس\_ ألاَّ يَحْمِلُهُ مَا حُكِيَ له على التَّجَسُّسِ، والبَحْث عَنْ ذَلكَ.

السَّادس. ألَّا يَرْضَى لنفسهِ ما نهى الـنَّمَّامَ عنه، فلا يَـحْكي نَميمـةً عنه، فيقول: فلانٌ حكَى كذا، فيصير به نَّامًا، ويكون آتيًا ما نَهَى عنه ۖ(').

وقَدْ ضَرَبَ لنا السَّلَفُ أروعَ الأمثلةِ في تعامُلهِم مع النَّمَّام، وإليك بعضًا منها:

روي أنَّ سليمانَ بن عبد الملك كان جالسًا وعندَه الزُّهْرِيُّ، فجاءهُ رجلٌ، فقال له سليمانُ: بَلَغَنِي أنَّكَ وَقَعْتَ فيَّ، وقُلْتَ كذا وكذا، فقالَ الرَّجلُ: ما فعلتُ ولا قلتُ. فقالَ سليمانُ: إنَّ الذي أخْرَنِي صادقٌ. فقالَ له الزَّهْرِيُّ: لا يكونُ النَّمَّامُ صَادِقًا. فقالَ سُليمانُ: صدقتَ، ثُمَّ قالَ للرَّجُلِ: اذْهَبْ بِسَلامُ".

<sup>(</sup>١) «شرح مسلم» (١١٣/٢)، و«فتح الباري» (٤٧٣/١٠) نقلاً عن أبي حامد الغزاليِّ. (٢) «الإحياء» (١٥٣/٣)، و«مختصر منهاج القاصدين» (ص١٧٤).

ورُوِيَ عَن عُمَرَ بِن عَبِدِ العزيزِ \_ يرحمه اللهُ \_ أَنَّه دَخَلَ عليه رَجُلٌ ، فَذَكَرَ له عن رجلِ شَيئًا ، فَقَالَ له عُمَرُ: إِنْ شَيْتَ نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ، فَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فأنت مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآية: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيْنُوا ﴾ (سورة الحجرات: ٢). وإِنْ كُنْتَ صَادقًا فأنتَ مِن أهلِ هذه الآية: ﴿ هَمَّازِمُشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾ (سورة الفلم: ١١). وإِنْ شِيئتَ عَفُونًا عَنْك؟ . فقالَ: العَفُو \_ يا أمير المؤمنين \_ لا أعودُ إليْه أبدًا (''.

وَرُوِيَ عَن عليِّ بن أبي طالب - وَاللَّهِ - أنَّ رجُلاً سَعَى إليه برجل، فقَالَ له: يا هذا، نَحْنُ نَسْأَلُ عـمًّا قُلْتَ، قَالِنْ كُنْتَ صَادِقًا مَقَـنْنَاكَ، وإنْ كُنْتَ كَـاذِبًا عَاقَبْنَاكَ، وإنْ شَنْتَ أنْ نقيلَكَ أَقَلْنَاكَ؟. فَقَالَ: أَقلنِي يا أميرَ المؤمنين (٢).

وَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ بن عُمرَ \_ وَكَانَ أَميرًا \_: بلَغَنِي أَنَّ فُلانًا أَعْلَمَ الأَميرَ أَنِّي ذَكرَتُهُ بسُوءٍ. قَالَ: قَلْ كَانَ ذلك. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِمَا قَالَ لك؛ حتَّى أُظْهِرَ كذبَهُ عِنْدَك؟. قَالَ: ما أُحِبُّ أَنْ أَشْتِمَ نَفْسِي بِلِسَانِي، وحسبي أَنِّي لَمْ أَصلَّقَهُ فَسِما قَالَ، ولا أقطع عنكَ الوصالُ<sup>٣١</sup>.

وقالَ رجلٌ لعَمْرِو بن عُبيد: إنَّ الأسواريَّ ما يزالُ يذكرُكَ في قَصَصه بشرٌ. فقالَ له عَمْرُو: يا هذا، ما رعيتَ حَقَّ مُجَالَسَة الرَّجُلِ حيثُ نَقَلْتَ إلينا حديثَهُ، ولا أديَّت حقي حيْنَ أعلمتني عن أخي ما أكرهُ، ولكنْ أعلمهُ أنَّ الموتَ يَعُمُّنا، والقبرَ يَضُمُّنا، والقبامةَ تَجْمَعُنا، والله -تعالى - يَحْكُمُ بيَننا، وهو خيرُ الحاكمين (١٠).



<sup>(</sup>۱) و(۲) و(۳ٍ) «الإحياء» (۳/۱۳۲).

<sup>(</sup>٤) المرجع السَّابق (٣/ ١٦٧).

### 

Ø

الكذب: هو الإخبارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلافِ الوَاقِعِ، وَلَيْسَ الإِخبارُ مقصوراً على القَوْلِ، بَلْ قَدْ يكُونُ بالسِّكُوتِ (''. القَوْلِ، بَلْ قَدْ يكُونُ بالسِّكُوتِ (''. وهو صفة ذميمة ، وعمل مردول ، فهو مِنْ خِصالِ النَّفَاقِ، ومن شُعَبِ الكُفْرِ، بَلْ إِنَّ الكُفْرَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِهِ، فالكذبُ جِنْس ، والكُفْرُ نوعٌ تحته (''.

والكَذِبُ مُحَرَّمٌ بإِجْمَاعِ الأُمَّةِ.

قال النَّوويُ. يرحمه الله .: «قد تَظَاهَرَتْ نصوصُ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ على تحريمِ الكذبِ في الجُمْلَةِ ، وهُوَ من قبائِحِ الذُّنُوبِ ، وفَوَاحِشِ الْعُيُوبِ ، وإَجْمَاعُ الأُمَّةِ مُنْعَقِدٌ على تحريمِ مَعَ النُّصُوصِ المَتظاهرةِ» ".

قَـالَ النَّبِيُّ - يُرْتَّى المُصَـنَّرُا مِنَ الكَذبِ: «وإيَّاكُمْ والكَدْبِ، فَإِنَّ الْكَذبِ: يَهُدي إلى النَّارِ، ومازال الرَّجُلُ يَكْدُبِ، وَيَتَحَرَّى يَهُدي إلى النَّارِ، ومازال الرَّجُلُ يَكْدُبِ، وَيَتَحَرَّى الكَذبِ، حَتَّى يُكْتُبَ عَنْدَ اللهِ كَذَابًا، (1)

<sup>(</sup>١) انظر «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٦٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر «الأخلاق والسير» (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٣) «الأذكار» (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) تقدُّم تخريجه ، واللَّفظ هنا لمسلم.

وعن مُعَاوِيَةَ بن حيدةَ قَـالَ سَمِعْتُ النَّبيَّ - عِيَّكِيُّ - يَقُولُ: ﴿ وَيُلُ لِلذِي يُحَدُثُ بالحديثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القومَ فيكذبُ، وَيْلٌ لَّهُ، وَيْلٌ لَهُ،

وعن أبي هريرةَ - وَوَلَيْنِ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ - عَلِيَكِينَا - قَالَ: وَيَهُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلُفَ، وإِذَا اُوْتُمُنِ خَانَ، · ·

وعن سَمُّـرَةَ بن جُنْدبِ - يُطْلِيِّهِ- في حديثِ رُؤْيًا النسبيِّ - عَلِيُظِيِّم - أَنَّه قَالَ: ولكنِّي رايت اللَّيلةَ رَجُلينِ، أَتَيَانِي فَأَخَذَا بيدي، فَأَخْرُجَانِي إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فإذا رجلٌ جالس، ورجلٌ قائمٌ بيدهِ كَأُوبُ (٢) من حديد، يُدُخِلُهُ في شِدَقِه، حتَّى يَبُلُغَ قَفَاهُ ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِشِدِقِهِ الآخرِ مِثْلُ ذلك، وَيَلْتَثِمُ شِدِقُهُ هذا، فيعودُ فيصنعُ مِثْلُهُ. قلتُ: ما هذا ؟١. قالا: انطلقُ ...، ، وفي آخرِ الحديثِ قَالَ - عِين اللَّ جلينِ: «طَوَقْتُمَانِي اللِّيلةَ، فَأَخْسِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالا: نَعَمْ، أمًّا الذي رأيتَهُ يُشَقُّ شِيدُقُهُ فَكِذَابٌ، يُحَدُّثُ بالكَنْبُةِ فَتُحْمَلُ عنه، حتَّى تَبْلُغُ الأَفاقَ "، فَيُصْبَّعُ به ما رأيتَ إلى يوم القيامة...، •

والْكَذَّابُ مَنْزُوعُ الثُّقَةِ، كَمَا قِيلَ:

إذا عُـرِفَ الإِنْسَـانُ بالكَنبِ لَمْ يَزَلُ ﴿ ﴿ وَ لَدَى النَّاسِ كَنَّابًا، ولو كَانَ صَادِقًا فَــاِنْ قَــالَ لم تُصغِ لَهُ جُلُسَـاؤُهُ ، و وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ، ولو كان ناطقا<sup>(\*\*)</sup>

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/٥)، وأبو داود (٤٩٩٠)، والتَّرمذي (٢٣١٥)، وحسنته الألباني في اصحيح الجامع،

<sup>(</sup>٢/ ١١١). (٢/ ١١٠). (٢/ ١٥) و (٢٦٨٢) و (٢٠٤٩)، ومسلم (٥٥). (٢) رواه ٢٠)، ومسلم (٥٥). (٣) التَّفُوب: واحد الكَلاكِيب، وهو حديدة يُمثَّقُ عليها اللَّحم، ويُرسَلُ في التَّثُور. (٤) القضّاء: مُؤَخِّرُ العُنْنَي، يُلكَّرُ وَيُؤَنَّدُ، وَالجَمْعُ فَنْنِيَّ، وَاقْفَاهُ، وَآفْفَيَدُ. (٥) الأَفْاق: النَّوَاحِي، وَالْفَرَدُ أَفْقُ – بضمتَين وَقَدْ تُسكَّنُ الفَاءُ –. (٢٠ ١٥) و (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٧) "جواهر الأدب" (ص٧١٣).

حَـــسْبُ الكَذُوبِ مِنَ الْبَكِ ٥٥٥ يَّـةٍ بَعْضُ مَـا يُحْكَى عَلَيْــهِ مُنهُ مَا سَمِعْتَ بِكِنْبُةِ ٥٣٥ مِنْ غَيْرِهِ نُسِبَتُ لِلُيْهِ ('' والكَذَّابُ مَهِينُ النَّفْسِ، لَيْسَ لَهُ مُرُوءَةٌ، ولا يَسُودُ ولا خيرَ فيه، كما قِيلَ: لا يَكُذِبُ الْمَرْءُ لِلاَّ مِنْ مَــَهَــانَتِــهِ 👓 🌕 أو فِــِعْلِهِ السُّــوءَ، أو مِنْ قَلَّةِ الأَدَبِ لَبُعْضُ جيفةٍ كَلْبِ خَيْدُ رُائِحَةٍ ٥٣٥ مِنْ كِذَبُةِ الْأَعْ في جِدُّ وفي لَعِبِ (١) وقَالَ آخرُ:

وما شيءُ إذا فكَّرتَ فِينِهِ ٥٣٥ بِأَذَهِبَ للمُسرُوءَةِ والجَسمَالِ مِنَ الكَذِبِ الذي لا خيرَ فِينِهِ ٥٣٥ وأَبَعْدَ بِالبِّهَاءِ مَنَ الرُّجَالُ (٣) قَالَ المَّاوِرِدِيُّ - يرحمه اللَّهُ -:

«والكذبُ جمَاعُ كُلِّ شرٌّ، وأَصْلُ كُلِّ ذمٌّ لِسُوءٍ عَوَاقِبِهِ، وخبثِ نَتَاثِجِهِ؛ لأنَّه يُنْتِجُ النَّمِيمَةَ، وَالنَّمِيمَةُ تُنتجُ البَّغْضَاءَ، وَالْبُغْضَاءُ تَثُولُ إِلَى العَدَاوَةِ، وَلَيسَ مَع العَدَاوَةِ أَمْنٌ وَلا رَاحَةٌ؛ ولذلكَ قِيلَ: مَنْ قَلَّ صِدْقُهُ قَلَّ صَدِيقُهُ " .

نَعَمُ نَعَمُ إِنَّمَا النَّمَّامُ ذُو ضَـرَرِ ٥٣٥ ۖ لَكِنَّمَا الكَاذِبُ الجَانِي آشَدُّ ضَرَرُ أخوالنَّم يعمة إنْ يَسْمَعُ يُنهِمُّ ومَنْ ◘ ◘ ۞ يَكْذِبُ يَقَلُ ما يَشَا قولاً بغيرِ أَكُرُ لِذَاكَ لِي حِيلُلَةٌ فَـيــمَنْ يَنِمُ، وما 📲 0 لي حِيلَةٌ في كَذُوبٍ مِلْءُ فِيلُهِ شَرَرُ

قَالَ الشَّاعرُ:

 <sup>(</sup>١) «عيون الأخبار» (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السَّابقُ (ص٧١٢). (٣) ﴿أَدَبُ الدُّنْيَا والدِّينِ» (ص٢٦١).

<sup>(</sup>٤) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) «جواهر الأدب» (ص٧١٢).

#### ما يجوز من الكذب:

قَالَ النَّوويُّ - يرحمه اللهُ -:

«فَكُلُّ مَقْصُودِ مَحْمُودِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الكَذْبِ يَحْرُمُ الكَذْبِ فيه، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تحصيلُهُ إِلاَّ بِالكَذِبِّ جَازَ الكَذبُّ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحصيلُ ذَلِكَ المقْصُودِ مُبَاحًا، كَانَ الكذبُ مُبَاحًا، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَ الكَذِبُ وَاجِبًا، فَإِذَا اخْتَفَى مسلمٌ مِنْ ظَالِمٍ يُريدُ قتله، أو أخْذَ مالِهِ، وسُئِلَ إِنْـسَانٌ عنه ـ وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ، وكَذَا لَوْ كَأْنَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، وأَرَادَ ظَالِمٌ أَخْذَهَا، وَجَبَ الكَذِبُ بِإِخْ فَأَنْهَا، والأَحْوَطُ في هَذَا كُلَّهُ أَنْ يُورِّيَ، ومعنى التَّورِيَّةَ: أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَـقْصُودًا صَحِيحًا ليسَ هُو كَاذِبًا بِـالنَّسْبَةِ إِلَـٰهِ، وَإِنْ كَانَ كَـاذِبًا في ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وبالنِّسْبَةِ إِلَى مَـا يَفْهَـمُهُ الْمُخَاطَبُ، ولو تَرَكَ التَّورِيَّةَ، وأَطْلَقَ عبارةَ الكَذبِ، فَإَيْسَ بِحَرَامٍ في هَذَا الحَالِ

واسْتَدَلَّ العُلَمَاءُ بِجَوَازِ الكَذِبِ فِي هَذَا الحَالِ بحديثِ أُمٌّ كُلْتُومٍ - وَالشُّحَا- أَنَّهَا سَمِعَتْ رسولَ اللهِ - عَلِيْكُمْ - يَقُولُ: «نَيْسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي (١) خيراً، أو يقولُ خيراً» .

زاد مسلمٌ في رُواَيَةِ: "قَالَتْ أَمُّ كُلْتُومٍ: ولم اسمَعْهُ يُرَخُصُ في شيء ممَّا يقولُ النَّاسُ إلاَّ في ثلاث، تعني: الحَرْبَ، والإصلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، وحديثَ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ، وحديثَ (٣) المرأة ِ زوجَها » .

 <sup>(</sup>١) فيَنْمي خيرًا: أي يُبلغُ خبرًا فيه خيرٌ وَصَلاحٌ.
 (٢) رواه البخاريُّ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) «رياض الصَّالحين» (ص٤٦٠). '

فالكَذَبُ عَلَى طَرِيقِ التَّوْرِيَةِ والنَّعْرِيضِ جَائِزٌ لَلضَّرُورَةِ والحَاجَة، كَمَا سُئُلُ رسولُ اللهِ حَيَّظِيْم - وَقَدْ تَطَرَّفَ بِرِدَاء، وَانْفُرَدَ عَنْ أَصْحَابِهِ، فقالَ لَه رَجُلٌّ: مَّنَ أَنْتَ؟. قالَ: رمنِ ماء، فَوَرَّى عَنِ الإِخْبَارِ بِنَفْسِهِ بَأْمْرٍ يُحْتَمَلُ، فظَنَّ السَّائلُ أَنَّه عَنَى الْفَبِيلَةَ المُنْسُوبَةَ إِلَى ذَلِك، وَإِنَّمَا أرادَ رسولَ اللهِ حَيَّظِيْم - أَنَّه مِنَ المَاءِ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْهُ الإِنْسَانُ، فَبَلَغَ مَا أحبَّ مِنْ إِخْفَاءِ نَفْسِهِ، وَصَدَقَ فِي خَبَرِهِ (''.

وكَالَّذِي حُكِي عَن أَبِي بكرِ الصِّدِّيق - وَاللَّهِ - : أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - عَلِيَّ - حَبِنَ هَاجَرَ مَعَهُ، فَتَلَقَّاهُ العَرَبُ، وهُمْ يعرفونَ أَبَا بكرٍ، ولا يعرفونَ رسولَ اللهِ - عَلَيْ اللهِ - عَلَيْ اللهِ - عَلَيْ اللهِ - عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ ال

وَكَانَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ إِذَا طَلَبَهُ مَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَخْرُجَ إليه وَهُوَ في الدَّارِ، قَالَ لِلْجَارِيَةِ: «قُولِي لَهُ: ليسَ ها هنا»؛ كي لا يكونَ كذَّابًا").

وكانَ الشَّعبيُّ إذا طُلِبَ في المنزِلِ وهو يكْرُهُهُ، خَطَّ دَاثِرَةٌ، وقَــالَ لِلْجَارِيَةِ: " "ضَعِي الأُصْبَعَ فيها، وتُولِي: ليسَ ها هناً"<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) و (٢) "أدب الدُّنيا والدِّين» (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) و (٤) «الإحياء» (٣/ ١٣٧).

وَقَدْ بَوَّبَ البُخَارِيُّ في «صَحِيحِهِ» بَابًا: المعاريضُ مَنْدُوحةٌ عَنِ الكَذِبِ، ومَّا أَوْرَدَ تَحْتَهُ حَـدَيثَ أَنَسٍ - رَافِيَهَ - قَالَ: "مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ، فَـقَالَ: كَيْفَ الغُلامُ؟. قالَتْ أمُّ سُلَيْم: هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وأرجو أنْ يكونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ» (۲)

وقالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ - وَاقْ -: ﴿إِنَّ فِي المَارِيضِ مَا يَكُفِي أَنْ يَعِفَّ الرَّجُلُ عَنِ

وَهَذَا كُلُّه في مَوْضِعِ الحَاجَةِ، فَأَمَّا في غَيْرِ مَوْضِعِ الحَاجَةِ فلا؛ لأنَّ هَذَا تَفْهِيمٌ لِلْكَذِبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ كَذِبًا فهو مكروهٌ على الجُمْلَةِ '''.

وأخيرًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله البغداديُّ :

إذا مَــــا الْمَرْءُ اخْطَأَهُ ثَلاثُ وهِ فَــبِـعْــهُ ولوبكفُّ مِنْ رَمَــادِ سَـــلاَمَــةُ صَـــدْرِهِ، والصّــدْقُ مِنْهُ هُ هُ هَ وَكِيتْ مِـانُ السَّـرائرِ فِي الفُــقَادِ (°)



<sup>(</sup>١) مَنْدُوحَةٌ : سَعَةٌ.

 <sup>(</sup>٢) وَوَاهُ البُخَارِيُّ في كتاب الأدب، باب (١١٦).
 (٣) قادب الدُّنيا والدِّين؛ (ص٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء» (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) «روضة العقلاء» (٥٣).

# الآفَةُ الرَّابعة

Ø

اللَّعْنُ: هو الطَّرْدُ والإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَمِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ ٱلَّا يَكُونَ لَعَّانًا، ولا طَعَّانًا، ولا فَاحَشَّا، ولا بَذِيثًا، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ وَأَخُلاَقِ الفُسَّاقِ ناقصي الإيمان'''.

فَعَنِ ابْنِ مَسْعُود - وَطْهَى - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عِيَّكُمْ -: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّعَانِ، وَلا اللَّعَانِ، وَلا الْفَاحِشِ، والبَدِيُّ، (٢).

وَعَنْ ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ - وَلِيُنْ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - يَؤَلِّنْ ا - : «لَعُنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» (٢٠٪). المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، (٢٠٪)

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - رَائِقُ - أَنَّ رسولَ اللهِ - عَلِّلِیُّ - قَالَ: ﴿لاَ يَنْبُغِي لَصِدُيقٍ انْ يَكُونَ لَعَّانًا ﴾ . .

وَعَنْ سَمُرَةَ بِن جُنْدُبٍ - يَطْشِي - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - يَشِطِينَ - : ﴿ لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، ولا بِغَصَبِهِ، ولا بالنَّارِ، (٥)

<sup>(</sup>۱) «آفات اللَّسان» (ص ۱۶). (۲) رواه التَّرمذيُّ (۱۹۷۷)، وصحَّحه الالبانيُّ في "صحيح الجامع» (۲/ ۳۸۱)، و«الصَّحيحة» (۳۲۰). (۳) رواه البخارِيُّ (۱۰۶۷) و (۱۱۰۵) و (۲۱۰۲)، ومسلمٌ (۱۱۱).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٢٥٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داودَ (٢٠٤٦)، والتَّرْمِـذِيُّ (١٩٧٦)، وحسَّه الألبـانيُّ في "صحـيح الجامع" (٢/٣٤٣٧)، و «الصَّحيحة» (٨٩٠).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَاشْف - قَــالَ: قَـالَ رَسُــولُ اللهِ - عِلَيْكُم -: «لا يكونُ (١) اللَّقَانُونَ شُفَعَاءَ، ولا شُهُدَاءَ بَوْمُ القيامة، (١)

وَقَدْ جَـاءَ الحَدِيثُ الصَّحِـيحُ أَنَّه مَنْ لَعَنَ شيئًا ليس له بأَهْلِ رَجَـعَتْ عليه اللَّعْنَةُ، حَتَّى لَوْ كَانَ المَلْعُونُ الرِّياحَ المُستَخَّرَةَ.

فَعِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِّ اللَّهُ - انَّ رَجُلاً نَازَعَتُهُ الرِّيحُ رِدَاءَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُ ﷺ فَلَعَنَهَا،
فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - : «لا تَلْعَنْهُا؛ فإنَّها مأمورةٌ، وإنَّه مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ رَجَعَتِ
اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، " .

واللَّعْنُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ حَتَّى لِلْحَيَوَانِ.

وعَنْ أَبِي بَرْزُةَ - وَطَّ - قَال: بَيْنُمَا جارِيةٌ على ناقة، عليها بعضُ مُتَاعِ القوم، إذْ بَصُرُتُ بالنَّبِيِّ - ﷺ -، وتَضَايقَ بهِمُ الجَبَلُ، فقالتُ: «حَلِ<sup>(1)</sup> اللَّهُمَّ الْعَنْهَالَ. قال: فقال النَّبِيُ - ﷺ -: «لا تُصَاحِبُنَا ناقةٌ عليها لَعَنْهُ» وفي روايةٍ: «لا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عليها لَعَنْهٌ» وفي روايةٍ: «لا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عليها لَعَنْهٌ» وفي روايةٍ.

<sup>(</sup>١)رواه مسلمٌ (٩٨٥٢).

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داودُ (٩٠٨٤)، والتَّرمـذيُّ (١٩٨)، وصحَّمـه الالبانيُّ في "صحـيح الجامع" (٧٤٤٧)، و «الصَّعيحة» (٢٥٥).

<sup>(</sup>٤)حَلُ: كَلَمْةَ زَجْرٍ للإبلِ واستحثاث. (٥)رواه مسلمٌ (٢٥٩٦).

# الآفَّهُ الخامسةُ

Ø

السُّخْرِيَّةُ لا تَصْدُرُ إِلاَّ مِنْ إِنْسَانِ مُمْتَلِئِ بمساوئِ الأخْلاقِ، مُتَّصِفِ بكُلِّ خُلُق ذميم، أمَّا اَلرَّجُلُ الْمُتَخَلِّقُ بِجَمِيلِ الأَّخْلاقِ، وكَرَائِمَ الخِصَالِ فَهو بمنأَىَّ عَنْ ذَلِكَ، وَكَيْفُ يَسْخَرُ مِنَ الآخَرِينَ وَهُوَ يعلمُ أَنَّ اللهَ -َعْزَّ وَجَلَّ- نَهَى عِنِ السُّخُريةِ بالمؤمنينَ، فَــقَالَ عَزَّ مِــنْ قَاثِلٍ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُرْ قُوْمٌ مِنَ قَوْم عَسَىٰ أَنَ يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِّسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ (١١) ﴾ (سورة الحجرات:١١).

قَالَ ابنُ كثيرٍ - يرحمه اللهُ - في تفسيرِ هَذهِ الآيَةِ: "يَنْهَى - تعالى - عَن السُّخْريَّة بـالنَّاس، وَهُوَ احتقارهم والاستـهزاء بهم، كما ثبتَ في الـصَّحِيحِ عَنْ رَسُولَ اللهَ حَيِّكُمْ - أَنَّهُ قَالَ: «الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وغَمطُ النَّاسِ، (٢٪ والْمرادُ من ذَلِكَ اَحتقارهم واستصغارهم، وَهَذَا حَرَامٌ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْتَقَرُ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْدَ الله - تَعَالَى -، وَأَحَبَّ إليه مِنَ السَّاحِرِ منه المُحْتَقرِ لَهُ".

وبَوَّبَ البُّخَارِيُّ في «صحيحه» باب قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنّ خَيْرًا مَّنْهُنَّ ﴾. إلى قوله: ﴿ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) جاء تخصيصُ النِّماء في الآية بالذِّكْر تحذيرًا من سُخْريَّة بَعْضِهِنَّ من بَعْضٍ؛ لأنَّ السُّغْريَّة شائعةٌ فيهنَّ أكثر من الرَّجالِ. (٢) تقدم تخريجه. (٣) اتفسير ابن كثيرٍ" (٤/ ٢٠٥).

■ وأوُرَدَ تحتَ هذا الباب حديثين:

احدهما \_ حديث عَبْد الله بنن زَمْعَةَ - وَاقِيهِ - قَالَ: «نَهَى النّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَضْحَكَ الرّجُلُ مِمَّا يَخْرُخُ مِنَ الأَنْفُسُرِهُ ( ) .

والشَّاني \_ حليث ابنِ عُمَرَ - وَالشَّا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِمِنَى: «فإنَّ اللهَ حَرَّمُ عليكم دِمِاءَكُمُّ، واموالَكُمُ، وأعراضَكُمُ كَحُرُمة بِومِكُمُ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمُ هَذَا، ''

وَقَوْلُهُ - تَـعَالَى -: ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهُمْ ﴾ : أَيْ عَـسَى أَنْ يَكُونَ المُسخورُ مَنْهُ خيرًا مِنَ السَّاخِرِ كَمَا هو الحالُ والواقعُ، فَإِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وتعالى - يقولُ: ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عَندَ اللهَ أَثْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَليمٌ خَبيرٌ ﴾ (سورة الحجرات١٣).

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَاللَّهِ - قَالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ - عَلَيْكُمْ -: «مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟. قَالَ: وَأَنْفَا هُمُ اللهِ ").

وعَنْ سَهْلِ بن سَعْد السَّاعديِّ - وَاقْد اللَّهُ عَلَى: مَرَّ رَجِلٌ عَلَى رَسُولُ اللّهِ - ﷺ -، فَقَالَ نرجُلٌ مِن أَشْرَافِ النَّاسِ، هذا - وَاللّهِ - حريٌّ إِنْ خَطَبَ انْ يُنْكَعَ وَإِنْ شَفَعَ انْ يُشَفَعَ، قالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ - ﷺ -. وَاللّهِ - حريٌّ إِنْ خَطَبَ اللهِ - ﷺ -. ثُمَّ مَرَّ رَجِلٌ، فقالَ له رسولُ اللهِ - ﷺ -: «ما رايلُك في هذا؟ . فَقَالَ: «يا رسولُ اللهِ مِقالَ رَجِلٌ مِنْ فَقَرَاء المسلمين، هَذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اللَّ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ الأَ يُشَفَّعَ، وإِنْ قالَ الأَ يُسْمَعَ لقولِهِ، فَقَالَ رسولُ اللهِ - ﷺ -: «هذا خيرُ مِنْ مِلْء الأرضِ مِثْلُ هذا؟ ..

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٠٤٢)، وفي رواية: ثُمَّ وَعَظَهُمْ في الضَّرطة، فقال: رَبْمَ يَضْحَكُ أَحَدُهُمْ مَمَّا يخرجُ منه١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (١٧٤٢) و(٤٤٠٣) و(٢٠٤٣) و(٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٣٣٥٣) و(٣٣٧٤) و(٣٣٨٣) و(٣٤٩) و(٤٦٨٩)و ومسلمٌ (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاريُّ (٥٠٩١) و(٧٤٤٧). والحديث محمولٌ على أنَّ هذا الفقيرَ خَيرٌ في دينه من هذا الرَّجل الذي هو من أشرافِ النَّاسِ. انظر «الفتح» (٥٨/١٣).

### الآفَـةُ السَّادسَةُ البَدَاءَةُ والتَّفَحُّشُ في القولِ

<u>K</u>

الرَّجُلُ المتخلِّقُ بالآخلاقِ العالِيةِ يُنزَّهُ لِسَانَهُ مِنَ الفُحْشِ، ويُطَهِّرُهَا منَ الْبَذَاءَةِ، ودَنِيءُ الأخْلاقِ تَفْلُتُ الْأَلْفَاظُ الْبَذِيئَةُ مَنه غَيْرً عَابِيٍّ بمواقِعِهَا وآثَارِهَا.

والتَّفَحُّشُ في الكلام يأتي على مَعَان، فقد يأتي بمعنى السَّبِّ والـشَّتْم، وقَوْلِ الْحَنَا، كما في حديث عَبْدِ الله بْن عَمْرِو - وَاللهُ - قالَ: وهم يَكُنِ النَّبيُّ - عليه-فاحشًا، ولا مُتَفَحُّشًا، وكانَ يقولُ: «إنَّ مِنْ خِيَارِكم أَحْسَنَكُم أخلاقًا» . .

وقد يأتي بمعنى التَّعدِّي في القولِ والجوابِ، كما في حديث عائشةَ - وْلاَيْهَا-قالتُ: أتى النَّبيَّ - ﷺ - أُنَاسُ مِنَ اليهودِ، فقالوا: «السَّامُ مَعليك يا أبا القاسم!». قال: «وَعَلَيْكُمْ» . قالتُ عائشةُ: قلتُ: «بَلُ عليكُمُ السَّامُ والذَّامُ" لَه. فقالَ رسولُ الله - ﷺ -: «يا عائشةُ، لا تكوني فاحشةً». فقالتُ: «ما سَمِعْتَ ما قالوا ١٤». فقال: «أَوْلَيْسَ قَدْ رُدَدْتُ (٤) عليهم الذي قالوا؟، قلتُ: وعليكم،

 <sup>(</sup>١) تقدَّم تخريجه.
 (٢) السَّامُ: الموتُ.
 (٣) الشَّامُ: الْعَيْبُ.

رو ـ واللَّفظ له ـ (٢١٦٥).

وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ - وَلَيْ حَ أَنَّ رسولَ اللهِ - يَرَاكِنَهُ - قَالَ: «المُسْتَبَّانِ ما قَالاً، فعلى البادئِ، ما لم يَعْتَدِ المظلومُ، (١)

ومعنى الحديث: أنَّ المتشاتمين الذين يَسُبُّ كُلٌّ منهُمَا الآخرَ يكُونُ إِثْمُهُمَا على الَّذي ابتداً بالشَّنْم، ما لَمْ يَعْتَد المظلومُ بأنْ سبَّهُ أكثرَ وافحشَ منهُ، أمَّا إِذَا اعْتَدَى كَانَ إِثْمُ مَا اعْتَدَى عليه، والباقي عَلَى البَادِئِ، والحاصِلُ إِذَا سَبَّ كُلُّ واحد الآخرَ فإثْمُ ما قالا على الَّذِي بداً بالسَّبِّ، وهَذَا إِذَا لم يَعْتَد ويتجَاوزِ المظلومُ الحَدَّ، واللهُ أعلمُ ".

والتَّفحُشُ فِي القَوْلِ مَنْهِيٌّ عنه حتَّى لِلْحَيَوَانِ.

فَعَنْ زِيد بن خالد قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - يُرَاكِنَ عَال تَسُبُوا الدَّيْكَ: فإنَّه يُوقِظُ للصَّلاةِ، . ولا تَسُبُوا الدَّيْكَ: فإنَّه يُوقِظُ للصَّلاةِ، . .

قالَ الشَّاعرُ:

احْفَظْ لسَانَكَ إِنْ لَقِيْتَ مُشَاتَمًا ٥٥٥ لا تَجْسِرِينَ مَعَ اللَّهِيمِ إِذَا جَسْرَى مَنْ يُشَنَّرِي عِرْضَ اللَّهِيمِ بِعِرْضِهِ ٥٥٥ يحوي النَّدَامةَ حين يَقْبِضُ مَا اشترى<sup>(1)</sup>

وعلى المرْءِ أَلاَّ يَسْتَسْهِلَ الالفاظَ القبيحةَ؛ حتَّى لا يكونَ أَهْلاً لمقتِ اللهِ إِيَّاهُ، واسْتِخْفَافِ النَّاسِ بشَخْصِهِ، والالفاظُ القَبِيحَةُ كثِيرةٌ (٥٠٠.

رواه مسلمٌ (۲۵۸۷).

<sup>(</sup>٢) انظر اعونُ المعبود؛ (١٣/ ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (۱۰۱۵)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (٢/ ٧٣١٤).

<sup>(</sup>٤) «روضة العقلاء» (ص٢١١).

 <sup>(</sup>٥) انظر «معجم المناهي اللَّفظية» فهو كتابٌ يطابق اسمه مسمًّاه.

قَالَ النَّوويُّ - يَرحمه اللهُ -: "ومِنَ الأَلْفَاظِ المذمومَةِ المستعملَةِ في العَادَةِ قُولُ الشَّخصِ لمن يُخاصِمهُ: يا حمارُ، يا تَيْسُ (١) ، يا كَلْبُ، وَنَحْوَ ذَلك، فهذا قبيعٌ من وَجَهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَذَبٌ، والآخَرُ أَنَّهُ إِيذَاءٌ" .

#### قَالَ الشَّافِعِيُّ:

أُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْسِلاقِ جُسهُسدي ٥٥٥ وَآكُسرَهُ أَنْ أَعِسِيبَ، وَأَنْ أُعسابا وَأَصْفُحُ عَنْ سبابِ النَّاسِ حِلْمُا ٥٥٥ وشَسرُّ النَّاسِ مَنْ يَهُ وَى السّبابا ومَنْ هَابَ الرُّجَسَالُ تَهَسِيَّبُسُوهُ ٥٥٥ ومَنْ حَشَرَ الرُّجَالُ فَلَنْ يُهُاباً

وشريفُ النَّفْسِ لا يُجَاري أَصْحَابَ الخَلاعَةِ والبذَاءَة، ويُحافظُ على مُرُوءَته صِيانَةٌ لِنَفْسِه، فَقَدْ قِيلَ: «احتمالُ السَّفيهِ خيرٌ مِنَ التَّحَلِّي بصورتِهِ، والإِغْضَاءُ عَنِ الجَاهِلِ خَيرٌ مِنْ مُشَاكَلتِهِ»<sup>(1)</sup>.

وقَالَ ابنُ المُقَفَّعِ: "واعلمْ أنَّكَ سَتُبتُلَى من أقوام بسَفه (٥)، وأَنَّ سَفَهَ السَّفهِ سَيُطْلعُ لَهُ مِنْكَ حَقْدًا، فَإِنْ عَارَضَتَهُ، أَوْ كَافَأْتَهُ بالسَّفَه، فَكَأَنَّكَ قَدْ رَضِيتَ ما أَتَى به، فَأَحْبُبُ أَنْ تَحْتُذِي عَلَى مِثَالِه، فَإِنْ كَانَ ذَلكَ عِنْدُكَ مَذْمُومًا، فَحَقَّقُ ذَمَّكَ إِيَّاهُ بِبِهِ فَعَارَضَتِه، فَأَمَّ أَنْ تَذُمَّهُ وَتَمُتَلُهُ (١ فَلَيسَ فَى ذَلكَ لَكَ مَدْمُومًا، فَحَقَّقُ ذَمَّكَ إِيَّاهُ بِبْرِكِ مُعَارضَتِه، فَأَمَّ أَنْ تَذُمَّهُ وَتَمُتَلله (١٠) فليسَ فَى ذَلكَ لَكَ سَدَادٌ (١٠) (١٠).

(۲) «الأذكار» (ص٣١٤).

(٦) تمتثله: تحتذيه وتسلك طريقه.

<sup>(</sup>١) التَّيْسُ: مِنَ المَعْزِ، والجمعُ تُيُوسٌ، وَأَتْيَاسٌ.

<sup>(</sup>٣) "أدب الدُّنيا والدِّين" (ص٢٥٣). (٤) المرجع السَّابق (ص٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) السُّفَهُ - بفتحتين - : ضِدُّ الحِلْمِ.

<sup>(</sup>٧) السنداد: الصُّواب.

<sup>(</sup>٨) «الأدب الصُّغير والأدب الكبير» (ص١٢٣).

\_\_\_\_ الإنجالاتيات الطبغ والنطبغ الص

قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ الدُّوَّلِيُّ:

فاتركُ مُجَاراةَ السَّفِيةِ؛ فَإِنْهَا هِ هِ نَدَمٌ وَغِبُّ ''' - بَعُدَ ذَاكَ - وَخِيمُ فَإِذَا جَرَيْتُ مَعَ السَّفْيِهِ كَمَا جَرَى هِ هَ فَكِلاكُمَا فِي جَرْبِهِ مَدْمُ ومْ ''' وقال آخدرُ:

لا تُرْجِعَنُ إلى السَّفيهِ خِطَابَهُ هِ هِ إِلاَّ جَوَابَ تحيَّةٍ حيَّاكَهَا فَمتى تُحَرِّكُ هُ تُحَرِّكُ جِيْفَةً هِ هِ تَزْدَادُ نَتْنَا إِنْ أَرَدْتَ حَرَاكَ هَا ""

0

<sup>(</sup>١) الغبِّ - بالكسر - : العاقبة.

<sup>(</sup>٢) «جواهر الأدب» (ص٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الحلم» (ص٣٢).

## الآفَةُ السَّابِعةُ شُهَادَةُ النزُّورِ

Ø

شَهَادَةُ الزُّورِ أَمَــارَةٌ على ضِعَةِ (١) النَّفْسِ، وَحَقـَـارَةِ الشَّأْنِ، وَسُقُوطِ الهِـمَّةِ، وَالفَحَةِ (''، وَسَفَهِ العَـفْلِ، وَخُبُثُ الطَّوِيَّةُ ('')، وَسَبَبٌ مِنْ أَسَبَابٍ قَطْعٍ وَشَائِعٍ المحَبَّةِ، وَنَقْضِ عُمرًا الأُخُوَّةِ، وإِيقَاعِ الْعَدَاوَةِ والبَغْضَاءِ، وَإِخْدَالُ التَّدَابُرِ والتَّفَرُّقُ مَكَانَ المحبَّةِ والاجتماعِ.

أَبَعُـدَ الصَّفاءِ ومَحْضِ الإِخَاءِ ٥٥٥ يقسيمُ الجَـفَاء بنا يَخْطُبُ ١٩ وقَدْ كان مَ شُرِينًا صافيًا ٥٥٥ زمانًا، فهَلْ كُدرَّ المُشْرَبُ؟! والأَصْلُ في الزُّور تَحْسِينُ الشَّيْء، وَوَصْفُهُ بخلاف صـفَته، فهو كُلُّ باطل،

سواءً كَانَ ذَلكَ شَــرَكَاً، أَوْ غَناءً، أَو كَذِبًا، أَو غَيْـرَهُ، وكُلّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ الزُّورِ؛ لأنَّ اللهَ عَمَّ في وَصْفه عبَادَ الرَّحْمَن أنَّهمَ لا يَشْهَدُونَ الزُّور، فَلا يَنبغى أنْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ شيئًا ۗ إِلاَّ بِحُجَّة (٤).

قَالَ اللهُ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كرَامًا ﴾ (سورة الفرقان: ٧٢).

<sup>(</sup>١) الضُّعَةُ - بفتح الضَّاد وكسرها - : الحقارة، وبابه ظَرُفَ.

<sup>(</sup>٢) القَحَةَ - بفتح القافَ وَكَسْرِهَا - : قِلَّةُ الحَيَّاءِ، وباللهُ ظَرُفَ. (٣) الطَّرِيَّة - بالفتح - : الضَّمِير. (٤) الحِلْمِيَّة البيانُ» (١٩/١٩) بتصرفُ.

قَالَ العلاَّمَةُ ابنُ سَعْديُ - يرحمه اللهُ - في تفسيرِها: "أي لا يَحْضُرون الزُّورَ: أي القولَ والفعْلَ المحرَّمَ، فيجتنبونَ جَمِيعَ المجالس المُشْتَمِلَةِ على الأقوال الْمُحَرَّمَة، أو الأَفْعَالِ المحرَّمَة: كالحَوْضِ في آياتِ اللهِ، والجدالِ الباطلِ، والغِيبَةِ، والنَّميَمَة، والسَّبِّ، والقَـذُف، والاسْتِهْزَاء، والغِنَاءِ المحَرَّم، وَشُرْبِ الحَمْرِ، وقُوُشِ الْحَرِيدِ، والصُّورِ، ونَحُو ذَلِكَ، وَإِذَا كَانُوا لَا يَشْهَـدُونَ الزُّورَ، فَمَن باب أَوْلَى وَأَحْرَى أَلاَّ يقولُوهُ ويَفْعَلُوهُ.

وَشَهَادَةُ الزُّورِ دَاخِلَةٌ في قَوْلِ الزُّورِ، تَدْخُلُ في هَذِهِ الآيَةِ بالأَوْلَوِيَّةِ ۗ'''.

وقالَ اللهُ – سُبُّحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ فَاجْتَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّور ﴾ (سورة الحج: ٣٠).

قَالَ ابْنُ سَعْدِيُّ - يرحمه اللهُ - في تفسير قُولِهِ - تعَالَى -: ﴿ وَاجْتَبُوا قُولَ الزُّورِ ﴾ : «أَيْ: جَمِيعَ الأَقْوَالِ المحرَّمَاتِ؛ فَالِنَّهَا مِنْ قَـوْلِ الزُّورِ الَّذِي هُوَ الكَذِبُ، وَمِنْ ذَلِكَ شَهَادَةُ الزُّورِ»(٢٠).

وَشَهَادَةُ الزُّورِ منْ أَكْبَرِ الكبائرِ.

فعَنْ أبي بكرةَ - وَلِيْكِ - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - يَرْتِكُمْ -: ﴿ أَلَا أَنْبُنُكُمْ بِأَكْبُر الكَبَائِرِهِ، قلنا: «بَلَى، يا رسولَ اللهِ، قال: «الإشراكُ باللهِ، وعُقُوقُ الوَالدَين - وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ فَقَالَ – أَلاَ وقولُ الزُّورِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ أَلا وقولُ الزُّورِ، وشَهَادَةُ الزُّورِ، فما زالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لا يَسْكُتُ

<sup>(</sup>١) "تيسير الكريم الرَّحمن" (ص٥٨٧).

 <sup>(</sup>٢) المرجع السَّابق (ص٥٣٨).
 (٣) تقدَّم تخريجه، واللَّفظ للبخاريِّ.

### **■** أَضْرَارُ شَهَادَةِ الـزُّورِ :

#### لشَهَادَةِ الزُّورِ أَضْرَارٌ كَثِيرَةٌ، فمنها:

ا - تَضْلِيلُ الحَاكِمِ عَنِ الحَقِّ، والسَّبَبُ في الحُكْمِ بالبَاطِلِ، وَلِذَلِكَ قَالَ رسولُ اللهِ - عَلِيَكُمُ -: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، وإنَّكُمْ تَخُتَصِمُونَ إليَّ، وَلعلَّ بعَضَكُمْ أَنْ يصونَ أَلحَنَ بحُجَّتِهِ (١) مِنْ بَعْضِ، فاقضيَ على نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، (١).

٢ - الظُّلْمُ لن شَهِدَ له؛ لأنَّهُ سَاقَ إليه ما ليسَ بِحقَّ بِسَبَبِ شهادة الزُّورِ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، ولذَلكَ قالَ - ﷺ -: «إنَّكُم تختصمونَ إليَّ، ولعلَّ بعضكُمُ ألحَنُ بحُجَّتِهِ مِنْ بعض، فمن قَضَيْتُ له بحقُ اخيه شيئًا، فإنَّما اقطعُ له قِطعَةَ مِنَ النَّارِ؛ فلا يَأْخُذُها، (٣).
النَّارِ: فلا يَأْخُذُها، (٣).

" - الظُّلْمُ لَنْ شَهِدَ عليه، فَيتَعَرَّضُ الشَّاهِدُ لَدَعْوَةَ المشهودِ عَلَيْهِ بغيرِ الحَقَّ ظُلْمًا، وَدَعْوَةُ المَشهودِ عَلَيْهِ بغيرِ الحَقَّ ظُلْمًا، وَدَعْوةُ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، كَما قَالَ رَسُولُ اللهِ - يَثِيَّ مَا -: «تَلاثٌ لا تُرَدُ دعوتُهُمْ ... وذكر منهم - دَعْوَةُ المظلومِ، يرفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الغَمَامِ، وتُفْتَحُ لَهَا ابوابُ السَّمَاءِ ويقولُ الرَبُ، وعَزْتِي وجلالي، لانصرنَك ولو بَعْدَ حين، (1).

<sup>(</sup>١) ٱلْحَنَ مِحْجَتْهِ: أَعْلَمٍ وأَفطن لها، من اللَّحَنِ – بفتحتين – وهُوَ الفِطنَّةُ، وبَابُهُ قَرِحَ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ ـ واللَّفظ له ـ (٢٤٥٨) و(٢٦٨٠)، (٢٩٦٧) و(٢١٦٩) و(٧١٨١) و(٧١٨١)، ومسلمٌ (١٧١٣) عن امَّ سَلَمةَ.

<sup>(</sup>٣) التَّخريج السَّابق.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داودَ (٥/ ٥٧٨)، وانظر «جامع الأصول» (٤/ ١٤٥).

وقَالَ آخــرُ:

لا تَظْلِمِنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِراً ٥٥، قَالظُّلْمُ آخِرِ رُهُ يَأْتِيلُكَ بِالنَّدَمِ تنامُ عَـيْنَاكَ والمظلومُ مُنْتَـيِـهُ ٥٥٥ يدعـو عليك، وعَـيْنُ اللهِ لم تَنَم ٤ \_ قَدْ يَطْلُبُ منه اليمينُ على صِحَّةٍ شَهَادَتِهِ، فيتعرَّض لغضبِ اللهِ وَمَقْتِهِ، قَالَ رسولُ الله - عَلِيْكُمْ -: «مَن اقْتَطَعَ ('' كَقُ امْرَيُ مُسْلِمِ بِيَمِينِهِ، فَقَدُ أَوْجَبَ اللّهُ لَه النَّارَ، وحَرَّمَ عليه الجنَّةَ،. فقالَ له رجلٌ: ووإنْ كان شيئًا يسيرًا، يا رسولَ الله؟،. قال: «وإنْ كان قَضيِباً مِنْ أَرَاكِ ۖ ، ۖ .

> ٥ ـ تَخْلِيصُ المجرمينَ مِنْ عُقُوبَةِ الجريمةِ. ٦ ـ تَزْكِيَةُ المشهودِ لَهُ، وهو ليسَ أَهْلاً لِلْدَلِكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لِلْدَلِكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ



<sup>(</sup>١) اقتطع: أَخَذَ. (٢) الأزاك: شَجَرٌ معروفٌ يُستَاكُ باعواده، واحِدُهُ أَزَاكَةٌ. (٣) رواه مسلمٌ (١٣٧) عن أبي أمامةً. (٤) انظر همجلة البحوث، بحثٌ قدمه الشيخُ عبدُ اللهِ القصير بتصرُّف. .

## الأفَةُ الثَّامنةُ إِ<u>فْشَـاءُ الأَّسْـرَارِ</u>

Ø

إِفْشَاءُ الأَسْـرَارِ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الخِيَـانَةِ، وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ رَجُلاً وَفِيّــاً يَفْشِي أَسْرَارَهُ، وَأَسْرَارَ الآخرِينَ.

والسَّرْ: هُوَ مَا يَقَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَاحِبِكَ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُبِينَهُ لأَحَد، سَوَاءً قَالَ لَكَ: لا تُخْبِرْ بِهِ أَحَـدًا، أو التَّفَتَ في حَـالِ حَدِيثِهِ خَـشْيَـةَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ يَسْمَعُ، أَوْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لا يُحِبُّ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ أَحَـدٌ غَيْرَكَ، أوْ أَخْبَرَكَ بِأُمُورٍ يَسْتَحِي مِنْ ذِكْرِهَا.

فَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ - وَاللهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَاللهِ الْهَ مَا دَدَتَ الرَّجُلُ بالحَديثِ، ثُمَّ التَّفَتَ، فَهُو أَمَانَهُ، (''.

وَعَنْ أَبِي سعيد الخُدْرِيِّ - وَوَقِيْ - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - عِيَّا اللهِ اللهِ عَنْ أَشرُ النَّهُ عَنْ أَشرُ النَّاسِ عِنْدُ اللهِ مِنزِلةٌ يومَ القيامةِ الرَّجلَ يُفُضِي إلى امراتِهِ (٢) وتُفُضِي إليه، ثُمَّ يَنْشُرُ سرِها (٣) (١) .

<sup>(</sup>١) رواه أبود داودَ (٤٨٦٨)، والتَّرمذيُّ (١٩٥٩)، وأحمــدُ (٣٢٤/٣)، وحسَّنه الالبــانيُّ في الصحــيح الجامع، (١٩٨١)، والصَّحيحة، (١٩٠٠).

 <sup>(</sup>٢) يُفضى إلى امواقيه: من الإفضاء، وهو مباشرةُ البَشرَة، وهو هنا كنايةٌ عن الجماع.

<sup>(</sup>٢) يُستَسَى بِهَا، أَي يَذَكُرُ تَفَاصِيلَ مَا يَقَعُ حَالَ الجِمَاعِ، وَقَبْلُهُ مَن مُقَلَّمَاتٍ الجِمَاعِ، وهو من الكبائرِ . (٤) رواه مسلمُّ (١٤٣٧).

وَعَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسٍ - وَعَنْ - قَالَ: ﴿ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وإنا العبُ مَعَ الغَلْمانِ، فسلَّم علينا، فَبَعَثَني إلى حاجة، فأبطَأْتُ على أُمِي، فلمَّا جِئْتُ قالتُ: ما حَبَسُكَ؟. قلتُ: بَهَ اللهِ - ﷺ - لحَاجة. قَالَتُ: ما حَاجِتُهُ؟. قلتُ: إنَّها سِرِّ. قالتُ: لا تُحَدُّثُنُ بِسِرُ رسولِ اللهِ - ﷺ - أحداً، قَالَ أَنَسٌ: ﴿ وَاللهِ، لَوْ حَدَّثُتُ بِهِ أَحَداً لَحَداً لَحَداً لَكُ مَا ثَانتُ ﴾ لوحدَّثُتُ بِهِ أَحَداً لَهِ اللهِ عَلَيْ أَنَسٌ: ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْسَلَّ الْفَالِدُ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْمَالِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

جَزَاهُمُ اللهُ عَنْ دِيْنِ الرَّسولِ فما ٥٥٥ أَحْلَى مَآثِرَهُمْ في سَالِفِ الحِقَبِ الوَلا لطائفُ صَنْع اللهِ ما نَبَتَتُ ٥٥٥ تَلْكَ المَكارِمُ في لَحُم، ولا عَصَبِ

<sup>(</sup>١) تايُّمَتْ: أي صارت بلا زواج.

<sup>(</sup>٢) أَوْجَد: أَشَدَّ غَضبًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٥٠٤٥) و(٥١٢٩) و(٥١٢٩) و(٥١٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلمٌ (٢٤٨٢)، وأخرجه البخاريُّ (١٩/١١) بلفظ: أَسَرُ إليُّ النَّبِيُّ - ﷺ - سِرآ، فما أخبرتُ به احداً بعددُ، ولقدُ سانتني أمُّ سُلَيع فما اخبرتُها به،

والحازمُ يستعينُ على إنجَاحِ أَعْمَالِهِ بالكِتْمَانِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ - عِلِيُكُمْ -: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكِتْمَانِ؛ فَإِنَّ كُلُّ ذِي نِعْمَةِ مَحْسُودٌ، (١).

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ - يرحمه اللهُ -: "والحازمُ يَجْعَلُ سرَّهُ في وِعَاء، وَيَكْتُمهُ عَنْ كُلِّ مُستَوْدَع، فإن اضْطَرَّهُ الأَمْرُ وَغَلَبَهُ، أُودْعَهُ العَاقِلَ النَّاصِحَ لَهُ الأَنَّ السَّرَّ أَمَانَةً، وَإِفْشَاؤُهُ خَيَانَةً، والقَلْبُ لَهُ وِعَاؤُهُ، فَمِنَ الأَوْعِيَةَ مَا يَضِيقُ بِمَا يُودَعُ، وَمِنْهَا مَا يَشَيعُ لما اسْتُودِعَ (").

قَالَ الشَّاعرُ؛

عليكَ بِكَتْمِ السُّرُ في كُلُّ حَالَةً ٥٥٥ فَقَدُ جَاءَ في الأَخْبَارِ مِنْ أَنْفِ حُجَّةً إِذَا دَخَلَ اثْنَانِ الحَـدِيثَ فَـسِرِهُ ٥٥٥ يَشيعُ، وصَمْتُ الْمُرْءِ أَعْظُمُ حِكُمُةُ (٢٠ وَقَالَ آخَرُ:

سَـاكُـتُـمُـهُ سِـرِي، وَٱحْـفَظُ سِـرَةُ هُ هُ وَ وَلا غَــرَنِي ٱنْي عَلَيْـــهِ كَـــرِيمُ حَلِيمٌ فَيَنْسَى، أَوْ جَهُولُ يُشِيعُهُ هُ ٥٥ وَمَــا النَّاسُ إِلاَّ جَــاهِلٌ وَحَلِيمٌ '''

وَكِـرَامُ النَّاسِ يَقْضُــونَ هَذَا الحَقَّ، فَــتَنَّـسِعُ صُــدُورُهُمْ لأَسْرَارِهِمْ، وأَسْــرَارِ الآخَرِينَ، كَمَا قِيلَ: «قُلُوبُ الأَحْرَارِ قُبُورُ الأَسْرَارِ».

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) «روضة العقلاء» (ص۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) «جواهر الأدب» (ص٧١٨).

<sup>(</sup>٤) «عيون الأخبَار» (١/ ٨٥).

وكَمَا قَالَ الشَّاعرُ:

لا يَكْتُمُ السُرَّ الاَّ مَنْ لَهُ شَرَفٌ ٥٥٥ والسُرُعِنْدَ كِرام النَّاسِ مَكْتُومُ السُرُعِنْدَ كِرام النَّاسِ مَكْتُومُ السُرِّعِنْدِي في بَيْت لِهُ عَلَقٌ (١) ٥٥٥ ضَلَّتَ (١ مَفْاتِيحُهُ، والبابُ مَخْتُومُ (١ مَفْعَلُ ومَنْ أَطْلُعَ النَّاسَ عَلَى أَسْرَارِهِ وأَسْرَارِ غَيْرِه، هَانَ عَلَيْهِمْ وَأَذَاعُوهُ، وَلا يَفْعَلُ ذَلكَ إِلاَّ حَقِيرُ النَّفْسِ، والحَارِمُ يَتَفَطَّنُ حَتَّى لَلطُّرُقِ الحَقِيَّةِ التي يُستَخْرَجُ بِهَا ما عَنْدَهُ، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَظْفَرَ أَحَدُهُمْ بِأَرْبِهِ.

قَالَ العَلاَمَةُ عَبِٰذُ الرَّحِمَنِ بِن سَعْدِيُ - يرحمه الله -: الكُنْ حَافِظًا للسِّرِّ، مَعْرُوفًا عِنْدَ النَّاسِ بِحِفْظه ؛ فَإِنَّهُمْ إِذَا عَرَفُوا مِنْكَ هَذِه الحَالَ أَفْضُوا إَلِكَ بِأَسْرَادِهِمْ، وَعَدَرُوكَ إِذَا طَوْبُتَ عَنْهُمْ سَّ غَيْرِكَ الَّذِي هُمْ عَلَيه مُشْفَقُونَ، وخُصُوصًا إِذَا كَانَ لَكَ اتصَالٌ بِكُلِّ أَكَ بَكُثُرُ وَتَتَعَدَّدُ لَكَ اتصالٌ بِكُلِّ مِنَ ذَلكَ تَحْشُرُ وَتَتَعَدَّدُ مِنَ المُتَعادِينِ، فَإِنَّ الوَسَائِلَ الاسْتَخْرَاجِ مَا عَنْدَكَ تَكُثُرُ وَتَتَعَدَّدُ مَنْ كُلِّ مِنَ ذَلكَ تَصْرِيحًا أَوْ مَنْ كُلِّ مِنَ ذَلكَ تَصْرِيحًا أَوْ تَعَدِيفًا، وَاعْلَمْ أَنَّ لَلنَّاسِ فِي اسْتَخْرَاجِ مَا عِنْدَ الإِنْسَانِ طُرُقًا دَقِيقَةً، وَسَسَالِكَ خَفِيقَةً، وَسَسَالِكَ خَفِيقَةً، وَسَسَالِكَ خَفِيقَةً، وَلَا تُوْتَ مِنْ جِهَةً مِنْ خَفِيقًا الْضَرَدُ خَفِيقًا الكَثْمَانَ، وَإِنَّ بَعْدَ عَلَى بَالكَ، ولا تُؤْتَ مِنْ جِهَةً مِن الشَّرَدُ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْحَنْمُانِ وَإِنَّ بَعْدًا لاَ السَّرَدُ عَلَى مَا لَكُنْ مَا لَكُنْ مَا لَاكَتْمَانَ، وَإِنَّكَ الطَّرَدُ وَالنَّدُمُ فِي العَجَلَةُ والتَسْرَعُ فَل اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّذَاسُ فِي الْعَجَلَةُ والتَّسَرُّعُ، والنَّدُوقِ بِالنَّاسِ ثِقَةً تَحْمِلُكَ عَلَى مَا يَضُرُّ (أَنَّ ).

قال مسكين الدَّارميُّ:

أُوَاخِي رِجِ الْأَلْسُتُ أُطلَّعُ بَعْضَهمُ ٥٥٥ على سِر بَعْض غَيْر َ اثَى جِمَاعُهَا يَظَلُّونَ شَـتَّى فِي البِلادِ، وسِرهُمُ ٥٥٥ إِلَى صَخْرة إَعْيا الرُجَالَ انْصِداعها (٥٠)

<sup>(</sup>١) الغَلَقُ – بفتحتين – : المغلاق، وهو ما يُغْلَقُ بِهِ البَابِ.

<sup>(</sup>۳) «روضة العقلاء» (ص۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) ضلَّتْ: ضَاعَتْ.

<sup>(</sup>٥) «عيون الأخْبَارِ» (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) «الرِّياض النَّاضرة» (ص٢١٠).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَثِقُ بِكُلِّ أَحَدٍ، فَيُفْضِي إِلَيْهِمْ بِأَسْرَارِهِ، فَإِذَا انْتَشَرَ الحَبَرُ وذَاعَ - وكُلُّ سِرِّ جَاوِزَ الاثنيَنِ شَاعَ ـ لاَّمَ مَنْ أَذَاعَهُ وَأَفْشَاهُ.

قَالَ عَـمْرُو بْنُ العَاصِ - وَاللَّهِ -: «مَا وَضَعْتُ سِرًى عِنْدَ أَحَدٍ، فَلُمْتُهُ عَلَى أَنْ يُفْشِيَهُ؛ كَيْفَ أَلُومهُ وقَدْ ضِقْتُ بِهِ ١٥،

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - يرحمه اللهُ -:

إذا الْمُرْءُ أَفْسَشَى سِسِرَّهُ بِلسِانِهِ ٥٥، ولاَمْ عَلَيْهِ غَيْسُرَهُ، فهو أَحْمَقُ إذا ضَاقَ صَـدْزُ الْمُرْءِ عَنْ سِـرٍ نُفْسِهِ ﴿ ٥٥ ﴿ فَصَدْزُ الَّذِي يُسْتُودُعُ السَّرَّ أَضَيُقَ

وَقَدْ يَكُونُ للمَرْءِ صديقٌ هو مُسْتَوْدَعُ أَسْرَارِهِ، فَتَدْعُوهُ الحَاجَةُ لِكُتْمِ السِّرِّ عَنْهُ خَوْفًا أَنْ يَنْتَقِلَ السِّرُّ إِلَى صَدِيقٍ آخَرَ، وَفَي هذا الْمَعنى يَقُولُ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا كَتَمْتُ السُّرِّ عَمَّنْ أَوَدُهُ ٥ ٥ وَ تَوَهَّمَ انَّ الوُدَّ غَسِيْس رُحسقيقِ وَلَمْ أُخُفْ ِعَنْهُ السَّرَّمِنُ طَنِّمٌ <sup>(٣)</sup> بِهِ ه • ه ولكنَّني أَخُشَى صديقَ صديقي <sup>(1)</sup>

والرَّجُلُ الكَرِيمُ الْمُتَخَلِّقُ بِـمَحَاسِنِ الأَخْلاقِ وَجَـمِيلِ العَادَاتِ يَحْـفَظُ أَسْرَارَ إِخْوَانِهِ، حَتَّى وَلَوْ تَصَرَّمَ حَبْلُ المَوَدَّةِ بَيْنَهُمَا، كَمَا قِيلَ: ۗ

لَيْسَ الكَرِيمُ الَّذِي إِنْ زَلَّ صَاحِبُهُ ﴿ ٥٥ بَثَّ الَّذِي كَانَ مِنْ ٱسْرَارِهِ عَلِما بَلِ الكَرِيمُ الَّذِي تَبْسِقَى مَسوَدَتُهُ ﴿ ٥٣٥ وَيَحْفَظُ السَّرِّ، إِنْ صَافَى وإنْ صَرَمَا ( ^ )

<sup>(</sup>۱) «روضة العقلاء» (ص۱۸۸).

 <sup>(</sup>٢) الديوان الشَّافعيُّ (ص٩٢).
 (٣) الظُّنَّة - بكسر الظَّاءِ - : النَّهَمَةُ - بفتح الهاء -.

<sup>.</sup> (٤) (رسائل الإصلاح) (١٧/٢). (٥) (عين الأدب والسياسة» (ص٧٠).

### الآفَةُ التَّاسعَةُ الكَـدُحُ الْمَدُمُومُ

Ø

المَدْخُ: نَقِيضُ الهِجَاءِ، وَهُوَ حُسْنُ الثَّنَاءِ. وقيلَ: هُوَ الوَصْفُ الجَميلُ، وَعَدُّ المَآثِرِ (١) وَقِيلَ: هُوَ وَصْفُ المَحَاسِنِ بِكَلامٍ جَمِيلٍ (٢).

والمدموم منه: هُوَ مَا انْحَـدَمَتْ فيهِ ضَـوَابِطُ المَدْحِ الْبَاحِ، فَــانْعَدَمَ فِيــهِ الصَّدْقُ، أَوْ صَاحَبَهُ النَّفَاقُ، أَوِ اتَّخِذَ مِهْنَةٌ للتَّكَسُّبِ، وَزَادَ المُمدُّوحَ بَطَرًا، وَتَكَبُّرًا، وَظُلْمًا، وَرِثَاءً.

وَهَذَا النَّوْءُ هُوَ الَّذِي عَنَاهُ الرَّسُولُ - عَيَّكِ النَّهُ عَنِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - وَاقْ - قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - ﷺ - رَجُلاً يُثني على رَجُل، ويُطرُيهُ في مَـدُحِه، فقال: «أَهْلُكُتُهُ \_ أُو قَطَعْتُمْ \_ ظَهْرَ الرَّجُلُو!» .

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - وَلِيْ - قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلِ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﴿ -، فَقَالَ: ، وَيَلْكَ، قَطَعْتُ عُنُقَ صاحبِكَ، قَطَعْتَ عَنُقَ صاحبِكَ<sup>لَ</sup>هُ مرازاً ثُمَّ قال: «مَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَادِحًا أَخَاهُ - لا مَحَالَةَ - فَلَيْقُلُ: أَحْسِبُ فُلانًا، واللهُ حَسِيْبُهُ، ولا أُزْكِي على اللهِ أحدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وكَذَا، إنْ كان يعلمُ ذلك منه، ``.

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (٢/ ٨٩٥ – ٥٩٠)، و«تاج العروس» (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) «مُعْجم مقاييس اللُّغة» (ص٣٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (٢٦٦٣) و(٢٦٠٦)، ومسلمٌ (٣٠٠١). (٤) رواه البخاريُّ - واللَّفظ له ـ (٢٦٦٢) و(٢٦٦٢)، ومسلمٌ (٣٠٠٠).

قَالَ ابْنُ بَطَّالِ - يرحمه الله -: «حَاصِلُ النَّهْي عَـمَّنْ أَفْرَطَ فِي مَدْح آخَـرَ بِمَا لَيْسُ فِيهِ، وَلَمْ يَأْمَنْ على المَسْدُوحِ العُجْبَ لظَنَّه أَنَّهُ بِتلْكَ المَـنْزِلَة، فَرَبَّمَا ضَبَّعَ الْعَمَلَ، وَالازْدِيَادَ مِنَ الخَيْرِ اتَّكَالاً عَلَى مَا وُصُفَ بِهِ، وَلِـذَلِكَ تَأُولَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَمَلَ، الخَيْرِ التَّكَالاً عَلَى مَا وُصُفَ بِهِ، وَلِـذَلِكَ تَأُولَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَدِيثَ: «احْتُشُوا فِي وُجُوهِ المَدَّاحِيْنَ التَّرَابَ، (اللهُ اللهُ المُرَادَ مَنْ يَمْدَحُ النَّاسَ فِي وُجُوهِ المَدَّاحِيْنَ التَّرَابَ، (اللهُ اللهُ المُرَادَ مَنْ يَمْدَحُ النَّاسَ في وجُوهِ هِمْ بالبَاطِلِ" (").

قَالُ الشَّاعرُ:

يَا جَساهِلاً غَسرَهُ إِفْسرَاطُ مَسادِحِهِ ٥٥٥ لا يَغْلِبَنْ جَهُلُ مَنْ أَطْرَاكَ عِلْمَكَ بِكُ أَثْنَى وقَسالَ بِلا عِلْم أَحَساطَ بِهِ ٥٥٥ وانتَ أَعْلَمُ بِالْحُسْسُ ولِ مِنْ رَيَبِكُ

وَمِنْ خلالِ مَا سَبَقَ عَرِفْنَا أَنَّ المَذْمُومَ مِنَ المَدْحِ هُوَ الَّذِي يَعُودُ بِالفَتْنَةِ عَلَى الْمَدُوحِ، أَوْ فِيهِ مُجَازَفَة أَو إِفْرَاطٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَـذَلِكَ، بَلْ كَانَ المَمْدُوحُ لا يَزْدَادُ بِهِ إِلاَّ كَمَالاً، أَو يَنْشَطُ عَلَى فَعْلِ الخَيْرِ، والازديَادِ مِنْهُ، أَو الدَّوامِ عليه - يَزْدَادُ بِهِ إِلاَّ كَمَالاً، أَو الدَّوامِ عليه - فَهَذَا مَحْمُودٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، فَعِنْدَمَا قَـصَّتْ حَفْصَةُ رُوْيًا أَخِيهَا عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَقَهَذَا مَحْمُودٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، فَعِنْدَمَا قَصَّتْ حَفْصَةُ رُوْيًا أَخِيهَا عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كَانَ يَصَلّي مِنَ اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهِ اللهُ عَلِيلاً، " وَقَلَى اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إلا قَلْيلالهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فَهَذَا المَدْحُ مِنَ النَّبِيِّ - عَلِيْكُ - كَـانَتْ ثَمَرَتُهُ عَظِيمَةً لِلْمَمْـدُوحِ، حَيْثُ أَخَلَـ عَلَى نَفْسِهِ عَهْدًا بِقِيَامِ اللَّيلِ، حتَّى إنَّه كَانَ لا يَنَامُ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً.

<sup>(</sup>١) رواه مسلمٌ (٣٠٠٢) عن المِقْدَاد.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۰/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاريُّ (١١٢٢) و(١١٥٧) و(٣٧٣٩) و(٣٧٤١) و(٧٠١٦) و(٧٠٢٩) و(٧٠٢٩)، ومسلمٌ (٢٤٧٨) ، (٢٤٧٩).

قَالَ النَّوويُ - يرحمه اللهُ -: «قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ في الصَّحيحينِ بِاللَّهْ فِي الوَجْهِ، وقالَ العُلَمَاءُ: وطريقُ الجَمْعَ بَيْنَهَا أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُجَازَفَةِ في اللَّهْ عِلَى فِالْأَوْصَافِ، أَوْ عَلَى مَنْ يُخَافُ على فِالْتَبِهِ مِنْ إِعْجَابِ وَنَحْوه، إذًا سَمعَ المَدْحَ.

وَأَمًّا مَنْ لا يخاف عَليه لِكَمَالِ تَقْوَاهُ، ورُسُوخٍ عَقْلِهِ، وَمَعْرِفَتِهِ، فَلا نَهْيَ في مَدْحِهِ فِي وَجْهِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَ مُجَازَفَةٌ، بَلْ إِذَا كَانَ يَحْصُلُ بَذَلِكَ مَصْلَحَةٌ: كَنشَطَهِ للخَيْرِ، وَالاَزْدِيَادِ منه، أو الدُّوامِ عليه، وَالاَقْتِدَاءِ بِهِ ـ كَانَ مُسْتَحَبًّا، واللهُ أَعْلَمُ ﴾ (()

نَعَلَى المَادِحِ ٱلاَّ يَمْدَحَ أيَّ شَخْصٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ، فَقَدْ قَالَ أَحَدُ السَّلَفِ: «لا تَمْدَحْ أَحَدًا بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ؛ فَيَكُونَ ما زِّدْتَهُ نَقْصًا لَكَ)».

وعلى المُمْدُوحِ أَنْ يُرَاقِبَ نَفْسَهُ مِنَ العُجْبِ، وَمِنْ مَدَاخِلِ الشَّيْطَانِ، وليدعُ بهذا الدُّعاء: «اللَّهُمُّ اغْضَرُ لي ما لا يعلمون، ولا تُؤَاخِدُني بما يقولون، واجْعَلْني خيراً ممًّا يَظُنُّون، ﴿



<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» (۱۲۲/۱۸). (۲) «فتح الباري» (۲۰/۱۷) نقلاً عن البهيقيِّ فسي «الشُّعب» (۲۲۸/۶) منسوبة لابي بنكرٍ الصَّدُّيق، وصحَّحه الالبانيُّ في «صحيح الادب المفرد» (۸۵۰).

#### الخاتمة

Ø

وَخَتَامًا فَإِنَّ الكَمَالَ عزيزٌ، وبلوغه بـعيدُ المنالِ، مُعْجِـزُ الدَّرْكِ، فَمَنْ وَجَدَ خَلَلاً أَوْ نَفْصًا، فَنَحْنُ نُنَاشِـدُهُ اللهَ في إِصْلاحِه، وأَدَاء حقَّ النَّصِيحَةَ فـيه، وغَفَر اللهُ لَمَنْ تَجَاوَزَ عَنِ الزَّلاَّتِ والهنَاتِ، وَالْتَمَسَ لِيَ العُدُرْ فِي النَّقْصِ وَالتَّقْصِيرِ.

إِنْ تُجِدُ عَيْبِاً فَسُدَّ الخَلَلا ٥٥٥ جَلَّ مَنْ لا عَيْبَ فِيهِ وعَسلاً

وَأَجِدُنِي مُضَطَّرًا لأَنْ أَقُولَ مَا قَـالَ مَنْ قَبْلِي: «هَذَا جُـهْدُ الْمُقِلِّ، وَحَـيْلَةُ الْمُقْلِ، وَوَصَفَ فِيهِ الدَّوَاءَ، وَإِنْ كَـانَ مِنْ أَهْلِهِ، وَوَصَفَ فِيهِ الدَّوَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَصَبِّرْ عَلَى تَنَاوِلَهِ لَظُلْمِهِ وجَهْلِهِ، وَهُو يَرْجُو أَكْرُمَ الأَكْرَمِينَ، وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَيَّهُ لِنَفْسِهِ بنصيحته لِعَبَادِه، وَاللهُ المُسْتَعَانُ».

فَإِنْ كُنْتَ ـ أَخِي القَارِئ ـ مِمَّنْ خَصَّهُمُ اللهُ بِحِفْظ الجَمِيلِ، فَأَقَلُّ الجَميلِ في حقً كَاتِبِ هَذِهِ السُّطُورِ «حَفْظَهُ اللهُ بِطَاعَتِهِ!»، أو «رَحِمَّهُ اللهُ، وغَفَرَ لَهُ ولوالدَّيْهِ!».

وَأَسْتُوْدِعِكَ - أَخِي - بِهَذَا الدُّعَاءِ:

بَقِيْتَ مَـدَى الدَّهْرِ، وَعِلْمُكَ رَاسِخُ ٥٥٥ وخَيْـرُكَ مَـمْـدُودٌ، وَلَيْلُكَ عَـامِـرُ يَوَدُّ سَنَاكَ البَــدُرُ، والبَــدُرُ زَاهِرُ ٥٥٥ ويَقَـْفُو نَدَاكَ البَحْرُ، والبَحْرُ غَامِرُ وهُنُثُنَّ أَيَّامُــا تَوَالَى نَشَـاطُهُــا ٥٥٥ كما تَتَوَالى في العُقُودِ الجَوَاهِرُ

وآخرُ دَعُوانًا أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ العَالِمِينَ

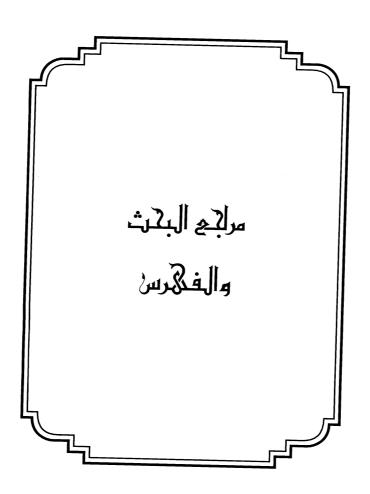

### مراجع البحث

<u>K</u>

- القرآن الكريم.
- «أبجد العلوم» لصديق حسن خان.
- 🗷 «إحياء علوم الدِّين» لأبي حامد الغزاليّ.
- «الأخلاق والسير، لابن حَزْم الأندلُسيَ.
- «الآداب الشَّرْعيَّة والمنح المرعيَّة، لابن مُفْلح الحَنْبُلِيُّ.
  - ◄ «أدَّبُ الدُّنْيَا والدُّين» لأبي الحسن الماوَرْدِيُّ.
  - «الأدَب الصَّغير والأدب الكبير، لابن المُقضَّع.
    - «الأدب المضرد» للبخاري.
      - «الأذكار» للنُّووي.
- «إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد، لعبد العزيز السلمان.
  - «إرواء الغليل، للألباني.
  - «الاستقامة، لابن تيمية.
  - ◄ «الإصابة» لابن حجر العسقلاني.
    - «آفات اللسان، للقحطانيّ.
  - «إقتضاء الصراط المستقيم، لأبن تيمية.
    - «أقوالُ مأثورة، لحمَّد لطفي الصبَّاغ.
- و الألفيّة في الأداب الشرعيّة، لأبي عبد الله محمّد بن عبد القوي.
  - «إنباه الرواة على أنباء النُّحاة، للقفطي.
  - ◄ «البداية والنُّهاية في التاريخ، لابن كثير الدُّمشقيّ.
  - «بذل المجهود» لخليل السُّهارنفوي، تعليق الكاندهلوي.
    - «برُّ الوالدَيْنِ» للحنَّاوي.

- «برُّ الوالدَيْنِ، للطَرْطوسيّ.
- «بصائر ذوي التمييز» للفَيْرُوزاَبُادِي.
  - 💂 «بلوغ الأماني».
- «بهجة المجالس وأنيس المقيم والمسافر» لأبي عبد الله الأثري.
  - «بهجة المجالس» لابن عبد البُرُ.
    - 💂 «البيان والتبيين، للجاحظ.
  - و «تاج العروس لحمَّد مرتضى الزَّبيديِّ.
    - " «تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي.
  - 💂 «تُحفة الأحوذي، لأبي العلي عبد الرَّحمن المباركفوري.
    - «تخريج الإحياء» للحافظ العراقي.
      - «تخريج المشكاة» للألبانيُ.
- وترتيب المدارك وتقريب المسائك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مائك، للقاضي عياض.
  - «تسلية أهل المصائب» لأبي عبد الله النبجيّ.
    - · «التمريفات، للجُرجاني.
  - " «تفسير البحر المحيط، لأبي حيَّانَ الأندلُسيُّ.
    - 🝙 «تفسير الطَّبريَ».
  - «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدُمشقيّ.
    - «تفسير القرطبي».
    - «التفسير القيم» لابن قيم الجوزية.
      - «التفسير الكبير» للراًزي.
    - «تنبيه الغافلين» لأبي اللَّيث السَّمَرقنديّ.
      - «تهذيب الأخلاق، للجاحظ.
    - «تهذيب التُّهُذيب لابن حجر العسقلانيّ.
  - و «تهذيب مدارج السَّالكين» لابن قيم الجوزية، تهذيب عبد المنعم العزِّي.
    - «التَّوقيف على مهمَّات التعاريف» للمنَّاوي.

- «تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كلام المثَّان، لابن سعديً.
  - «جامع الأصول» لابن الأثير.
  - «جامع البيان لابن جرير الطّبَرِيّ.
  - ◄ «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحَنْبليّ.
    - «الجرح والتَّعديل، لأبي محمد الرَّازيّ.
- «الجواب الكافي لن سأل عن الدُّواء الشَّافي، لابن قيم الجوزيَّة.
  - «جواهر الأدب» لأحمد الهاشمي.
  - «كتاب الحلم» لابن أبي الدُّنيا.
  - «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهانيّ.
    - ◄ «حياة الحيوان» للجاحظ.
    - «الداء والدواء، لابن قيُّم الجوزية.
    - «دلائل النُّبُوَّة، لأبي نعيم الأصبهاني.
      - «ديوان أبي الطُّيُّب المُتنبِّي».
      - «ديوان أبي فراسِ الحَمْدانيُّ».
      - «ديوان حسًان بن ثابتِ الأنصاريّ».
    - «ديوان الإمام الشَّافعيُّ، تحقيق البقاعي.
    - «ديوان عبده محمد العماد» (مخطوط).
      - «ديوان المثاني، لعبد الوهاب عزام.
    - «الرَّحِيق المُختوم» لصفِّي الرحمن المباركفوري.
      - «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسين.
    - «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبَّانَ البُسْتيِّ.
      - «رياض الصَّالحين، للنَّوَويُّ.
      - «الرِّياض النَّاظرة والحدائق النَّيْرَة» لابن سَعْدِيٍّ.
    - «زاد المعاد في هَدْي خير العباد» لابن قيم الجَوْزيّة.
      - ■«الزُّواجر» لابن حجر الهَيْثُمَيُّ.

كَ الْآخِيَّالْ فِيَّارِينِ الطَّيْعِ النَّطِيعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّ

- السلسلة الصحيحة، للألباني.
- \_ والسُّلْسِلِة الضُّعيِفة، للألباني.
- \_ والسُّنن، لأبي داودَ السُّجسِنْتَانِيِّ.
  - «السُّنَن» للتُرمِذِيُ.
  - \_ «السُّنن» للنَّسَائيِّ.
- \_ «السُّنن» لابن ماجة القزويني.
- \_ «السُّنْ» لأبي محمَّد الدَّارميِّ.
- و مسير أعلام النُّبلاء، للذَّهَبِيِّ.
- « «شنَرات النَّهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحَنْبليُ.
  - و «شرح حديث «ما ذئبان جائعانِ» لابن رجب الحَنْبليُّ.
    - \_ «شرح حماسة أبي تمام، للتَّبْريزيّ.
      - \_ «شرح السنُّنَّة» للبَغَوِيُّ.
    - \_ «شرح سنن أبي داودَ معالم السُّنن، للخطَّابي.
    - وشرح العقيدة الطُّحَاويُّة، لابن أبي العز الحنَّفي.
      - \_ «شرح مسلم» للنُّوَوِيُّ.
      - " «شرح المواهب اللدُنيَّة، للزَّرْقانيِّ.
        - «شُعب الإيمان» للبيهقي.
      - «شفاء العليل» لابن قَيْم الجُوزِية.
        - 💂 «الشُّوْقِيَّاتِ» لأحمد شوقي.
      - «الصُّحاح، لأبي نَصُّرِ الجوهريُ.
        - \_ «صحيح البخاريّ» .
          - " «صحيح مسلم».
        - \_ «صحيح ابن حبَّانَ» للألبانيّ.
      - \_ صحيح الأدب المفرد، للألباني.
      - «صحيح التَّرغيب والتَّرهيب» للألبانيّ.

- «صحيح الجامع» للألباني.
- «صحيح سنن ابن ماجة» للألباني.
- 💂 «صحيح سنن أبي داودً» للألبانيّ.
- «صحيح سنن التُرْمِذِيّ» للألبانيّ.
  - «صفة الصَّفُوَّة» لابن الجوزيّ.
  - «صيد الخاطر» لابن الجوزي.
- «العقد الفَريد» لأحمد بن عبده ربه القُرطُبيُّ.
  - «كتاب الضُعُفَاء» للعقيلي.
- ◄ «عدَّة الصَّابرين وذخيرة الشَّاكرين» لابن قيِّم الجوزيَّة.
- 🕳 «عشرون قصيدةً في الزُّهد، جمع محمد سيِّد أحمد.
  - «العقيدة الطَّحاويَّة، لأبي جعفر الطُّحاويُّ.
    - «عمل اليوم واللَّيلة» لابن السُّنِّيِّ.
  - «عون المعبود شرح أبي داود» للعظيم آبادي.
    - دعين الأدب والسُياسة، لعلي بن هُذَيْلٍ.
    - 💂 «عيون الأخبار، لابن قُتيبة الدُينوريُ.
  - دغذاء الألباب شرح منظومة الآداب، للسفاريني.
    - 🛚 «الغوامض والبهمات، لابن بشكوال.
- «مجموع فتاوى ابن تيميَّةً» جمع عبد الرَّحمن بن قاسم وابنه محمد.
  - «فتح الباري، لابن حجر العسقلانيّ.
- وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرّحمن بن حسن آل الشّيّخ.
  - «فتح المغيب» للسُّخَاويُ.
- «فقه الأخلاق والمعاملات بين المؤمنين، لأبي عبد الله مصطفى العَدَوِيُ.
  - «كتاب الفنون، لابن عقيلِ الحَنْبلِيِّ.
    - «الفوائد» لابن قَيم الجوزيّة.
  - «القاموس المحيط» للفيروزأبادي.

٣٤٨ الْكِيَّالْكِثَابِينِ الظَيْمِ وَالنَّطِيعِ النَّالِيَّةِ السِّعِيدِ الطَيْمِ وَالنَّطِيعِ السِّعِيدِ السِّعِيدِ السِّعِيدِ الطَيْمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ السِّعِيدِ الطَيْمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ السِّعِيدِ الطَيْمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ السِّعِيدِ الطَيْمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنَّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالْعِلْمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالنِّعِلِيمِ وَالْعِلِيمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلَمِ وَالْعِلَمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلِيمِ وَالْعِلْمِ وَلَّالِمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِيلِيمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلَمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلِمِ وَالْعِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْمِلِيِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِي

- «قضاء الحوائج، لابن أبي الدُّنيا.
  - «الكبائر» للذَّهبيّ.
  - دكشف الأستار، للبزاز.
  - «كشف الخفاء» للعجلونيً.
    - «الكليات» للكفوي.
  - 🛎 «لسان العرب» لابن منظورٍ.
    - «مجلة البحوث».
  - «مجمع الزوائد» للهيثمي.
- «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي.
  - «مدارج السَّالكين» لابن قيم الجوزية
    - «المدخل» لابن الحاج.
      - «المروءة الغائبة».
  - «المروءة وخوارمها» لمشهور بن حسن آل سليمان.
    - «مساوئ الأخلاق، للخرائطيُ.
      - «المستدرك» للحاكم.
      - «السند» للإمام أحمد.
      - «المصنف» لابن أبي شيبة.
      - «المُعْجَم الأوسط» للطبراني.
      - «المُعجم الكبير، للطبرانيّ.
    - «مُعُجم مقاييس اللُّغة، لابن فارس.
    - «مفتاح دار السُّعادة» لابن قَيم الجَوزيّة.
      - ◄ «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدُّنيا.
- «مكارم الأخلاق، لابن تيميَّة، تحقيق وإعداد عبد الله بدران ومحمد عمر الحاجي.
  - «مكارم الأخلاق، لابن عُثَيْمِين، إعداد وترتيب خالد أبو صالح.
    - ◄ «مكارم الأخلاق» للخرائطي.

- «مكارم الأخلاق، لسليم الهلالي.
- « «مكاشفة القُلُوب» لأبي حامدِ الغزَالِيِّ.
  - " «منظومة الأدب».
  - «منهاج القاصدين» لابن الجوزي.
  - -و «منهج السُّنَّة النَّبويَّة، لابن تيمية.
- 🕳 «موارد الظُّمَّان لدروس الزَّمَان، لعبد العزيز السَّلمان.
  - «نظرة النّعيم» لجموعة علماء.
    - 🗷 «نفح الطّيب» للمقريّ.
  - «النُّونيَّة» لابن القَينُم بشرح هراس
  - 💂 «هداية المُسترشدين، للحارث المحاسبي.
    - «الهديَّة الإسلاميَّة».
  - «الهمَّة العاليَّة، لحمد بن إبراهيم الحمد.
    - «كتاب الورع» لابن أبي الدُّنيا.
  - دوفيًات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمَان، لابن خَلُكان.

# فليرس

|     | $   \leq   $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٣   | <ul> <li>■ مقدمة فضيلة العلامة محمد بن إسماعيل العمراني</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ,   | القامة القامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| v   | ■ تُعْرِيفُ الأَخْلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 9   | ■ الاحارق نين الطبيع والتطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ``  | - الله يه الا حلاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 14  | ۱ ـ أنَّها امتثالٌ لأمر الله – سبحانه وتعالى –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 17  | ٢ ـ أنَّها طاعةٌ لرسولُ الله عَلِينَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلْمِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيْنِ عَلِي عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِ |   |
| 17  | ٢ – انها سبب لحية الله سيحانه وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| .17 | ٤ - أنَّها سببٌ لمحيَّةً رسول الله ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ٠.  | ٥ - انها اعظم سبب لدخول الحنة بعد تقوى الله - زوا! -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 16  | ٦ - أنَّ كمال الدِّينُ - بَعْدَ التَّوحيدِ - في حُسْنِ الخُلُقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 16  | ٧ - أنَّها أثقلُ شيء في الميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
|     | / - الها عباده عظيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |
| 14  | ٠ - حصولُ الخيريَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı |
| ٠., | ١ - الها من حير اعمال العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|     | ًا ( - أنَّهَا سَبُّ لَتَعَمِيرِ الدِّيَارِ ، وَزيادة الأعمارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١ |
| , , | ١ - أنَّها مِنْ أعمالِ أهلِ الجُنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٢ |
| 1   | اً - أنَّهَا سَبَبُ فِي تَأْيِيدُ اللهِ وَنَصَرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣ |
| ١.  | أسبَابُ اعتَسَابِ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ |
|     | - الاخلاص ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١ |
| ۲   | - الإخلاصُ<br>- العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲ |
| ۲   | ـ العقيدة الصحيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣ |
| ۲   | the state of the s | ç |

| <u> </u> | النظالين الطبع النطبع النطبع النطبع النطبع النطبع |
|----------|---------------------------------------------------|
| ٣٤       | - التَّاسِّي بالنَّبِيِّ - عَيِّكُمْ              |
| ٣٧       | ٣ ـ الدُّعاء                                      |
|          | ٧ ـ العمل الصَّالح                                |
| ٤٤       | × ـ الرُّفَّةُ الصَّاحَةِ                         |
|          | ٧ - المحاسبة                                      |
| ٥٧       | ٠١ - المجاهلة                                     |
| ٥٩       | ١١ ــ الاستفادةُ منَ الآخرين                      |
| 7.7      | وو 🚉 😅 🗀                                          |
| ٦٨       | ١٢ ـ علو الهمة                                    |
| ٧١       | 11 ـ النظر في عواقب سوء الحقق                     |
| ٧٣       | ■ صور من الاخلاق:                                 |
|          | ۱ - اخيباء                                        |
| ٩٥       | ۱ - بر الوالدين                                   |
| ١٠٤      | ٢ - صله الرحم<br>٤ - حسن الجوار                   |
| 11.      | ٤ - حسن الجوار                                    |
| 118      | ٥ ـ حسن السمت                                     |
| 117      | ٦ ـ الوفــار                                      |
|          | ۷ ـ الرفـــق                                      |
| 177      | ۸ - الرحمه                                        |
| ١٣٨      | ۷ - التواصع                                       |
| 107      | ۱۱ ـ الكَـرَمُ                                    |
|          | ۱۱ ـ الكرم.<br>۱۲ ـ إكرامُ الضّيف                 |
| 197      | ۱۲ ـ إكرام الضيف                                  |
| 197      | ادب الضيافه                                       |
| Y · Y    | ١٣ ـ المسروءة                                     |
| 777      | ١٤ ـ الصّبر                                       |
|          | ١٥ _ الانتصار                                     |

|            | النائلة النابع النابع المائدة          | 707              |
|------------|----------------------------------------|------------------|
| 770        | _ و                                    | ١٦ ـ الإنصاف     |
| 7          |                                        | ١٧ ـ المُداراة   |
| YE7        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | ١٨ ـ الصَـدة     |
| <b>.</b> . | نظن                                    | ١٩ _ حسن ا       |
|            | العصب                                  | ۱۰ ـ نجنب        |
|            | لحقد                                   | ۲۱ ـ تجنب ا      |
| V 7 7      |                                        | ۲۲ ـ تجنب ا      |
| ¥ A .      | صر                                     | ٢٢ ـ غض الب      |
|            |                                        |                  |
| Y A A      | نشغال بعيوب الناس                      | ١٥ - عدم الا     |
| Y41        |                                        |                  |
| 797        | ات اللَّسان، ومنها:                    | ۲۷ ـ تجنب آه     |
| ¥ 4 7      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (١) الغيب        |
| ۳٠٦        | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (ب) النمِي       |
| ٣١٤        | ذبُ                                    | (جـ) الكـ<br>    |
| ۳۲۰        | ´ و<br>ن من<br>ا ي                     | ( د ) اللع<br>وُ |
|            |                                        |                  |
| wv (       | ءة والتفحش في القبه ل                  | ( و ) البدا      |
|            |                                        |                  |
|            | والأسبار                               | (حه) افشاء       |
| **V        | المدموم                                | (ظ) المدح        |
| ۳٤٠        |                                        | ، الخاتِمة       |
| ۳٤١        |                                        | الْمَرَاجِعُ     |
|            |                                        | الفهرس           |



فاکسس: ۲۴۳۳۲۴۹